# البنائي المنافعة المن

اللف يمبر

تأليف العين المراق الم

## جميع الحقوق محفوظة

ع١٤٢٤ ع٠٠٠ م

للاستفسار أو لطلب هذه الكتب:

🔳 جوال: ۱۹۵ ۸۰۱۵۷ - ۸۳۸ ع

Email: alkeraat10@hotmail.com

■ مكتبة دار البشائر

دمشق - شارع ۲۹ أيار

هاتف: ٩/٢٦٦٦٨/٩ - فاكس: ٢٣١٦١٩٦ - ص.ب ٤٩٢٦

🖷 مكتبة السلام

دمشق - برامكة - جانب الهجرة والجوازات

هاتف: ۲۱۱۲۲۷۷ - فاکس ۲۱۲۹۱۲۳ - ص.ب ۳۳۸۲۶

Email: salam5@net.sy

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئى والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من المؤلفة

> الفرز والتحضير الطباعي: مركز الفوّال-دمشق ٢٣٣٣٦١١ الطباعة: الطبعة الهاشمية-دمشق

# بير لَيْلِاعَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَم

## شكر وتقدير

مع توفيق الله عز وجل لنشر هذا الكتاب أتقدم بأخص الشكر وأجزلِه، وعظيم الوفاء وأجملِه، إلى من لولا رعايته وعنايته ما كنت في عدادِ مَن يُعنى بعلم القراءات، إلى من هو جدير بكل تقدير واحترام، وأهل لكل تكريم وإعظام، إلى فضيلة الشيخ المفضال، المعطاء، المحتسب، أستاذي وشيخي الجليل سيدي أبي الحسن محي الدين الكردي، لما أبداه من اهتمام بالغ بعملي، ولما لقيتُه منه من تشجيع، فكان القدوة الدافعة للبحث والمتابعة... وإني أسأل الله تعالى أن يطيل بقاءه، ويزيد النفع به، وينشر المزيد من أنوار القرآن الكريم ونفحاته بين الناشئة على يديه... فهو عالم مخلص، عامل عابد، معلم مجاهد، صاحب همة عالية، ونية صادقة، ولا أزكى على الله أحداً.

جزاه الله عني وعن المسلمين أجزلَ الثواب، وأدامه ذخرًا للإسلام والمسلمين.

كما أُوجِّه الشكر إلى فضيلة الشيخ محمّد كريّم راجح، شيخ القرّاء في الديار الشاميّة، صاحب الباع الطويل في العلم والتحقيق، والإقراء والتدريس... وإلى فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي العالم الفقيه الزاهد الورع... وإلى فضيلة أستاذي الشيخ الدكتور نور الدين عتر رئيس قسم علوم القرآن والسنة في جامعة دمشق، حيث تفضّل كل منهم بمراجعة الكتاب وأثنى على الجهد فيه... حزاهم الله خير الجيزاء، ونفع بهم الإسلام والمسلمين، وأدامهم ذخراً لنا.

وأخص بالشكر والدعاء فضيلة الشيخ أيمن رشدي سويد (رئيس لجنة تحقيق ونشر العلوم القرآنية في حدة)، فإن له علي أيادي في هذا الكتاب، حيث لم يَأْلُ جُهداً في مساعدتي وإرشادي، بل كان وراء تذليل الكثير من العقبات في التأليف، وإنه من فضل الله علي أن يتم تحقيق الكتاب بعونه ومساعدته وإشرافه... حزاه الله عنى وعن كل من علمه حيراً وزاده إحساناً وتوفيقاً..

المؤلفة سعر العشا

# بير التال المالة المالة

# التقريظ الأول لصاحب الفضيلة الشيخ محي الدين الكرديّ

الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بحفظ كتابه الجيد، ووفقنا لتجويد وترتيل آياته على النحو الذي يريد، ثم تفضّل علينا بجمع قراءاته العشر كرماً منه وفضلاً إنه تعالى حميد مجيد، أحمده سبحانه على سابغ نعمه حمداً يوافي نعمه، ويكافئ منه المزيد.

وبعد.. فممّا منَّ الله سبحانه علينا، أن جعلنا أتباعاً لنبينا محمّـد ﷺ، سيّد العالمين وإمام المرسلين، الـذي تلقى القرآن الكريم من رب العزّة حلّ جلاله بواسطة عظيم الملائكة المقرّبين سيدنا جبريل الأمين.

وقد تكفَّل الله تعالى حفظ كتابه العزيز بنفسه، فهيأ له في كل زمن من الأزمنة، من يحفظه، ويرتله، ويتقـن حروفه وقراءاته، تحقيقاً لقوله عزَّ وجــل ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ ﴾ وامتثالاً لأمـره ﴿وَرَتِّلِ اللهِ عَرْبِيلاً ﴾. اَلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾.

ثم إنا لنرى في هذا الزمن ـ الذي توالت عليه الفتن ـ الكثير من الشباب والفتيات يقبلون على هذا القرآن العظيم، فيحفظونه غيباً بالتجويد والإتقان، ثم يجمعون القراءات العشر، فله سبحانه الفضل، وله الحمد والشكر.

هذا وممن أكرمهم الله بهذا الفضل العميم؛ بأن حفظَت غيباً القرآن بالتجويد والإتقان، ثم جمعَت القراءات العشر من طريق الشاطبيّة والدُّرّة، بدقة وإتقان، الفاضلة الموفّقة الآنسة: سمر بنت ضياء العشا، وأجيزت بذلك كله، ثم قامت بعمل جليل، حيث إنها عملت كتاباً مجزَّءاً حسب أجزاء القرآن بالقراءات العشر أسمته: البسط في القراءات العشر.

وقد اطّلعتُ على هذا الكتاب من أول بدايته ثم عرض عليّ بعد نهاية تأليفه فرأيت أنها قد بذلت فيه الجهد الكبير حتى خرج هذا الكتاب بهذا الأسلوب الجديد النافع المفيد، وخاصة لمن يريد أن يتلقّى القراءات العشر فإنه يسهل عليه استجماع وجوه الروايات، فيسهل عليه قراءتها على الشيخ المقرئ فلا يشذ عنه من ذلك شيء أيضاً.

فهذا الكتاب الجليل بهذا التبسط يفيد القارئ والمقرئ معاً من حيث الاستحضار واختصار الوقت واستحضار أدلة الخلافات اللفظية من متني الشاطبية والدرّة المدونة في أسفل كل صحيفة منه، ويتمكن الحافظ من استظهار المتنين بهذا الأسلوب.

فحقاً إنه لعمل جليل وجهد كبير مما يساعد المشتغلين بهذا العلم على اقتصار بعض الوقت إن شاء الله تعالى في مجال علم القراءات وتعليمها، لم يسبق له مثيل.

فحزى الله المؤلفة حيرًا وزادها وأمثالها علماً وتوفيقاً إنه تعالى قريب بحيب. والحمد لله رب العالمين. ١ / ٧ / ١٩٩٥م

خادم القرآن الكريم عج الدين الكردي الوحمسن محيج الميكوب

# سِيْ لِللَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ

# التقريظ الثاني لصاحب الفضيلة الشيخ محمّد كريّم راجح

الحمد الله الذي أنزل القرآن هدى ونوراً ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على حاتم المرسلين، سيدنا محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه.

وبعد.. فالقرآن الكريم دستور السماء الكامل الخالد للحياة البشرية، والذي لا نجاة لها اليوم إلا بالاعتصام بحبله المتين، أنزله الله تعالى، وتكفّل بحفظه من التحريف والعبث إذ قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهِ كُو وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ وسحّر لخدمته، علماً وتعليماً، الكرام البررة من عباده المؤمنين على امتداد العصور، يُحيون بنوره القلوب الغافلة، ويُعيدون بتأثيره الحياة لكل من أراد أن يمضي متزودا بالخير والتقوى والقيم الإنسانية العليا، متطلعاً إلى وضع لبنة في بناء حضاري إنساني رفيع، عماده منهج الإسلام الرباني السامق، مستشرفاً رضا الله عزّ وجلّ والسعادة والفوز في الآخرة.

وهذا الكتاب \_ في القراءات العشر \_ لبِنةً من لَبِنَاتِ بناء علميّ إسلاميّ أصوليّ، أصيل في جذوره ومحتواه، طريف في صورته وإخراجه، وهو يتناول موضوعاً هاماً من موضوعات بناء الفكر الإسلاميّ الأصيل مقدَّماً إلى القارئ في قالَب مبسَّط واضح قريب المتناول.

موضوع الكتاب هو القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم، وهو موضوع يحتاج الكثير من الجهد والصبر، وحسن التفهم والدقة، والتحقيق للتوفر عليه وامتلاك زمامه.

وقد قامتِ المؤلفة، الأحتُ الفاضلة: سمر بنت ضياء العشا، بذلك الجهد المسكور - على ما فيه من مشقة - فحفظتِ القرآن الكريم، وجمعت قراءاته العشر على الشيخ الفاضل أبي الحسن محي الدين الكردي، فأجازها وشهد لها بالإتقان، ثم كتبت هذا الكتاب في القراءات العشر من طريق «الشاطبية» للإمام الشاطبي، و«الدّرة» للإمام ابن الجزري، فكان أسلوبها فيه جديداً سهلاً شيّقاً، لا يُمِلُ المتحصّص، ولا ينبو عن المبتدئ.

وقد قدَّمت بجهدها هذا دليلاً من دلائل النهضة الفكريَّة الواسعة للمرأة المسلمة اليوم، ولاسيَّما في ديار الشام المباركة التي أُثر عن النبيِّ عَلَيْ ذِكسر فضلِها ودورِ علمائها في تجديد الدين وإحياء روحه ..

هذه النهضة التي تعيد إلى الوعي ما كان عليه نساءُ الصحابة والتابعين وتابعيهم في القرون الأولى، إيماناً وعقيدة، وفكرًا نيرًا، وفهماً قرآنياً رفيعاً، وعلماً وعملاً بنَّاءً ....

وإني أرجو من دائرة الفتوى في دمشق الموافقة على طبع هـذا الكتـاب؛ لأنـني لا أرى مانعـاً مـن طباعتـه ومداولته في القطر العربي السوري، وفي غيره من الأقطار لما فيه من الفوائد العظام والضبط الصحيح، ولما فيـه من بيان أن المرأة إذا رُبّيت التربية الإسلامية شاركت وربما فاقت الرجال فيما يعود على العالم الإسلامي بالنفع

Somme J.

جزى الله الأختَ المؤلفة خيرًا، ونفع بها معلِّمةً، وبكتابها مؤلِّفةً ..

والحمد لله رب العالمين.

٥ / ٨ / ١٩٩٥م

# بير\_\_\_ليلاع العالم

# التقريظ الثالث لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

فقد اطَّلعتُ على العمل العظيم الذي قامت به أختى ـ في أسانيد القراءات العشر ـ الأستاذة الفاضلة سمر العشَّا حفظها الله تعالى، ونفع بها الأمة الإسلامية وهو كتاب "البسط في القراءات العشر" الذي عملَتْه لمن يريد أن يُفْردَ أو يَجْمَعَ القراءات العشر من طريق الشَّاطبيَّة والدَّرَّة.

والحقُّ أقول: لقد أتَتِ الأستاذة الفاضلة في هذا الكتاب بما لم تُسْبَق إليه فيما نعلم مع تطاول العصور والأزمنة، إذ قدَّمت للمختصِّين من أهل القرآن كتاباً ذا فائدتَين عظيمتَين:

الأولى: لمن يريد أن يقرأ بالإفراد لقارئ من القرّاء العشرة، أو لراوٍ من الرُّواة العشرين، فكأنَّ الكتاب حوى عشرين مصحفاً في مصحف.

الثّانية: لمن يريد أن يجمع القراءات العشر، من طريق الشَّاطبيَّة والدرَّة في ختمةٍ واحدة، وذلك بطريقةِ الجمع بالآية، وهي ما اعتاده مشايخُ الإقراءِ في بلاد الشَّام في عصرنا الحاضر، وتُنسَبُ هذه الطريقة في الجمع إلى أحدِ مشايخنا في الإسناد، وهو الشيخ سلطان بن أحمد المزَّاحي المصريّ (٩٨٥ - ١٠٧٥ هـ).

وقد أحبَّتِ المؤلِّفةُ الفاضلة أن تَكفي المطَّلِعَ على كتابها مَؤونة البحث والتنقيب عن شواهد القراءات وتوجيهها، فذيَّلتْ كتابها بالشواهد الشعريَّة من الشاطبيَّة والدرَّة، وبعض الضوابط التي ذَكرَها العلماء القرَّاء، وبيَّنتْ توجيه القراءات العشر، معتمدةً في ذلك على عدد من الكتب المعتمدة في هذا الشأن.

ولا شكّ أنّ طباعة هذا الكتاب وإخراجه لطلاب علم القراءات العشر فيه من الخير الشيء الكثير.

أسأل الله تعالى أن ينفع أهل القرآن بهذا العمل الجليل، ويجعلَه سبباً لتيسير جمع القراءات على الطالبين، وأن يجزي مؤلِّفتَه خير الجزاء في الدارين، إنه ـ تعالى ـ سميعٌ مجيب، وصلى الله على سيدنا ونبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

خادم القرآن الكريم أيمن رشدي سويد

جدة: ۲۲/۲/۲۱ هـ ۱۹۹۰/۱۱/۱۹

# سِيْرِ الْخَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ الْحَالِيَّةُ

# التقريظ الرابع لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي

الحمد لله القائل في كتابه العزيز ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا ٱلْذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (خَيرُ كُم مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَه) وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد فإن من المعجزات التي جاء بها النبي ﷺ معجزة القرآن الكريم، هذه المعجزة الخالدة الدائمة على مر الدهور والأزمان، وقد تلقته الأمة الإسلامية كابراً عن كابر كما نزل على قلب المصطفى ﷺ.

وكما أن من إعجاز هذا القرآن الكريم حفظه بالروايات المتواترة التي ثبتت عن النبي ﷺ.

وقد اطّلعت على عمل الأخت المؤمنة سمو العشّا المسمّى « السبط في القراءات العشر» فوجدته كتاباً فريداً في فنّه من حيث الترتيب والتنظيم والتلوين، وهو نافع لطلاب هذا العلم العظيم من المبتدئين والمتخصصين.

كما حوى إسناد القرّاء العشرة، مع اختلافاتهم في فرش الحروف واختلافهم في الإمالـة والتقليـل والفتـح والإدغام وغيره.

كما حوى أبيات منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام القاسم بن فِيرُّه الشاطبيّ رحمه الله تعالى المعروفة بالشاطبيّة في القراءات السبع، كما حوى أبيات منظومة الدّرة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى المكملة للقراءات السبع إلى العشرة في مكان مناسب للآيات الكريمة.

أسأل الله أن يعم نفع هذا الكتاب في العالم الإسلامي وأن يكرمنا بالإخلاص والقبول إنه سميع قريب محيب.

فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي والحمد لله رب العالمين. ۱۸ / ۸ / ۲۰۰۳م

# سِيرِ النَّالِحُ الْحَامَ

#### تقديم الكتاب

## لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نور الدين عتر

من آيات عظمة القرآن تجدُّد الخدمات له على مدى العصور والدهور، تحقيقاً وتصديقاً لقوله تعالى ﴿إِنَّا لَحُنُ نَزَّلْنَا اَللَّهِ كُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

وإنّ علم القراءات هو علم القرآن لأنه يعرِّفنا قراءة القرآن الصحيحة، كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، وحدّد مقاطعه وجمله ابتداءً ووقفاً. وقد قدَّم أئمّة هذا العلم مصنّفات بلغت غاية الإتقان، لتكون القوة للناس في أخذ هذا العلم مدى الزمان، ثم تنوعت المؤلفات ما بين منثور كالتيسير للإمام أبي عمرو الدانيّ، أو منظوم كالشاطبية للإمام الشاطبي، وهذا الكتاب «البسط في القراءات العشر» جاء نِعمَ التأليف في هذا العصر، يكسو علم القراءات ثوباً حديداً طيب النشر، يخاطب الراغبين بهذا العلم بأسلوب مبسط، وطريقة عرض ميسّرة، وقد حرَصت الأخت الفاضلة سمر العشّا على صحة ما تُقدّم ، فلم تألُ جهداً في التوثيق بالعزو إلى المراجع لأئمة القراءة عمن تقدم، ثم مراجعة من عُرف بهذا العصر في هذا العلم بالتقدم.

وجدير بالتنويه هذه المقدمة لكتابها «البسط» التي ألقت فيها الأضواء الساطعة على علم القراءات، وبيّنت تواصله بالتواتر إلى النبي على في جميع العصور والأوقات، وسلكت فيها أحسن سبيل، في فهم القراءات والأحرف السبعة، بعيداً عن القال والقيل، فالأحرف السبعة أصول عامة لتنوع القراءات، يمكن تلخيصها بكلمات وأسطر معدودات، أمّا القراءات فهي علم بكيفيات قراءة القرآن حرفاً حرفاً وكلمة كلمة وجملة جملة من أول القرآن إلى منتهاه. فالأحرف السبعة بمنزلة القواعد في علم النحو، والقراءات تفصيل لها كالإعراب على كل كلمة وحرف حسب النّحو.

ومن هنا جاء اختيار الأخت الأستاذة سمر أنّ الأحرف السبعة باقية لم يذهب منها شيء هو الصواب الصحيح، وهو الفهم النّحيح. وقد وجد رأي سابق لبعض كبار أهل الرواية يرى أن الأحرف السبعة رخصة لضرورة العرب أن تيسر عليهم القراءة، وأنّ العزيمة حرف واحد هو لسان قريش، وبالتالي فالقراءات المتواترة عند صاحب هذا الرأي كلها من هذا الحرف الواحد، وبقية الحروف رُفِعت أو تُرِكت لزوال الحاجة إليها، مثل رخصة القصر للمسافر تنتهي إذا أقام. وقد قال بهذا الرأي الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وهو إمام مفسر له مذهب فقهي، قد هُجر مذهبه، لكن ظلّ معتمداً تفسيره.

إن هذا الرأي مبني وقائم على فهم للأحرف السبعة حاطئ وخطير، هو أنها كانت للقبائل على سبيل التفويض والتخيير، أن تقرأ القبيلة كما تشاء بإرادتها حسب لسانها، من غير أن تتلقى عن رسول الله على ما

تقرأ وما تتهجاه، ومن ثم رُفعت هذه الرخصة ولزم الناس حرف قريش أو لسان قريش.

إنّ هذا التفسير للأحرف السبعة خطير وخطأ جسيم، لأنه يصادم أحاديث الأحرف السبعة المتواترة كلها، لأنها كلها تصرّح بأنّ القرآن «أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» أي أنه أوحاه الله وأنزله على قلب النبي على على قبائل فصيحة، أو قلنا سبعة أنواع من اختلاف النطق بالكلام الواحد، ولا حاجة أبداً لما اصطنعه بعض العصريين من التهويل أو التوهيم، كما لا حاجة ولا معنى لما شذّ به بعض مخالف للسنة، من التقول المصادم لبدهيات هذه الملة، فإنّ الأمر هيّن إذا اعتمدنا هذا الأصل اليقيني المسلّم به.

إنّ حديث الأحرف السبعة متواتر، لم يعلمنا الناطق به إلا ما تواتر عنه، فهذا المتواتر من القراءات العشر وغيرها \_ إن وجد \_ منتظم في الأحرف السبعة وهو تفسيرها ولا مزيد على ذلك.

وأرى لزاماً في هذه المناسبة، التنويه بأن هذا العمل الضخم جزء من إسهام المرأة المسلمة في تنمية الحضارة، على حين كان إسهام قرينتها غير المسلمة أو أختها المسلمة الذائبة في تقليد الأجانب، كان إسهامهن مشوباً بالسفاسف والقشور، إن لم يكن منهمكاً فيها موغلاً في تدنيها.

أمّا المرأة المتديّنة على حجابها وحشمتها فقد أسهمت أعلى إسهام فكانت الطبيبة والمهندسة والأديبة والصيدلانية وأمثالهن، كنّ جميعاً مع أخواتهن خريجات الشريعة في التمكن من العلوم الشرعية، بل تفوقت كثيرات منهن لتكن جامعات للقراءات، ولتكن فقيهات متخصصات، ولتكن محدّثات حافظات، أين مثل هذا التحليق في غير ظل الإسلام وتربية الإسلام، إنّ هذا العمل الكبير في خدمة هذا العلم الجليل يشق الصفوف ويتقدم العالم يدعو المرأة لأن تعي حقيقة نفسها وتكريمها، وذلك بتقوى الله ربها، واعتصامها بحبل الله المتين ودينه القويم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الدكتور نور الدين عتر ٥١/٤/٩/٤/٨هـ ٨/٨/٨٩٩م



به منه المنهاب المنهافي المنه

الحمد لله الذي أنزلكلامه ميسّرًا وأفام لحفظه خيرته من بربيّه أنخيرة وأشهد أن لا إله للا الله وجه لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل. مله الماهر، المثران مع السفع الكرام البررة "صلى الله عليه وصلى الدوري الله عن المراه وجمع بيننا وبينهرسية داركرامته أمين. وبعد، فلما كان القرآن الركريم اعظم كتاب أنزل وكان حمله الشرف هذه الأمة فقدخص الله تعالى هذه الأثمة في كتابهم المتزل على نبيهم صلى الله عليه وبسلم

المؤربية مورد المصاب المسل من عليك وسادي فصل الماران ورجالة تقات

هذا وأفدكان طلاب مسيد ذيد بن ثابت الأفضاري بعشق المحروسة ممن هيأهمانه تمالى لخدمة كتابه يتوجيهات مؤسس العمل في هذا المسجد فضييلة المرفي الكبير الشيخ عبدا لتكريم الرف اي رحمه الله تمالى وبن بعده خليضه في العمل شيخ مساجد زيد الشيخ محمد عوض حفظه الله تمالى ويشيخ مقارئ زميسه الفقية القارئ الورع البشيخ مجيالدين المجكرة ي صففه الله تمالى وقد نذر طلاب هذا المسجد أنفسهم لنفلم القرآن وقعليمه لينا لواسترف قول البي صلى الله عليه

وسلوا خيركمون تصلوا لقران وعلمه

مقارى جامع

وقدكنت من أكرمه الله تعالى بهذه النعة فحفظت القرآق العظيم كله من ظهرقاب ثم قرأت خمة فكملة بالإثقاق ألتجويد بالقراء السيد المسترخ المقريب بممود فائز الديرعطا خيب المجاهزية وهوعلى البيدي دهوعلى المباولي دهوعلى المساولي المسترخ مهرسسايم الدفاع يسب كا أبجاز له سشيغه السشيخ مهرسسايم الدفاع يسب كا أبجاز له سشيغه السشيخ بهرسائي وهوعلى مجال المراحق وهوعلى المها بأحرب السالايلي وهوعلى مهابي بهرب المساولية المعروفة بمرا المداديري وهوعلى المهابية المعروفة بمرا المراحي وهوعلى المهابية المعروفة بمرا المراحي وهوعلى المهابية المعروفة بمرا المراحي وهوعلى المهيز المي وهوعلى المهيز أبي المدوخة بمرا المراحي وهوعلى المراحية المعروفة بمرا المهابية وهوعلى المهيز المي موادي المراحق وهوعلى المراحة المعروفة بمرا الما يست وهوعلى المراحة المعروفة بمرا المهابية المعروفة بمرا المهابية وهوعلى المراحة المعروفة بمراحة المعروفة بمراحة المراحة المراحة

كارنا كلمام مسهور بيع طرا وعال مستهوره الكنيو، وبغيه الاستهام بين الموطن المنطق بين المنطق بين بروي. هذا ومن لاحظتهم العناية وشعلهم التوفيق الأسخد سعربنت ضياءاله العنا كاملة مالقراءات العشر من طهتي الشاطبية والدرّة مع حفظهما وذلك بالإنفان والنجويد فاستجاذتي فأجزت للعمل أن يقرأ وتقرى بالقراءات العشر ولا تيرة كما واني أسال الله تعالى أن يزيد علتوفيقا إلى توفيقا إنه سعيع عجيب وهو حسبنا وفعوا الوسكيل وصلى الله على سيدنا محتكة وعلى آله ومحمده وسلم .

مسست هندالإجازة في يوم السبت بّاييخ ١٠ المجادّة (١٤ ع ١ م نظيم عثلام

شيخ مقارعه زيد ا**كماخظ للفري مجيلي لدين الكردي** محا**مير الكي**ير المحمدة

متراقعه الفيمي ١٩٩٨/ايلوله/١٤١٩ - ١٨١٩ليلوله/١٩٩٨

تشرف بسكنابة هذه الإجازة المبد الفيرع مدميترا لأصفر أكنطاط ١٧٩٩

u

.

١٤

# بير النالخ الح

#### مقدِّمة

الحمد الله ربّ العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه، وأنزل عليه الكتاب بلسان عربي مبين، ولم يجعل له عوجاً، هدى ورحمة للمتقين.

والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الكرام البررة الذين حملوا أمانة القرآن الكريم سالمة نقيَّة من كلِّ زيفٍ وتحريف، وأدَّوْها كما تَحَمَّلوها إلى أتباعهم حتى وصلت إلينا بالسند المتواتر النقي الشريف، بارزة فيها معجزة قول الله العظيم ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَللّٰهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَكُمُ وَإِنَّا لَهُ لَكُمُ لَكُمُ لَا اللهُ لَكُمُ اللهُ العَظيم ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّٰهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَمُ اللهِ العَظيم ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّٰهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَمُ اللهِ العَظيم ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّٰهِ كُو وَإِنَّا لَهُ المُعْمَلُونَ ﴾.

وبعد... فقد رأيت ـ بعد أن تم لي بفضل الله وكرمه وتوفيقه جمع القراءات العشر والإحازة بها من أستاذي وشيحي الفاضل سيّدي أبي الحسن محي الدين الكردي جزاه الله عني وعن المسلمين كل حير، وبعد دراسة لي في علم القراءات ـ رأيت أن أحدم طالبي هذا العلم والراغبين به، من طريق سهل ميسور، يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويكفيهم مؤونة مراجعة أمهات كتب الرّاث القديم بما فيها من شروح طويلة، وما لها من أسلوب قد يَشُقُ على طلاب هذا العصر، فكان هذا الكتاب محاولة جديدة لتقديم القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم من طريقي «الشاطبية» للإمام الشاطبي و «(الدُّرة المضيَّة» للإمام ابن الجزري مصورة بوضوح أمام القارئ، بحيث يسهل عليه مباشرة أن يتلو كلَّ قراءة منها على حدة، كما يمكنه أن يجمع ويقارن بين هذه القراءات ويتبين بيسر وجوه الخلاف أو الاتفاق.

وقد صدّرتُ الكتاب بمقدمة تتضمن تمهيداً يؤكد على مبدأ عصمة النص القرآني، وعلى التسليم بربانية مصدر القراءات المتواترة في سائر وجوهها، ثم ذكرتُ فيه أبحاثاً تتناول جمع القرآن الكريم وكتابته، وكيفية جمع القراءات، والتعريف بمدارس القراءة، نشأتها وتطورها وأشهر أعلامها، وكذلك التعريف بعلم القراءات، وبيان الصلة بينها وبين الأحرف السبعة. ثم ذكرتُ الإسناد الذي أدى إلي قراءات الأئمة العشرة، وذكرتُ أيضاً بحثاً حول الخلاف في القراءات شارحة أصول القراء العشرة ... بالإضافة إلى التعريف بالشاطبيّة والدرّة المضيّة وناظمَيهما.

أما الأصل في الكتاب، وهو قسم القراءات المؤلّف من ثلاثين حزءاً تُواكب أحزاءَ القرآن الكريم، فقد اعتمدت في كل حزءٍ منه القواعد التالية:

١ ـ جعلتُ الرواية المعتمدة في تقديم الآية الكريمة في رأس كل صفحة هي رواية ((حفص)) باعتبارها قراءةً أهل الشام، بالإضافة إلى كونها أكثر القراءات شُيوعاً في بلاد المسلمين عامَّة. والتزمت في عدّ الآي العدد الكوفي مثبتة المذكور في المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد طباعة المدينة المنورة، ثم أتبعتُ ذلك بذكر القرَّاء

السبعة أو رواتِهِم مرتَّبين طوليًا في جانب الصفحة حسب تسلسلهم عند الإمام الشاطبيّ. ثم بذكر القرّاءِ الثلاثة تتمة العشرة، مرتَّبين حسب تسلسلهم عند الإمام ابن الجزريِّ.

و بما أن لكل قارئ راوين مشهورين، فقد اكتفيتُ بذكر اسم القارئ فقط إذا كان راوياه متّفِقَيْنِ في الرواية غالباً، مشيرةً إلى خلافهما عندما يَردُ. أمّا إذا كان الرّاويان مختلفَيْن في كثير من الأحيان فكنتُ أذكرُهما بدلاً من مُقرئهما... ففي الحالة الأولى مشلاً ذكرتُ ابنَ كثير ولم أذكر راوييه «البزيّ» و«قُنبُلاً» إلا عند الاختلاف، وكذلك الكسائي وأبا جعفر ويعقوب وخلف العاشر، وفي الحالة الثانية ذكرتُ قالونَ وورشاً دون في رخر شيخهما نافع، وذكرتُ الدُّوريّ والسُّوسيّ بدلاً من أبي عمرو، وهشاماً وابنَ ذكوان بدلاً من ابن عامر، وشعبة وحفصاً بدلاً من عاصم، وخلفاً وخلاداً بدلاً من حمزة. فكان عدد القرّاء والرواة المذكورين أربعة عشر. هذا بالنسبة لسورة الفاتحة، أما بالنسبة لتتمة القرآن، فإن اتباع هذه الطريقة يجعل حجم العمل كبيراً جداً وكلفته عسيرة ثقيلة، الأمر الذي دفعني إلى اختصاره بحذف كل سطر خال من رقم تسلسلي من أرقام جمع القراءات، أو خال من الألفاظ القرآنية المخالفة لرواية حفص، وهذا بغض النظر عن مقادير المدود.

٢ - ذكرتُ إلى جانب كلِّ قارئ أو راو اللفظة القرآنية - موضع الخلاف في قراءته عن رواية حفص المذكورة في أعلى الصفحة - مع الإشارة إلى الجانب الخلافي فيها ملوَّناً باللون الأحمر. وقد استخدمت بعض المدكورة في أعلى الصفحة عن بعض الأحكام المختلفة كالتسهيل والنقل والإبدال. وجعلت هذه الرموز في جدول ملحق بالمقدمة (١) يوضح دلالاتها.

٣ ـ وقد لجأتُ إلى بيانِ كيفية الجمع بين القراءات العشر عند التلاوة، بالإشارة إلى ترتيب تلاوة القراءا بأرقامٍ متسلسلةٍ موضوعةٍ ضَمْنَ دوائرَ صغيرةٍ ملوَّنة باللون الأخضر.. معتمِدةً على طريقة الجمع بالآية المبيَّنةِ في المقدمة (٢).

٤ - ونظراً لأهمية قصيدتي «الشاطبيّة» في القراءات السبع، و«الـدُّرة المضيّة» في القراءات الثلاث المتمّمة للقراءات العشر، في تيسير علـم القراءات وتسهيل حفظه وتناوله، فقد ذكرت في حاشية الصفحة، دليل الحتلاف الكلمة القرآنية عند القرّاء السبعة من قصيدة الشاطبيّة، مشيرة إليها بالرمز (ش) قبل ذكر البيت، ودليلها من الدُّرة، مشيرة إليها بالرَّمز (د)؛ كما وضَّحت أصول علم القراءات من خلال الكلمات القرآنية التي تكون فيها القواعد والأحكام مطردة، مستعينة على ذلك ببعض كتب الشروح، وهذا يوفّر على الـدَّارس الكثير من الوقت والجهد.

مـ بيّنتُ وجوه الإعراب والقراءاتِ التي وردت عن الأئمّة العشرة في جميع القرآن وكشفتُ عن عللها
 وحججها مشيرةً إلى الكلمة باللون الأزرق، مستمدةً ذلك من أشهر الكتب المعتمدة. وكنت في كل ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٩٥.

أعزف عن التكرار لضرورة الاختصار، فأكتفي أحياناً عند تكرار الحكم أو الدليل بالإشارة إلى رقم صفحة وروده. وقد شذَّ عن ذلك أدلة وقواعد قليلة كنت أكررها حسب الحاجة وسعة المكان.

٦- ألحقتُ كلُّ مجلدٍ من مجلدات الكتاب بفهارس تحوي ما يلي:

أ ـ جداول مختصرة لبيان كلمات الفرشيات التابعة لكل جزء مع بيان أرقام صفحات ورودها.

ب ـ حدول لبيان رموز القراء مجتمعين ومنفردين كما وردت في الشاطبية.

ج ـ جدول لبيان رموز القراء منفردين كما وردت في الدرة.

د ـ حدول يبين الرموز المستخدمة للدلالة على بعض الأحكام.

هـ ـ مقادير المدود عند الإمامين الشاطبيِّ وابن الجزريّ.

و ـ جداول مختصرة لبعض الأحكام الخاصة بورش.

ز ـ جداول للكلمات القرآنية مع توجيهاتها الواردة في هامش صفحات كل جزء من الكتاب مع بيان أرقام صفحات ورودها.

ح ـ حداول مختصرة لبيان الكلمات الواردة في أبواب الأصول من ((الشاطبيَّة)) و((الدَّرَّة)) مشروحة، مع بيان أرقام صفحات ورودها.

أسأل الله تعالى كمالَ التوفيقِ والرشادِ، والإخلاصَ والسدادَ، وتمـامَ الرِّضي والقبـول، كمـا أسأله أن يُــتِمَّ النفعَ بهذا الكتاب، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلّفة سر العشا

# بيئي النالخ الحام

## التعريف بالقراءات والأحرف السبعة

١ ـ ڠهيد.

٢ ـ جمع القرآن الكريم وكتابته.

٣ \_ مدارس القراءات.

٤ ـ القراءات الصحيحة والمقبولة.

٥ ـ الأحرف السبعة.

٦ ـ قراءات الأئمَّة العشرة وصلتها بالأحرف السبعة.

٧ ـ ما يجب على متعلم القراءات.

٨ \_ جمع القراءات.



الحمد لله ربّ العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على من قال له ربّه: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، وإنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَ اللهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِّعَ مَن قال له ربّه: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، وإنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَ اللهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِّعَ فَاللهُ اللهُ اللهُ

فإن القرآن حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وصفه الله عز وحل فقال: ﴿ لَوْ أَنوَلْنَا هَلْهَ الْقُوءَ انَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَ يَتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴿ (٢) وأوجز النبي عَلَيْ حصائصه فقال: (كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُو الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارِ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُو الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارِ قَصَمَهُ اللّه، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلّهُ اللّه، وَهُو حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُو الذّي كُرُ الْحَكِيمُ، وَهُو الصّرَاطُ قَصَمَهُ اللّه، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلّهُ اللّهُ، وَهُو حَبْلُ اللّهِ الْمَتِينُ، وَهُو الذّي مُنهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرّدِ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ، هُو اللّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبسُ بِهِ الأَلْسِينَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرّدِي اللهِ الْمُسْتَقِيمُ، هُو اللّذِي لَا تَزيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلا تَلْتَبسُ بِهِ الأَلْسِينَةُ، وَلا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرّدِي وَلا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرّدِي اللهُ الْمُسْتَقِيمُ وَاللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ الْمُسَالُةُ فِي عَدَل ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ اللّهُ اللهُ الله

وقد أجمع العلماء على مبدأ عصمة النص القرآني من الزيّع والعبث والأهواء، وأيقن الباحثون أنَّ النص الذي تنزّل به حبريل الأمين على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي علم القراءات هو في الحقيقة جهد في خدمة الوحي الأمين الذي حاءت عبره القراءات المتواترة، ذلك أن القراءات القرآنية المتواترة جميعاً قرأ بها النبي السي أصولاً وفرشاً، وقد تلقاها عنه على خيار أصحابه من بعده وأقرؤوا بها الناس، وبذلك فإن سائر القراءات المتواترة توقيفية لا مجال فيها لأدنى احتهاد، وفي ذلك شاعت القاعدة المشهورة لعلماء القراءة: تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات (٤).

ومما لا شك فيه أن التسليم بربانيّة مصدر القراءات المتواترة في سائر وجوهـها لا يتناقض مع البحث عن حكمها وأسرارها ودلالاتها، وهي التي يمكن أن يتلمّسها المرء لدى دراسته لوجوه هذه القراءاتِ ومعانيها.

فمن خلال قراءة واقع اللغة العربية قبل الإسلام، نجد أن ترسخ العقيدة القبلية لدى كثير من العرب، إضافة إلى اختلاط العرب بالعجم قد أدى إلى ظهور لهجات محلية حلّت محلّ اللغة العربية الشاملة.

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٦ - ١٨.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذيّ: كتاب فضائل القرآن، ح٢٨٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان للسيوطيّ: ج١، ص٨٢.

ومما وصل إلينا من أشكال التقارب بين اللهجات العربية على سبيل المثال: كشكشة تميم (١)، وسكسكة بكر (٢)، وغمغمة قضاعة (٣)، وطمطمانية حِمير (٤)، وهي كما نرى لهجات منسوبة إلى قبائل بعينها، وقد شاع لدى العرب تسميتها باللغات كلغة هذيل ولغة قيس ولغة كندة.

وثمة انحرافات لغوية أخرى لم تنسب إلى قبائل بعينها ولكنها كانت شائعة فاشية، كالفأفأة (°)، واللثغة (۲)، والغنَّة (۷)، واللُّكنة (۸)، والترخيم (۹)، واللفف (۱۱)، والرَّطانة (۱۱).

وعلى الرغم مما أوتي العرب من الفصاحة والبلاغة فإنه لم يوجد لديهم كتابٌ أمٌّ يرجعون إليه في تمييز الصحيح من الدخيل، ويقعِّدون على أساسه قواعد نطقهم، وذلك كله قبل الإسلام حيث كانت اللغات في مهدها في جزيرة العرب، وبوسعك أن تتصور مستقبل لغة فيها هذه الفوارق منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام! خصوصاً إذا خرجت هذه اللغة عن إطارها التقليدي ضمن الجزيرة العربية، لتمتد من خراسان وأذربيجان إلى الهلال الخصيب فالأندلس مروراً بالشمال الإفريقي كله، حيث كانت بلاد الشام تتكلم لغات محلية إقليمية وأجنبية، فيها الآرامي والسرياني والرومي، وكان أهل العراق يتكلمون لساناً فارسيًا، وكان لبنان فينيقيًا، وكانت مصر ضائعة في لهجاتها الفرعونية القبطية والروميّة، وكان الشمال الإفريقي يتكلم لساناً بربريًا بالرّغم من الأصول العربية المؤكدة التي تنتمي إليها هذه الشعوب.

لا شك حينئذ أن اللغة العربية ستصبح ركاماً هائلاً من اللغات واللهجات التي لا يضبطها ضابط ولا يجمعها قانون. فتدارك الله عز وجل بلطفه وعنايته هذه الأمة فأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين فأعاد اللغة العربية إلى مكانتها، وتأصل الصحيح منها محل ما يجب هدمه من رطانة وانحراف ولغات ضالة، فكان القرآن الكريم وفق ما رتّله النبي على من وجوه القراءات وتلقاه عنه أصحابه الكرام، وثيقة معتمدة لضبط اللسان العربي، ولولاه لأصبحت العربية أثراً بعد عين، ولصار جمع العرب على لغة واحدة أشبه بجمع شعوب القارة الإفريقية اليوم على لغة واحدة ﴿كِتَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَنْتُهُ وَوَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٢)،

<sup>(</sup>١) كشكشة تميم: كان بنو عمرو بن تميم يبدلون كاف المؤنث عند الوقف شيناً لقرب الشين من الكاف في المحرج.

<sup>(</sup>٢) سكسكة بكر: كانوا يبدلون كاف المؤنث عند الوقف سيناً.

<sup>(</sup>٣) الغمغمة: أن تسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف.

<sup>(</sup>٤) الطمطمة: أن يعدل بحرف إلى حرف.

<sup>(</sup>٥) الفأفأة: التردد في الفاء.

<sup>(</sup>٦) اللَّثغة: أن تعدل الحرف إلى حرف غيره والألثغ الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء.

<sup>(</sup>٧) الغنة: أن يشرب الحرف صوت الخيشوم، والخنة أشد منها.

<sup>(</sup>٨) اللُّكنة: عُجمة في اللسان وعِيٌّ.

<sup>(</sup>٩) الترخيم: حذف الكلام.

<sup>(</sup>١٠) اللفف: إدخال حرف في حرف.

<sup>(</sup>١١) الرَّطانة: التكلم بالعجمية. انظر وجوه هذه الانحرافات في العقد الفريد لابن عبد ربه: ج٢، ص٤٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) فصلت: ۳.

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقِ ﴾ (١).

ولقد تكفّل الله تعالى بحفظ هذا القرآن دون سائر الكتب ولم يكِل حفظه إلينا، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهِ كَوَ فَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ (٢) وحص به من شاء من بريّته وأورثه من اصطفاه من حليقته قال تعالى ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا اللّهِ لَكَيْلُ اللّهِ لَكَيْلُ اللّهِ عَبَادِنَا ﴾ (٢) ، فأدّى النبيّ على القرآن الكريم أحسن الأداء ممتثلاً أمر الله تعالى ﴿وَرَقُلُ اللّهُوءَ انَ تَرْتِيلاً ﴾ (٤) ، وتلقّاه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من فمه الشريف على غضاً طريّاً كما أنزل، فكان النبي على يُقرئ كلا حسب لهجة قبيلته، ثم أقرأ الصحابة التابعين بعدهم، والتابعون أقرؤوا تابعي التابعين. وهكذا كل واحد حسبما تعلّم وقرأ.. فاختلف الناس في القراءة، ورُويَت الآثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمؤمنين.

قال الإمام أبو بكر بن مجاهد<sup>(٥)</sup> رحمه الله (٢٤٥ ـ ٣٢٤ هـ) في أوّل كتابه (رالسبعة في القراءات)):

(اختلف الناسُ في القراءة كما اختلفوا في الأحكام، ورُوِيَت الآثارُ بالاختلاف عن الصّحابة والتابعين توسعةً ورحمةً للمسلمين، وبعضُ ذلك قريبٌ من بعض.

وحَمَلَةُ القرآن متفاضلون في حَمْلِه، ولِنَقَلَةِ الحروف منازل في نقل حروفه، وأنا ذاكرٌ منازلَهم، ودالٌّ على الأئمّة منهم، ومخبرٌ عن القراءة التي عليها الناسُ بالحجاز والعراق والشام، وشارحٌ مذاهبَ أهل القراءة، ومبيّنُ اختلافَهم واتّفاقهم إن شاء الله، وإياه أسأل التوفيق بمنّه.

فمِن حَمَلة القرآن الْمُعْرِبُ العالمُ بوجوه الإعرابِ والقراءاتِ، العارفُ باللغاتِ ومعاني الكلامِ، البصيرُ بعيبِ القراءاتِ، المنتقدُ للآثارِ، فذلك الإمامُ الذي يفزعُ إليه حفّاظُ القرآن في كلِّ مصر من أمصار المسلمين.

ومنهم من يُعْرِبُ ولا يَلْحَنُ ولا عِلْمَ له بغير ذلك، فذلك كالأعرابيّ الذي يقرأ بلُغته ولا يَقْدِرُ على تحويـل لسانه فهو مطبوعٌ على كلامِه.

ومنهم من يُؤدّي ما سمعه مـمّنْ أخذ عنه، ليس عنده إلا الأداء لما تعلّم، لا يعرِفُ الإعراب ولا غيرَهُ، فذلك الحافظُ، فلا يلبثُ مثلُه أن ينسى إذا طال عهده، فيضيّع الإعراب لشدة تشابهه وكثرةِ فتحه وضمّه وكسره في

<sup>(</sup>١) الرَّعد: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المزَّمِّل: ٤.

<sup>(</sup>٥) ابن مجاهد: هـو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميميّ، الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغداديّ (٥) ابن مجاهد: هـو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميميّ، الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد (٢٤٥ ـ ٢٤٠هـ) شيخ الصنعة، وأول من سبّع السبعة، حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد، فرأى في حلقـة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مُصَدَّر، وقال عليّ بن عمر المقرئ: كان ابن مجاهد له في حلقته أربع وثمانون خليفة يأخذون على الناس. انظر تاريخ بغداد: ج٥، ص١٤٤. غاية النهاية في طبقات القرّاء: ج١، ص١٣٩. معجم الأدباء: ج٥، ص٦٥.

الآية الواحدة، لأنه لا يَعتمِد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يَرجِعُ إليه؛ وإنمّا اعتمادُه على حفظه وسماعه، وقد يَنسَى الحافظُ فيضيّع السماع، وتشتبه عليه الحروف، فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرِّئَ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدَّقاً، فيُحملَ ذلك عنه وقد نسيهُ وأوْهَمَ فيه وحَسَرَ على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على مَن نَسِيَ وضيّع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهّم، فذلك لا يُقلّدُ القراءة ولا يُحتَجُّ بنقله.

ومنهم من يُعربُ قراءتَهُ ويُبْصِرُ المعانيَ ويعرفُ اللغاتِ ولا عِلْمَ له بالقراءةِ واختلافِ الناس والآثار، فربَّما دعاه بصرُه بالإعرابِ إلى أن يَقرأُ بحرفٍ جائز في العربية لم يقرأُ به أحدٌ في الماضين، فيكونَ بذلك مبتدعاً، وقد رُويَتْ في كراهة ذلك وحَظْرهِ آثارٌ كثيرة:

عن عبد الله بن مسعود رَخِالْتُنَ قال: (اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)(١).

عن حُذيفة رَبِّظْتُنَهُ قال: (اتقوا الله يا معشر القرّاء وخُذوا طريق من كان قبلكم. فوالله لئن استقمتم لقد سَبَقتُم سَبُقاً بعيداً، ولئن تركتموهم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً).

قال على بن أبي طالب رَغِرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما عُلّمتم)(٢).

وقد كان أبو عمر و بنُ العلاء ـ وهو إمام أهل عصره في اللغة، وقد رَأَسَ في القراءة والتابعون أحيـاءٌ، وقـرأ على جِلَّة التابعين: مجاهد، وسعيد بن جُبير، وعِكْرمة، ويحيى بن يَعْمُر ـ لا يقرأ بما لم يتقدّمه فيه أحد.

وقال أبو عمرو: (إِنَّمَا نَحْنُ فِيمَنْ مَضَى كَبَقْلِ فِي أُصُولِ نَحْلِ طِوَال).

قال أبو بكر بن مجاهد: وفي ذلك أحاديثُ اقتصرتُ على هذه منها.

وأما الآثار التي رُويَتْ في الحروف فكالآثار التي رُويتْ في الأحكام: منها المجتمع عليه السائرُ المعروف، ومنها المتروكُ المكروه عند الناس، المعيبُ مَن أُخذ به وإن كان قد رُويَ وحُفِظ، ومنها ما توهم فيه من رواه فضيّع روايته ونسي سماعهُ لطول عهده فإذا عُرِضَ على أهله عرفوا تَوَهَّمه وردّوه على مَن حملَه، وربّما سقط روايته لذلك بإصراره على لزومه، وتركِه الانصراف عنه. ولعلّ كثيراً ممّن تُرِكَ حديثه واتُّهِمَ في روايته كانت هذه علّتهُ؛ وإنّما ينتقد ذلك أهل العلم بالأحبار والحلال والحرام والأحكام. وليس انتقادُ ذلك إلى من لا يعرف الحديث ولا يُبْصِرُ الرواية والاحتلاف.

كذلك ما رُوِيَ من الآثار في حروف القرآن: منها المُعرَبُ السائدُ الواضحُ، ومنها المُعرَبُ الواضحُ غير السائد، ومنها اللّغةُ الشاذة القليلة، ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرئ به، ومنها ما تُوهِّمَ فيه فَغُلِطَ به عند من لا يُبْصِرُ من العربية إلاّ اليسير (فهو لحن غير جائز)، ومنها اللَّحن الخفيّ الذي لا يعرفه إلاّ العالم النَّحرير. وبكلِّ قد جاءت الآثار في القراءات.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ج١، باب الاقتداء بالسلف، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان: ج٣، ص٢١.

والقراءة التي عليها الناس بالمدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، هي القراءة التي تلَقّوها عن أوّليهم تلقياً، وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممّن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذاهبه، على ما رُوي عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، ومحمد بن المنكدر، وعمر بن عبد العزيز، وعامر الشعبي)(1).

<sup>(</sup>١) انظر في كل ما سبق السبعة لابن محاهد.

## جمع القرآن الكريم وكتابته

#### ١ - جمع القرآن في عهد الرسول ﷺ:

يراد بجمع القرآن هنا حفظه في الصدور، وقد تمَّ ذلك في صورتين:

١- حفظ الرسول ﷺ للقرآن: وقد تكفّل الله عزّ وحلّ بجمعه في صدر الرسول ﷺ وبيانه على لسانه آية آية، ونحْماً بحْماً، حتى ثبت كلّه في صدر الرسول ﷺ. وكان من وجوه العناية الإلهية بهذا الحفظ أن حبريل عليه السلام كان يأتي النبي ﷺ ويعارضه القرآن في كل عام مرة، حتى إذا دنا أحل الرسول ﷺ عارضه جبريل القرآن مرتين. والمراد من معارضته له أن يقابل عليه ما أوجاه الله إليه ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ. وبهذا يتبين أن الرسول ﷺ قد حفظ القرآن عن ربه حفظاً مطابقاً لما أراده الله عزّ وحلّ، بصورة لا محال فيها للخطأ، ولا مكان فيها للشك.

٢- حفظ الصحابة للقرآن: وقد تم بالصورة التي تُرضي الرب سبحانه، وتُحقِّقُ وعده وعهده بحفظ كتابه، وذلك بما احتمع لهم في قلوبهم من الإيمان الذي يدعوهم لبذل أقصى الجهد في استظهار كلام الله، وبما تهيأ لهم من تشجيع رسول الله على لهم وحثّهم على حفظ القرآن، وتعاهد وتبليغه، وبما أخبرهم من الكرامة والأجر العظيم لمن فعل ذلك. وسرعان ما امتثل الصحابة لذلك فأقبلوا على القرآن يَتلُونه حق تلاوته، ويحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم، ويتنافسون في ذلك. وكان ممن اشتُهر منهم بحفظ القرآن؛ الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعد، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وأبو الدَّرْداء، وأنس بن مالك، وعُبادة بن الصامت، ومن أمهات المؤمنين عائشة، وحفصة، وأم سَلَمة. ومما يدل على كثرة الحفظة للقرآن من الصحابة ما روي أنه قُتل منهم في عهد الرسول على بيثر معونة سبعون، وقتل أضعافهم في يـوم اليمامة في خلافة أبي بكر.

أمًّا ما ورد عن أنس بن مالك من رواية تفيد حصر الذين جمعوا القرآن على عهد الرسول على أربعة أو خمسة هم: أبيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، فالمراد جمعٌ مخصوص مثَّل استيعاب الأوجه والأحرف والقراءات، والانفراد بالأحذ المباشر عن الرسول على وإلا فلا يعقل أن يكون حفظة القرآن من الصحابة أربعة أو خمسةً فقط، ولا يعقل ألا يكون من الحفظة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه، مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات.

#### ٢- كتابة القرآن في عهد الرسول على:

لم يكن الرسول على يكتفي حينما ينزل جزء من القرآن بتلاوته على أصحابه ليحفظوه ويوصلوه إلى من لم يسمعه منه مباشرة، وإنما جمع إلى ذلك وسيلة أخرى للحفظ والنقل وهي الكتابة بالمداد ليتضافر الأسلوبان ويكون كلٌّ منهما عوناً للآخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول على كان كلما جاءه

وحي تلاه على الحاضرين وأملاه من فوره على جماعة من أصحابه سُمُّوا بكُتَّاب الوحي، فكانوا يكتبونـه على ما تيسر حينئذ من الأدوات كالخشب وقطع الجلد واللخاف<sup>(۱)</sup> وقطع الثياب وبعض أنواع العظم.

وكان كتّاب الوحي يلازمونه في غَدَواته وروْحاته، كما كان يوجد إلى جانب هؤلاء الكتّـاب كُـتّاب من المسلمين يكتبون لأنفسهم ما ينزل من القرآن ابتداءً، ويسحِّلون الآيات النازلة في مخطوطات شخصية، يتدارسونها ويبلّغونها لغيرهم. وتُقدر جاء في الأثر أن إسلام عمر بن الخطاب كان على أثر قراءته لآيات من أول سورة طه وجدها مكتوبة عند أُخته.

والذين كتبوا القرآن بأمر الرسول على كثيرون، أوصل بعضهم عددهم إلى تسعة وعشرين كاتباً، وبعضهم صعد بالرقم إلى ثلاثة وأربعين. وكان أول من كتب للرسول على في مكة من قريش: عبد الله بن سعد بن أبي السَّرْح، وفي المدينة: أبيُّ بن كعب. وكان أكثر الكتّاب ملازمة للنبي على زيد بن ثابت، وعليّ بن أبي طالب. وكان ممن كتب له أيضاً سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، ومعاوية بن أبي سفيان، والزبير بن العوام، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، وشُرَحْبيل بن حَسَنة، وعبد الله بن رواحة، وثابت بن قيس، وأبو سفيان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم (٢).

## ٣- الصورة التي استقرَّ عليها القرآن عندما توفي الرسول ﷺ:

توفي الرسول على والقرآن محفوظ في صدور الصحابة وفق ما سمعوه من الرسول على وكان منهم مئات يطلق عليهم "حفظة القرآن" أو "القرآء" وهم الذين تخصصوا في تلاوته وحفظه عن ظهر قلب. وكانت طائفة من هؤلاء يحفظون القرآن كله، وطائفة يحفظون أكثره. أمّا الذين حفظوا منه أجزاء متفرِّقة فكانوا كثيرين لا يكادون يُحْصَون عدداً. وكان حفظ الصحابة للقرآن يتم حسب الترتيب الذي عرّفهم به الرسول على وهو الترتيب الذي تلقّاه من روح القدس بأمر الله عزّ وجلّ، بمعنى أنهم حفظوه مقسماً إلى مجموعات تسمى سوراً، وإلى وحدات عددية تسمّى آيات، وحفظوه بترتيب الآيات على النحو المعروف الآن وهو الترتيب الذي جاء بطريق الوحى.

وكان حفظهم للقرآن موثّقاً منضبطاً، حيث كان كثير منهم يعرض ما يحفظه على الرسول ﷺ، وكان يسمع منهم، كما كانوا يسمعونه منه من حين إلى حين وبخاصة في الصلوات الجهرية فيضبطون ما يحفظونه.

هذه صورة القرآن في الصدور عند انقضاء العصر النبوي المبارك. أما صورته خارج الصدور فلم يمت رسول الله على حتى كانت كل آية من آياته قد دوِّنت، ولكنه لم يكن جميعه موضوعاً بين دفتين أو غلافين، وإنما كانت آياته موزّعة في مخطوطات كثيرة متفرقة بين مؤمنين كثيرين. وإن كان هذا لا يمنع أن يكون بعض كتّاب الوحي قد احتفظوا لديهم بالصحف التي كانوا يكتبون عليها ما ينزل من القرآن، وأن تكون بعض هذه الصحف كاملة أو شبه كاملة.

<sup>(</sup>١) اللخاف: حجارة بيض عريضة رقاق.

<sup>(</sup>٢) انظر قاموس القرآن الكريم: ص٤٧.

وإنما لم يأمر النبي على بجمع القرآن في مصحف واحد، لأنه كان ينزل حسب الدواعي، وقد نزل مفرقاً في أكثر من عشرين سنة، ولا يتأتّى جمعه في صحيفة أو في مصحف وهو ما يزال يسنزل. فكان لابدّ من ترك الجال مفتوحاً لما يجِدُّ من آيات ولما كان يرقبه على من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. هذا بالإضافة إلى أنه لم توجد الحاجة في عهد الرسول على الحمع القرآن حيث لم يكن هناك خوف من ذهابه بموت حفّاظه والوحي ما زال ينزل على الرسول على والرسول بحفظ القرآن ويعلمه لصحابته، والصحابة يحفظونه ويتدارسونه. وإنما جدّت الدواعي إلى جمعه فيما بعد كما سيأتي.

## ٤\_ جمع القرآن في عهد أبي بكر:

كان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة، وهي الموقعة التي جرت بين المسلمين وأهل الرِّدَّة من أتباع مسيلمة الكذاب، واستشهد فيها كثير من الصحابة المشهورين بأنهم «قرَّاء»، وعـزَّ الأمر على عمر بن الخطاب فحاء إلى أبي بكر يقترح عليه أن يجمع القرآن، فنفَّذ أبو بكر الاقتراح بعـد تردُّد، وبعد استشارة الصحابة رضوان الله عليهم.

عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوْشِيْ قَالَ: (أَرْسُلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِلَّ عُمَرَ آتانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيُمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآن، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِحَمْعِ الْقُرْآن، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِحَمْعِ الْقُرْآن، قَلْتُ لِحُمْرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ، هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعْنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلْلَكَ وَرَأَيْتُ فِي فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرَ وَعُمْرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرَ وَعُمْرَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَ

وهكذا تم جمع القرَّآن في عهد أبي بكر طبقاً لمنهج دقيق يتلخص فيما يأتي:

1- اختار أبو بكر زيد بن ثابت لهذه المهمة لما اجتمع فيه من المؤهلات اللازمة لمثل هذا العمل الخطير. فهو في سن الشباب القويَّة القادرة على التحمّل والصبر. وهو معروف برجاحة العقل التي تجعله أهلاً لهذه المهمة الدقيقة المتعلقة بكلام الله، فرجاحة العقل مرادفة للقدرة على الضبط والتحوُّط وحسن التخطيط. وهو مشهود له بالأمانة والورع مما يبعث على الثقة فيه، والطمأنينة إليه. وأهم من كل هذا أنه اكتسب خبرة في عهد الرسول على بكتابته القرآن له، وحفظه في صدره، كما أنه كان حاضراً آخر تلاوة للقرآن تلاها الرسول على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، ح٤٦٠٣.

بعد أن عارضه جبريل في المرة الأخيرة.

٢- لم يكتف زيد بن ثابت بما كان يحفظه، وإنما ضم إلى حفظه حفظ الصحابة الذين تلقوا القرآن
 سماعاً من الرسول علي ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد عليه شاهدان.

٣- لم يكتف زيد بن ثابت بحفظه وحفظ الصحابة، كما لم يكتف بما كان مكتوباً عنده من قرآن فضم إلى ما عنده ما كان مكتوباً عند الصحابة على قطع الحجارة، أو جريد النخل، أو رقائق العظام، أو الصحف، أو الألواح، أو غيرها. ولهذا، فإنه لم يكتب الآيتين الأخيرتين من سورة "براءة"، حتى وجدهما عند أبي خزيمة الأنصاري مع أنه كان يعرفهما ويحفظهما وكانتا مكتوبتين عنده.

ونتيجة لجهود زيد بن ثابت ومساعديه أمكن تسجيل القرآن كلـه لأول مرة في قطع مـن الجلـد المدبـوغ، مرتّب السور، مرتّب الآيات في كل سورة.

وحفظت نسخة القرآن المدونة على الصحف الجلدية، عند أبي بكر ثم عند عمر ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها. وظلّت عندها حتى طلبها منها عثمان حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحف القرآن، ثم ردَّها إليها، ثم أحرقت بعد وفاتها.

وهكذا تميز مصحف أبي بكر عن الصحف التي كانت عند بعض الصحابة؛ تميز بشموله ودقته، وإجماع مسلمي الأمة عليه، كما تميز بمطابقته الكاملة للنص المنزل حسب العرضة الأخيرة للقرآن.

#### ٥ \_ جمع القرآن في عهد عثمان:

يختلف جمع عثمان للقرآن عن جمع أبي بكر، فإذا كان جمع أبي بكر قد انتهى إلى تسجيل نسخة كاملة موثَّقة للقرآن، فإن أبا بكر لم يتحاوز هذا التسجيل، واكتفى بحفظ النسخة الموثَّقة في بيته، ولم يأمر بنشرها في البلاد الإسلامية.

أما جمع عثمان للقرآن فقد أخذ شكلاً آخر إذ توجه إلى نشر المصحف بنَسْخِه، وتوزيع نُسَخِه على الأمصار، واعتماد هذه النسخ مرجعاً وحيداً للمسلمين يرجعون إليه. وقد كان صنيع عثمان هذا محكوماً بالظروف التي جَدَّت في عصره والتي كادت توقع الفتنة بين المسلمين. فقد كان قصده جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي على وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أثبت مع تنزيل، ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه...(١)

فقد كان كل صحابي يتلقّى القرآن على الرسول على جرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وربما اجتمع الصحابيان وكل منهما قد تلقّى القراءة بحرف مختلف فيظن كل منهما الآخر مخطئاً. وكان إذا حدث ذلك في عهد الرسول على يحتكمان إليه فيصحح قراءة كل منهما. ولكن الأمر تغير بوفاة الرسول وافتراق الصحابة في البلدان للجهاد ونشر الدعوة وتعليم الناس الإسلام والقرآن، حيث عظمت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ولم يكن الحفّ الخواء مهما بلغوا من الكثرة ليستطيعوا

<sup>(</sup>١) انظر البرهان: ج١، ص٢٥٣. شرح صحيح مسلم للنوويّ: ج٦، ص١٠٠.

أن يقرئوا الناس جميعاً في سائر الأمصار.

وحدث ما كان يحدث أيام الرسول على من اختلاف في أوجه القراءة ولكنه اختلاف أخذ شكلاً حادًا وتحوّل إلى شقاق ونزاع، مما دعا حذيفة بن اليمان للذهاب إلى عثمان في سنة ثلاثين من الهجرة، فقد ورد في صحيح البخاري «أَنَّ حُسَدَيْفة بْنَ الْيَمَانِ قَدِم عَلَى عُثْمَانَ - وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْح إِرْمِينِية وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاق - فَأَفْزَع حُذَيْفة اَخْتِلافهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فقالَ حُذَيْفة لِعُثْمَانَ: يَا أُمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَدْري هَذِهِ الْأُمَّة قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلافهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فقالَ حُذَيْفة لِعُثْمَانُ إِلَى حَفْصة أَنْ المُعْمَاخِفِ فَي الْكِتَابِ اخْتِلاف الْيهودِ وَالنَّصَّارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصة أَنْ الرَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بها حَفْصة إِلَى عُثْمَانُ، فَامْرَ زَيْدَ الْمُ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنسَخُوهَا فِي الْمُصَاحِفِ وَهُمْ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْقَاصَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنسَخُوهَا فِي الْمُصَاحِفِ وَ أَنْ الرَّعْمَ أَنْتُمْ وَتَلْدُ بْنُ أَلْبِي وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّبِيرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْقَارَقِينَ الْقَلَائُةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَلْبِي فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ لِلرَّهُ عِلْ الْمُعَلِومَ وَعَى الْمُعَلِومَ وَقَالَ عَنْمَانُ لِللَّهُ مِنَ الْقُرْقِينِ الْمَالِ إِلَى كُلُ أُفْتِي بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بَمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلُ الْقُورَانِ فِي كُلُ السَّعُوا وَأَمْرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلْ

وهكذا تمُّ جمع القرآن في عهد عثمان طبقاً للمنهج الآتي:

١- اتخذ عثمان النسخة المحفوظة عند حفصة أصلاً، نسخ عنه عدداً من المصاحف وجَّهها إلى الأمصار.

٢- اجتمع على نسخ المصاحف أربعة من الصحابة هم زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

٣- أمر عثمان الرهط القرشيين الثلاثة بكتابة القرآن بلسان قريش، فلما اختلفوا في كتابة (التابوت) قال زيد: (التابوة) وقال النفر القرشيون (التابوت) وترافعوا إلى عثمان فقال: (اكتبوا ﴿ ٱلتَّابُوت ﴾ فإنما نزل القرآن على لسان قريش)(٢).

٤- أضاف عثمان إلى الكتّاب الأربعة الأصليين مساعدين لإنجاز عدد من النسخ تكفي الأقاليم الإسلامية، منهم أبيّ بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس وكثير بن أفلح...

٥ ـ رغم اتخاذ نسخة أبي بكر أصلاً عند النسخ فقد جمعت اللجنة إلى ذلك توثيقاً آخر هو الرجوع إلى الحفّاظ وبخاصة من شهد منهم العرضة الأخيرة للقرآن.

٦- دونت اللجنة النص القرآني في المصاحف التي وُجِّهت إلى الأمصار الإسلامية بطريقة تفسح الجحال
 لتعدد القراءات التي تدخل تحت الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.

٧- بعد أن تم نسخ القرآن في المصاحف وتوزيعها على الأقاليم أمر عثمان رَمُؤاللَّيَّةِ بتحريق المصاحف الفردية التي كانت عند بعض الصحابة قطعاً للنزاع، وقد فعل عثمان رَمُؤاللَّيَّةُ ذلك بمشورة الصحابة وعلى مالإ منهم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريّ: كتاب فضائل القرآن، ح٤٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن: ج١، ص٣٧٦.

فأعجبهم ذلك، ولم ينكره عليه أحد.

وممن حكى إجماع الأمة على ما كتب عثمان رَفِيْالْقِيَةُ، صاحب المقنع إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعد قال: (أدركتُ الناس حين شقّق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك و لم يعِبْهُ أحد).

#### ٦- عدد المصاحف التي كتبها عثمان:

بعد أن تمّت كتابة المصحف العثماني من عدة نسخ أرسل عثمان إلى كل إقليم من أقاليم الإسلام بنسخة وأرسل مع تلك النسخ جماعة من حفّا ط الصحابة لإقراء الناس على وَفْقِها، فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدنيّ، وعبد الله بن السائب مقرئ المصحف المكيّ، والمغيرة بن شهاب مقرئ المصحف الشاميّ، وأبو عبد الرحمن السلميّ مقرئ المصحف الكوفيّ، وعامر بن قيس مقرئ المصحف البصريّ.

ومعنى هذا أن عثمان قام بنسخ خمس نسخ بعدد الأمصار السابقة. ولكن قيل إنه زاد عليها نسخة أرسلها إلى اليمن، وأخرى إلى البحرين، واحتفظ لنفسه بنسخة فيكون الجموع ثمانية.

### ٧- رسم المصاحف العثمانية:

يراد بالرّسم: كتابة الحروف الهجائيّة التي تدلُّ على الكلام.

ويراد بالرّسم العثماني: رسم المصاحف التي نسخها عثمان رَوَالْتُكُ وأرسلها إلى الأقطار الإسلامية، أي كيفية كتابة الحروف والكلمات في هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله هذا الرسم من الأحرف السبعة، وقد اختصت هذه المصاحف بتجريدها من علامات الإعجام (النقط) والشكل، وطريقة هجائها أو إملائها. فكانت برسمها محتملة لما تواترت قرآنيته واستقر في العرضة الأحيرة، ولم تنسخ تلاوته.

وقد قسَّم العلماء طريقة هجاء المصحف إلى قسمين:

أ ـ قياسي: وهو ما وافق الخط فيه اللَّفظ، وقد جاء عليه أكثر رسم المصاحف.

ب ـ اصطلاحي: وهو ما خالف الخط فيه اللَّفظ، أو خالف قواعد الإملاء العربيّـة. وهـذا النـوع رغـم مخالفته لقواعد الرَّسم المعتادة فإنه يخضع في معظمه لقواعد خاصة تشكِّل ما يُعرف بالرَّسم العثماني.

وقد عني العلماء بالكلام على رسم القرآن، وحصر تلك الكلمات التي جاء حطّها على غير مقياس لفظها. وقد أفرده بعضهم بالتأليف منهم الإمام أبو عمرو الداني، إذ ألّف فيه كتابه المسمّى «المقنع». ومنهم العلاّمة أبو عبّاس المراكشي، إذ ألّف كتاباً أسماه «عنوان الدليل في رسوم خطّ التنزيل». ومنهم العلاّمة الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، إذ نظم أرجوزة سمّاها «اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم» ثم جاء العلاّمة المرحوم الشيخ محمد خلف الحسيني، شيخ المقارىء بالديار المصرية، فشرح تلك المنظومة، وذيّل الشرح بكتاب سمّاه «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن».

### قواعد رسم المصاحف العثمانية(١):

ينحصر أمر الرسم في ست قواعد وهي: الحذف، والزيادة، والهمز، والبدل، والوصل والفصل. وما فيه

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان: ج٢، ص٢١٣.

قراءتان فكتب على إحداهما.

قاعدة الحذف: خلاصتها أن الألف تحذف من (يا) النداء نحو ﴿يَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ومن (ها) التنبيه نحو ﴿هَلَأَنتُم ومن كلمة (نا) إذا وليها ضمير نحو ﴿أَنجَيْنَكُم ومن لفظ الجلالة ﴿ ٱللَّه ﴾ ومن كلمة ﴿إلَّه ﴾ ومن لفظ ومن كلمة ﴿ ٱللَّه ﴾ ومن لفظ والرَّحْمَان ﴾ ، ﴿ ومن كلمة ﴿ وَلَلَه الله ﴾ ومن لامين في نحو ﴿ ٱلْكَلَلَة ﴾ ومن كل جمع على وزن ومن كل جمع على وزن مفاعل وشبهه نحو ﴿ ٱلْمُسَلِحِد ﴾ ، ومن كل عدد نحو ﴿ الْسَلَاتِ ﴾ ، ومن البسملة ﴿ إِسْمِ ٱللَّه ﴾ ...

وتحذف الياء من كل منقوص منوَّن رفعاً وجرّاً، نحو ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ﴾.

وتحذف الواو إذا وقعت مع واو أخرى في نحو ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾، ﴿فَأُورُاۗ﴾.

وتحذف اللام إذا كانت مدغمة في مثلها نحو ﴿ ٱلَّيْلِ ﴾ و﴿ ٱلَّذِي ﴾ إلا ما استثنى.

وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة ﴿ مَالِكَ ﴾، وكحـذف الياء من كلمة ﴿ مَالِكَ ﴾، وكحـذف الياء من كلمة ﴿ إِبْرَاهِئُم ﴾، وكحذف الواو من ﴿ وَيَدْعُ ﴾.

قاعدة الزيادة: وقد انحصرت أمثلتها في الألف والواو والياء، فتزاد الألف بعد الواو في آخر كل اسم محموع أو في حكم المجموع، نحو ﴿ بَنُوآ﴾، وبعد الهمزة المرسومة واوا نحو ﴿ تَفْتَوُا ﴾، وفي كلمات نحو ﴿ الظُنُونَا ﴾. وتزاد الياء في نحو (بأيد) لتصبح ﴿ إِلَيْدِ ﴾، وفي نحو (بايدكم) لتصبح ﴿ إِلَيْدُ كُم ﴾، وفي نحو (مِن لَبَاعُ هُم وفي نحو (مِن تلقاء) لتصبح ﴿ وَ النّاء ) لتصبح ﴿ مَن تلقاء ) لتصبح ﴿ مَن تلقاء ) لتصبح ﴿ مَن اللّه وَ الله والله في نحو (سَأْرِيكُم ) لتصبح ﴿ مَنْ اللّه وَ الله والله في نحو (سَأُوريكُم ) لتصبح ﴿ مَنْ اللّه والله وا

قاعدة الهمز: خلاصتها أن الهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها نحو ﴿ ٱلْذَنْ ﴾، ﴿ ٱلْبَأْسَآء ﴾، ﴿ أَلْبَأْسَآء ﴾، ﴿ أَلْبَأْسَآء ﴾، ﴿ أَلْبَأْسَآء ﴾،

أما الهمزة المتحركة، فإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد، كتبت بالألف مطلقاً، سواء أكانت مفتوحة أم مضمومة نحو ﴿ سَأُصرفُ ﴾، ﴿ سَأُنزلُ ﴾.

وإن كانت الهمزة وسطاً فإنها تكتب بحرف من حنس حركتها، نحو ﴿سُبِلَ﴾، ﴿سَأَلَ﴾.

وإن كانت الهمزة متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها، نحو ﴿ لُؤَلُو ﴾، ﴿ سَبَا ﴾، وإن سكن ما قبلها حذفت (١) نحو ﴿ مِلْءُ ﴾، ﴿ ٱلْخَبْءَ ﴾. والمستثنيات كثيرة في الكل.

قاعدة البدل: خلاصتها أن الألف تكتب واوا للتفخيم في مشل ﴿ اَلصَّلُوٰهُ ﴾، ﴿ اَلزَّكُوٰهُ ﴾، ﴿ اَلْحَيَوْهُ ﴾، الله التثني، وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو ﴿ يَلْحَسْرَتَنِي ﴾، ﴿ يَكَأَسَفَى ﴾.

وكذلك ترسم الألف ياءً في نحو ﴿ إِلَىٰ ﴾، ﴿ عَلَىٰ ﴾، ﴿ بَلَىٰ ﴾، ﴿ لَذَىٰ ﴾، ما عدا ﴿ لَذَا ٱلْبَابِ ﴾ في سورة

<sup>(</sup>١) أي حذفت من الحرف ورسمت مفردة.

يوسف، فإنها ترسم ألفاً.

وترسم النون ألفاً في نون التوكيد الخفيفة وفي كلمة ﴿ إِذَّا ﴾.

وترسم هاء التأنيث تاءً مفتوحة في كلمة (نِعْمَة) لتصبح ﴿ نِعْمَتَ ﴾ في البقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر والطور. وفي كلمة (لَعْنَة) لتصبح ﴿ لَعْنَتَ ٱللَّه ﴾. وفي كلمة (معصية) لتصبح ﴿ وَمَعْصِيَتِ ﴾ بسورة قد سمع. وفي هذه الكلمات ﴿ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾، ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾، ﴿ جَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾، ﴿ وَفِي عَيْنٍ ﴾، ﴿ وَفِي عَيْنٍ ﴾، ﴿ وَفِي عَيْنٍ كَاللّه ﴾ وفي عير ذلك.

قاعدة الوصل والفصل: خلاصتها أن كلمة (أنْ) بفتح الهمزة توصل بكلمة (لا) إذا وقعت بعدها. ويستثنى من ذلك عشرة مواضع منها ﴿أَن لَّا يَقُولُواْ﴾، ﴿أَن لَّا تَعْبُدُواْ﴾.

وكلمة (مِنْ) توصل بكلمة (مَا) إذا وقعت بعدها. ويستثنى ﴿ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم ﴾ في النساء والروم، ﴿ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم ﴾ في النساء والروم، ﴿ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم ﴾ في سورة المنافقين. وكلمة (مِنْ) توصل بكلمة (مَن) مطلقاً.

وكلمة (عَنْ) توصل بكلمة (مًا) إلا قوله سبحانه ﴿عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ في الأعراف.

وكلمة (إِنْ) بالكسر توصل بكلمة (مَا) التي بعدها إلا قوله سبحانه ﴿وَإِنْ مَّا نُوِيَنَّكُ ﴾ في الرعد.

وكلمة (أَنَّ) بالفتح توصل بكلمة (مَا) مطلقاً من غير استثناء.

وكلمة (كُلَّ) توصل بكلمة (مَا) التي بعدها إلا قوله سبحانه ﴿كُلَّ مَا رُدُّواْ﴾، ﴿مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾، ﴿كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً﴾. [و ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُهُ، فإن هذه المواضع مختلف فيها بين الوصل والفصل].

وتوصل كلمات نحو ﴿ نِعِمَّا ﴾، ﴿ كَأَنَّمَا ﴾، ﴿ وَيَكَأَنَّ ﴾، ونحوها.

قاعدة ما فيه قراءتان: خلاصتها أن الكلمة إن قرئت على وجهين تكتب برسم أحدهما كما رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي ﴿مَالِكِ﴾، ﴿يُخَادِعُونَ﴾، ﴿وَوَاعَدْنَا﴾، ونحوها. وكلها مقروءة بإثبات الألف وحذفها. وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة، وهي ﴿غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ﴾ (١)، ﴿مِن تَمَمَرَاتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا﴾ (٢)، ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ (٣)، وذلك لأنها جمعاء مقروءة بالجمع والإفراد، وغير هذا كثير.

أما إذا لم تحتمل الكتابة القراءتين معاً فيكتب على إحداهما في نسخة من المصحف، وعلى الأخرى في نسخة أخرى. ومن هنا جاءت الاختلافات أو الفروق بين بعض المصاحف العثمانية، وقد حصرها العلماء في تسعة وأربعين حرفاً لا غير، كما في:

﴿وَأُوصَىٰ ﴾ قرأ المدنيان والشاميّ بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع تخفيف الصاد.

<sup>(</sup>١) يوسف: ١٠ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سبأ: ٣٧.

﴿ وَوَصَّىٰ ﴾ قرأها الباقون بحذف الهمزة مع تشديد الصاد.

﴿ لَمْ يَتَسَنَّ ﴾ قرأها الأخوان وخلف ويعقوب بحذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً.

﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ قرأها الباقون بإثبات الهاء في الحالين.

﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (١) بحذف ﴿مِن ﴾ وفتح تاء تحتها وهي قراءة الجميع عدا ابن كثير.

﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ قرأ المكيّ بزيادة ﴿مِن ﴾ قبل ﴿تَحْتِهَا ﴾ مع جرِّ التاء.

وننوه هنا إلى أن الخلاف بين القراءات في الفرش وصل إلى نحو ألفَي كلمة، ولكن الخلاف الفرشي المذكور كله يحتمله رسم واحد إلا المواضع التسعة والأربعين فإنه لا يحتملها رسم واحد ولا بد من تعدد الرَّسم في النسخ ليتم استيعاب الوجوه المتواترة.

فنجد مثلاً أن وجوه القراءة الأربعة تؤخذ من رسم عثماني واحد في الموضع التالي (قبل النقط والشكل): 
وَيُومَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُم (٢): قرأ المدنيّان والمكيّ والبصريّ وأبو جعفر بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخفّفة ﴿يَفْصَلُ ، وابن عامر بضمّ الياء وفتح الفاء والصاد مشدَّدة ﴿يَفْصَلُ »، وعاصم ويعقوب بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخفّفة ﴿يَفْصِلُ »، والأحوان وحلف بضمّ الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشدَّدة ﴿يَفْصِلُ »، والأحوان وحلف بضمّ الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشدَّدة ﴿يَفْصِلُ ».

﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ ": قرأ أبو جعفر بإسكان الخاء وتشديد الصاد، وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد ﴿يَخَصِّمُونَ ﴾، وورش وابن كثير وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد ﴿يَخَصِّمُونَ ﴾، وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بكسر الخاء وتشديد الصاد ﴿يَخِصِّمُونَ ﴾، وهزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد ﴿يَخصِمُونَ ﴾. ولقالون وجهان: الأول كأبي جعفر، والشاني كأبي عمرو والياء مفتوحة للحميع.

بينما لا يمكن تحصيل الوجوه التسعة والأربعين السابق ذكرها إلا من رسمين اثنين.

ونعود هنا للتأكيد على أن التخالف الذي وقع بين مصاحف الأمصار لم ينشأ من غفلة النسَّاخ أو ذهول منهم \_ إذ إن تصور ذلك يعتبر مسألة خطيرة في تحقيق عصمة النص القرآني العظيم \_ بل هو تخالف مقصود أراد به عثمان رَوَّا اللهُ ا

ومن أوضح الردود على ذلك ما سطره الإمام الحافظ أبو عمرو الدانيّ في كتابه «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصان»، إذ قال ما نصه: (قال أبو عمرو الدانيّ فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف، قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) المتحنة: ٣.

<sup>(</sup>٣) يس: ٤٩.

روفي لل جمع القرآن في المصاحف، ونسخها على صورة واحدة، وآثر في رسمها لغة قريش ـ دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت ـ نظراً للأمة واحتياطاً على أهل اللّه، وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك مُنزكة، ومن رسول الله على مسموعة، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك، فجاءت مثبتة في بعضها، ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما سُمِعَت من رسول الله على فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار)(١).

وحكمة تنويع الرسم في هذا النوع إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين. وعُدِل عن تكرار الرسم في كل مصحف مخافة توهم نزولها كذلك (أي مكررة)، كما عُدِل عن ذكر إحدى الصورتين في الأصل والأخرى في الحاشية لأن ذلك ربما فُهِم منه أن التي في الحمَّن أُوْلى من التي في الحاشية، فيكون ترجيحاً لقراءة دون أخرى بلا مرجِّح.

وهكذا فإن علاقة تناوبية نشأت بين الرسم العثمانيّ والقراءات المتواترة فقد خدم كل منهما الآخر وتـــآزرا في ضبط الأداء القرآنيّ.

#### ٨ ـ مزايا الرسم العثماني:

لهذا الرسم مزايا وفوائد:

الفائدة الأولى: الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان، كما مر معنا سابقاً.

الفائدة الثانية: إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة ﴿أُمْ فِي قوله تعالى ﴿أُمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾(٢) ووصلها في قوله تعالى ﴿أُمُّن يَمْشِي سَوِيًّا ﴾(٣) فقطع ﴿أُمْ الله الله على أنها ﴿أُمْ المنقطعة التي يمعنى بل، ووصل ﴿أُمْ الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك.

الفائدة الثالثة: الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة (أيد) من قوله تعالى ﴿وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدَ عِلَى معنى خفي دقيق كزيادة الله تعالى ﴿وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدَ عِلَى السَماء وأنها لا تعظيم قوة الله تعالى التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة وهي: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ومن هذا القبيل كتابة هذه الأفعال الأربعة بحذف الواو وهي:

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَ لَ بِٱلشَّرِّ ﴾ (٥)، ﴿ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ ﴾ (١)، ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاع ﴾ (٧)، ﴿ سَنَدْعُ

<sup>(</sup>١) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الدانيّ: ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٠١.

<sup>(</sup>٣) تبارك: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١١.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٢٤.

<sup>(</sup>٧) القمر: ٦.

الزّبانية في الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. والسر في حذفها من ﴿وَيَمْحُ اللّهُ البّلطِلَ ﴾ الإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. والسر في حذفها من ﴿ يَوْمَ يَذَعُ الدّاعين. والسر في حذفها من ﴿ سَنَدَعُ الزّبانية وقوة البطش، ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي:

(والسر في حذفها من هذه الأربعة سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدّة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود).

الفائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه ﴿وَإِيتَآيِ ذِى الفَائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة مثل كتابة الضمة واواً في قوله سبحانه ﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ (١)، ومثل ذلك الدلالة على أصل الحرف نحو ﴿ ٱلصَّلُوة ﴾ ، ﴿ ٱلزَّكُوة ﴾ ، ﴿ الْحَيَوْة ﴾ ، ليفهم أن الألف فيهما منقلبة عن واو.

الفائدة الخامسة: إفادة بعض اللغات الفصيحة، مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيء، ومثل قوله سبحانه ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ اللهِ عَلَى لَعْهُ هَذِيل.

الفائدة السادسة: حملُ الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال، ولا يتَّكلوا على هذا الرسم العثماني، الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان:

إحداهما: التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده. فإنّ ذلك لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مهما تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته. فقد تخطئ المطبعة في الطبع، وقد يخفى على القارئ بعض أحكام تجويده، كالقلقلة والإظهار والإخفاء والإدغام والرَّوم والإشمام ونحوها فضلاً عن خفاء تطبيقها.

ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز التعويل على المصاحف وحدها. بل لابد من التثبت في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة. إذ لا يستطيع المصحف وحده بأيِّ رسم يكون أن يدل قارئاً آياً كان على النطق الصحيح بفواتح السور الكريمة مثل ﴿كَهيعَصَ، ﴿حَم عَسَقَ، ﴿طسَمَ ومن هذا الباب الروم والإشمام في قوله سبحانه ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ من كلمة (تأمنا).

المزية الثانية: اتصال السند برسول الله ﷺ، وتلك خاصة من خواصٌ هذه الأمة الإسلامية امتازت بـها على سائر الأمم.

<sup>(</sup>١) العلق: ١٨.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) هود: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ١١.

قال ابن حزم: (نقلُ الثقة عن الثقة يبلغ به النبي على مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وأما مع الإرسال والإعضال، فيوجد في كثير من كتب اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد على بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصراً، إنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق. وأما النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين، فكثير في نقل اليهود والنصارى. وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي أو تابعياً ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص).

#### ٩ ـ خطّ المصاحف:

كُتبت تلك المصاحف جميعاً بالخطِّ الكوفيِّ القديم، وظلَّت الكتابة بالخطِّ الكوفيِّ مفضَّلة لـدى النـاس حتى تحوَّلوا عنها إلى خطِّ النسخ في القرن الرابع الهجريّ لكونه أكثر وضوحاً وأبعد عن الالتباس.

ولا يزال الخطّ النسخيّ إلى اليوم هو المستعمل في كافّة المصاحف.

## ٠١- رسم المصحف والهجاء الحديث:

يرجع رسم المصحف في الأصل إلى كتابة القرآن بإملاء النبي على كتّاب الوحي وإشرافه واطّلاعه عليه، وعلى الرغم من قبول معظم العلماء منذ القديم للإضافات التي أدخلت على الرَّسم العثماني، وإقرارهم لها، كالإعجام، والشكل، وسائر أنواع الرموز، فقد ثار الجدل بينهم قديمًا \_ وما يزال الجدل ممتداً حتى الآن \_ بالنسبة لاتباع قواعد الإملاء في رسم المصحف، وكتابته بطريقة الهجاء الحديثة.

وجمهور العلماء \_ قديماً وحديثاً \_ على أن الرسم العثمانيّ توقيفي، ولا يجوز تغييره بحال من الأحوال. والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أولاً: أن الوثائق التي كتبت بين يدي النبي على - بما فيها من رسم وترتيب - بمثابة السنة التقريرية لأنها كتبت أمامه فأقرها فصار لها قدسية معينة. وعليها اعتمد سيدنا أبو بكر الصديق في جمعه للقرآن، ثم نسخ سيدنا عثمان القرآن معتمداً على المصحف الذي جمعه أبو بكر. وقد أقر أصحاب رسول الله على عملهما في المصاحف، ولم ينكر أحد منهم عليهما شيئاً، بل ظفر كل منهما بإقرار جميع الصحابة لعمله، واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، والأئمة المجتهدين في عصورهم المختلفة، ولم يثبت أن أحداً من هؤلاء جميعاً حدّثته نفسه بتغيير هجاء المصاحف ورسمها الذي كتبت عليه أولاً، وكتابتها برسم آخر يساير الرسم المحدث الذي حدث في عهد ازدهار التأليف في البصرة والكوفة، بل ظل الرسم القديم قائماً مستقلاً بنفسه بعيداً عن التأثر بالرسم الحادث.

نعم ظلّ الرسم القديم منظوراً إليه بعين التقديس والإكبار في سائر العصور المختلفة، والأزمنة المتفاوتة مع أنه قد وجد في هذه العصور المختلفة أناس يقرؤون القرآن ولا يحفظونه، وهم في الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا هذا الرسم المحدث الذي وضعت قواعده في عصر التأليف والتدوين، وشاع استعمال هذه القواعد بين الناس في كتابة غير القرآن.

ثانياً: نصوص علماء الإسلام:

(سئل الإمام مالك بن أنس: أرأيت من استكتب مصحفاً، أرأيت أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكِتْبَةِ الأولى(١)).

وقال الإمام أبو عمرو الدانيّ: (لا مُخالف لمالك من علماء هذه الأمّة).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: (تحرم مخالفة حط مصحف عثمان في واو، أو ألف، أو ياء أو غير ذال (٢))

[وكان هذا في الصدر الأول والعلم حيّ غض وأمّا الآن فقد يُخشى الإلباس.

ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يُوقع في تغيير من الجهال). ولكن لا ينبغي إحراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. وقد قال البيهقي في شعب الإيمان: (مَن كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغيّر مما كتبوه شيئاً فإنهم أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً، وأعظم أمانية منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم). وروى بسنده عن زيد قال: (القراءة سنة). قال سليمان بن داود الهاشميّ: (يعني ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع).

وعن أبي عبيد في تفسير ذلك قال: (وترى القرّاء لم يلتفتوا إلى مذهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك عط المصحف، واتباع حروف المصاحف عندنا كالسُّنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها)] (٣).

ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدّباغ أنه قال لـه: (ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي على الهيئة المعروفة بزيادة الألف أو نقصانها، لأسرار خص الله بها كتابه العزيز، دون سائر الكتب السماوية).

ثالثاً: إن قواعد الهجاء والإملاء الحديثة عرضةً للتغيير والتنقيح في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ جيل، فلو أخضعنا رسم القرآن لهذه القواعد لأصبح القرآن عرضةً للتغيير والتبديل. وحيطتنا للكتاب العزيز، وتقديسنا له يضطرنا إلى أن نجعله بمنأى من هذه التغييرات في رسمه وكتابته (1).

رابعاً: إن تغيير الرسم العثماني ربما يكون مدعاة \_ من قريب أو من بعيد \_ إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنيّة، ولا شك أن في ذلك القضاء على أصل الدّين وأساس الشريعة، وسـدّ الذرائع \_ مهما

<sup>(</sup>١) البرهان: ج١، ص٣٧٩. الإتقان: ج٢، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ج٢، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم الإتقان: ج١، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضي: ص٨٦٠.

كانت بعيدة \_ أصل من أصول الشريعة الإسلامية، التي تبنى عليها الأحكام. وما كان موقف الأئمة من الرسم العثماني إلا بدافع من هذا الأصل العظيم، مبالغة في المحافظة على كيان ألفاظ القرآن، وصيانتها من تطرق التحريف إليها والعبث فيها (١).

وننوّه هنا إلى أن فريقاً من العلماء أباح مخالفة الرسم العثمانيّ وصرَّح بأنه اصطلاحي وليس توقيفيّاً، ومن هذا الفريق الباقلاني، كما أن هناك فريق تسامح في كتابة المصاحف المعدَّة للتعليم فقط دون المصحف الإمام ومن هؤلاء الإمام مالك.

## ١ ١- الرسم العثماني والنقط والضبط:

إذا كان رسم المصحف العثماني" - بتجريده من النقط والشكل - قد قصد إلى توسيع مدلول الرسم ليحتمل عدداً من القراءات التي تثبت بطريق الرواية والسماع، فإن هذا الرسم ما لبث أن سبب كثيراً من المشكلات لعامة المسلمين نتيجة ضعف السليقة اللغوية، وتغير التركيبة السكانية للمجتمع الإسلامي بعد اتساع الفتوحات، ودحول الأعاجم في دين الله أفواجاً، وما صحب ذلك من صعوبة تلقي القرآن مشافهة عن العلماء، واضطرار كثير من المسلمين إلى الاعتماد على التلاوة في المصحف، والاقتصار على قراءة المكتوب.

وقد سحلت المراجع نماذج كثيرة لأخطاء وقعت في قراءة القرآن نتيجة الاجتهاد في قراءة النص المكتوب، وهي أخطاء لم تقتصر على عامَّة الناس بل تعدتهم إلى خاصتهم ومشاهيرهم، كقراءة رجل من الكبراء في المصحف: ﴿يَلْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَم اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ ﴾ (٢) قرأها: (وعلى والديك). وكقراءة عثمان بن أبي شيبة: ﴿جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ﴾ (٣) قرأها: (في رجل أخيه).

وقد تمثلت خصائص الرسم العثمانيّ ـ كما رأينا ـ في جوانب ثلاثة هي:

أ ـ الرسم بطريقة خاصة لا يتفق فيها أحياناً المكتوب مع المنطوق.

ب ـ التجريد من نقط الإعجام الذي يميز بين الحروف المتشابهة رسمًا المختلفة نطقًا.

ج ـ التجريد من الضبط بالشكل، أو من علامات الحركات.

والرواية المشهورة في سبب تصدِّي أبي الأسود الدؤلي (ت ٦٩ هـ) لضبط المصحف بالشكل تذكر أنه سمع قارئاً يقرأ: ﴿ أَنَّ اللَّهُ بَرِى ءُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴿ أَنَ يَقرؤها: (ورسولِه) بالجر، فاستعظم ذلك وقال: عز وحه الله! إن الله لا يبرأ من رسوله. ثم قام بضبط المصحف بالشكل. وكان هذا هـو التيسير الأول الرسميّ في تاريخ المصحف، وقد تم عام ٦٧ هـ.

وكانت طريقة أبي الأسود في ضبط المصحف أن استحضر كاتباً، وأمره أن يتناول المصحف، وأن

<sup>(</sup>١) تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضي: ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٠.

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۷۰.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣.

يأخذ مداداً يخالف لون المداد الذي كتب به المصحف، فيضع نقطة واحدة فوق الحرف إذا رأى أبا الأسود قد فتح شفتيه (علامة الفتحة). ونقطة واحدة تحت الحرف إذا رآه قد خفض شفتيه (علامة الكسرة)، ونقطة واحدة بين يدي الحرف (أمامه) إذا رآه قد ضم شفتيه (علامة الضمة). أما إذا أتبع الحرف الأخير غنّة فقد أمر الكاتب أن ينقط نقطتين إحداهما فوق الأخرى (علامة التنوين) وأما الحرف الساكن فقد أهمل ضبطه، واعتبر عدم النقط علامة له.

ولم تمض إلا فترة يسيرة لم تزد على ربع قرن حتى أحس الناس بحاجتهم إلى إدخال النقط على رسم المصحف بقصد التمييز بين الأحرف المتشابهة رسماً المختلفة نطقاً. وقد قام بهذه المهمة نصر بن عاصم (توفي ١٩٨هـ) ويحيى بن يعمر (توفي ١٢٩هـ) بتكليف من الحجّاج بن يوسف الثقفيّ في زمن عبد الملك بن مروان. وكان هذا هو التيسير الرسمي الثاني في تاريخ المصحف، وقد نقطت الحروف بمداد الكتابة نفسه، وكان النقط يكتب أحياناً مدوّراً، وأحياناً مربّعاً.

وظل الناس فترة من الزمن يميزون نقط الشكل عن نقط الحروف (الإعجام) عن طريق استخدام لون عنالف للأول، ولون أسود للثاني. ثم تخفف الناس من استخدام المداد المخالف، وأخذوا يشكلون الحروف بمداد الكتابة نفسه مما أدّى إلى اختلاط نقط الشكل بنقط الإعجام، فوضع بعضهم طريقة جديدة في الشكل. وكان هذا هو التيسير الرسمي الثالث في تاريخ المصحف، وتقوم هذه الطريقة على اعتبار علامات الشكل الثمانية التي ما نزال نستعملها حتى الآن، وهي:

١- جرّة علوية، أو ألف مبطوحة فوق الحرف = الفتحة.

٢\_ جرّة سفلية، كانت في الأصل ياءً ممتدة تحت الحرف = الكسرة.

٣\_ رأس واو = الضمة.

٤\_ رأس خاء، أو دائرة صغيرة = السكون.

٥\_ رأس شين = الشدة.

٦- رأس عين = الهمزة.

٧\_ صاد أولية = علامة الوصل.

٨ ـ شرطة مقعرة لها ذيل، توضع فوق حرف المد = علامة المد.

ولم يكتف العلماء بهذا، وإنما أضافوا أموراً أخرى لم تكن الحاجة ملحّة إليها، وإنما أضيفت ابتغاء التيسير على الناس في ضبط المصحف، ومن ذلك:

1- وضع علامة عند نهاية الآية، بعد أن كان يدل عليها بترك فراغ بين الآيتين. وقد أخذت العلامة تارة شكل نقط ثلاث على هيئة معين، ثم استبدل بها شرط رسم بعضها فوق بعض، ثم أحيطت هذه الشروط بدوائر.

٧\_ تقسيم القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، والإشارة إلى ذلك كله برسوم

خاصة.

ثم أضيفت إيضاحات أخرى في العصر الحديث، وبخاصة بعد انتشار الطباعة، أُخذت مما حرره علماء رسم المصحف وضبطه مع مراعاة مقتضيات الطباعة، ومن هذه الإيضاحات:

١- وضع ألف صغيرة فوق كل من الواو والياء في مثل: ﴿ اَلصَّلَوْهَ ﴾ و﴿ ٱلتَّوْرَنَهِ ﴾ تنبيهاً إلى أن الألف هي المعوّل عليها في النطق دون الواو والياء.

٢- وضع صفر مستدير فوق الألف الذي بعد الواو في نحـو ﴿قَالُواْ﴾، والـواو في نحـو ﴿أُوْلَـٰإِكُ ﴾ للدلالة
 على زيادة هذا الحرف، وعدم جواز النطق به.

٣ـ وضع واو صغيرة بعد الواو في مثل ﴿ دَاوُردَ ﴾ وغير ذلك.

## مدارس القراءات

قامت مدارس القراءات في الأمصار الخمسة التي كانت مثوى الجلّة من الصحابة وتابعيهم، وهي: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، وأما سائر الأمصار - فمع أن المتقدمين من أهلها لا بد أن يكونوا قد تلقّوا القرآن عمّن نزل بها من الصحابة والتابعين - فما يعرف أنه ظهر فيها أثمّة مجتمع عليهم في القراءة، فال الأمر فيها إلى أن اقتدى أهلها بأئمّة الأمصار المذكورة.

#### ١\_ مدرسة المدينة:

مدرسة المدينة أُولى هذه المدارس وأعرقها لأنها مهاجَر رسول الله ﷺ ومعدن الأكابر من صحابته، بها حفظ عنه الآخر من أمره (١)، فكانت المهد الأول لعلوم الإسلام، وإليها كانت الرحلة في بادئ الأمر للتَّفقّه في الدين وتلقّي القرآن، ومنها انساح من انتدب منهم للتعليم والإقراء في سائر الأمصار.

وأشهر من قام فيها بالقراءة من بعد الصحابة هو التابعيّ الكبير أبو الحارث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المنحزوميّ (ت ٧٨ هـ)، وكان قرأ على أبيِّ بن كعب رَوَّ القرآن، ويقال إنه كان أعلم الناس بالنحو<sup>(٤)</sup>. مات في تابعيُّ حليل، كان يكتب المصاحف<sup>(٣)</sup>، ويقرئ القرآن، ويقال إنه كان أعلم الناس بالنحو<sup>(٤)</sup>. مات في الإسكندرية ودفن فيها (١١٧ هـ)، وقد أخذ القراء ة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس<sup>(٥)</sup>، وكان أبو هريرة قد قرأ على أبيِّ بن كعب<sup>(٢)</sup>، وأما ابن عباس فقرأ على أبيّ وزيد بن ثابت<sup>(٧)</sup>، وعلى ابن عياش قرأ قاصُّ أهل المدينة مسلم بن جندب الهذليّ أبو عبد الله (ت ١١٠ هـ)<sup>(٨)</sup>، ومما ينسب إليه أنه أول من حقق الهمز من قرّاء المدينة (عما قرأ عليه أبو روح يزيد بن رومان (ت ١٢٠ هـ)<sup>(١)</sup>، غير أن قراءتيهما فيما يظهر لم تشتهر، وكان من أجلّ أصحاب ابن عيّاش اثنان انتهت إليهما إمامة الإقراء بالمدينة في دهرهما، وهما أبو جعفر المخزوميّ يزيد بن القعقاع (ت ١٣٠ أو ١٢٨ أو ١٣٠ هـ) مولى أمّ

<sup>\*</sup> المدارس وكذلك الـمِدْرَاس: البيت الذي يدرس فيه القرآن. وفي الحديث: «تدارسوا القرآن» أي اقرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه. وقد استفدت في هذا البحث من الأستاذ الجليل أحمد راتب النفّاخ رحمه الله تعالى، وجزاه كل الخير عن العلم وأهله.

<sup>(</sup>١) السبعة في القراءات: ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) السبعة في القراءات: ص٥٧. غاية النهاية: ج١، ص٤٤٠

<sup>(</sup>٣) معرفة القرّاء: ج١، ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين واللغويين للزبيديّ: ص٢٦.

<sup>(</sup>٥) السبعة في القراءات: ص٥٥. غاية النهاية: ج١، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٦) السبعة في القراءات: ص٥٥. غاية النهاية: ج١، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية: ج١، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج٢، ص٢٩٧. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٢.

<sup>(</sup>٩) غاية النهاية: ج٢، ص٢٩٧. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٢.

<sup>(</sup>١٠) غاية النهاية: ج٢، ص٣٨١. معرفة القرّاء: ج١، ص٢٩.

المؤمنين أمّ سلمة، التي دعتِ الله له أن يعلِّمُه القرآن.

أمّا أبو جعفر يزيد بن القعقاع فهو أحد القرّاء العشرة أي ثلاثة بعد السبعة، وقد شهد له أبو الزناد بأنه لم يكن أحد أقرأ للسُّنَة منه، وأنه كان يُقدَّم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز<sup>(۱)</sup>، وقد تصدَّى أبو جعفر للإقراء دهراً طويلاً إلى أن توفي فسمي القارئ بذلك<sup>(۱)</sup>، وهو من أجلاً التابعين، أخذ القراءة عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما أنه وقد قيَّض الله له بخلاف سابقيه أصحاباً مهرة قاموا بقراءته من بعده، في طليعتهم أبو الحارث عيسى بن وردان، وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن جمعها جمّاز، اللذان ما تزال قراءته محفوظة من روايتيهما، وهي إحدى القراءات العشر التي يعنى بجمعها المختصون بهذا العلم.

ولا تخلو قراءة أبي جعفر من سمات خاصة، فبأدنى تأمل يمكن أن نلمح بعض مذاهب الحجازيين في اللغة، ماثلة فيها بوضوح، ولا سيما في باب الهمز، فإنه كان يتخفف منه على طريقتهم بشتى أنواع التخفيف من إبدال وحذف وتسهيل<sup>(٤)</sup>، ويكاد يكون مطّرداً في قراءته تثقيل ما كان على زنة (فُعْل)، وما في حكمه بضم أوسطه<sup>(٥)</sup> نحو ﴿ٱلْمُسْرَ﴾ و﴿ٱلْمُسْرَ﴾. وكان بعض المتقدمين يطلقون على هذا النحو من تثقيل الكلم بتحريك أواسطها اسم (التفحيم).

وأمّا شيبة بن نِصاح فكان إمام أهل المدينة في القراءة في دهره مع أبي جعفر<sup>(١)</sup>، وكان ختنه على ابنته وقد قرأ مثله على ابن عياش أيضاً، ويظهر أن شيبة لم يقتصر على الإقراء بـل جمع إلى ذلـك التـأليف في بعض فنون القراءة (٧)، فهو أول من ألّف في وقوف القرآن.

وعلى ما كان لأبي جعفر وشيبة من الجلالة وعلو القدر، فما يعرف أن قراءتيهما تجاوزتا في الذيوع نطاق المدينة، وأمّا القراءة التي صار إليها عامّة المدنيين ثم انتشرت في الآفاق حتى أطبق عليها أهل أقطار كثيرة وغدت في طليعة القراءات شهرة وذيوعاً، فهي قراءة الإمام العالم نافع بن عبد الرحمين بن أبي نُعَيم (٧٠ ـ ١٦٩ هـ) مولى جَعْوَنَة بن شَعُوب اللّيثيّ.

وكان نافع عالمًا بوجوه القراءات والعربية، متّبعاً لآثار الأئمّة الماضين ببلده (<sup>(^)</sup>، ويظهر أنه ابتدأ بالقراءة على أبى جعفر، ثم اقتفى أثره في تتبع القراءة وتخير وجوهها (<sup>(^)</sup>)، وقد بلغّت عدّة من قرأ عليهم سبعين من

<sup>(</sup>١) السبعة في القراءات: ص٥٧. غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) معرفة القرّاء: ج١، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات: ص٥٦. غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر بسط مذهبه في أبواب الهمز في النشر : ج١، ص٣٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك النشر: ج٢، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٦) معرفة القرّاء: ج١، ص٣١. غاية النهاية: ج٢، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية: ج١، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) كتاب السبعة: ص٥٥، وعنه غاية النهاية: ج٢، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٩) معرفة القرّاء: ج١، ص٤١.

التابعين (١)، إلا أن المتواتر عنه أنه أخذ القراءة عرضاً على الخمسة من أصحاب ابن عياش (٢) وهم:

عبد الرحمن بن هرمز، وأبو جعفر القارئ، وشيبة بن نِصاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن حندب.

وقرأ على صالح بن حوّات<sup>(٣)</sup>، والزهري<sup>(٤)</sup> وغيرهم ...

وقد أتيح لنافع بذلك أن يلم بجملة المذاهب والوجوه المعروفة بين ظهراني أهل المدينة، وتيسر له بذلك أن يختار منها قراءة متميزة، فنظر إلى ما اجتمع عليه اثنان من أئمته فأخذه، وما شذَّ فيه واحد فتركه، حتى ألّف قراءته (٥)، وهو إمام المدينة في القراءة بعد أبي جعفر، أقرأ الناس دهراً طويلاً قدَّره ابن الجزريّ بنيف وسبعين سنة (١)، وقرأ عليه خلق كثير من أهل المدينة ومن الوافدين عليها من شتى الأقطار (٧).

وكان إذا تكلم يُشَمّ من فيه رائحة المسك، فقيل له: أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال: لا أمسّ طيباً ولكني رأيت النبيّ ﷺ في المنام يقرأ في فيّ، فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة.

إلا أنَّ نافعاً، وإن انتهى إلى أن اختار قراءة خاصة، كان يُسهِل القرآن لمن يقرأ عليه، فيُحيز كل ما قرئ عليه - أي مما يوافق رواية له عن بعض شيوخه - إلا أن يسأله إنسان أن يقفه على قراءته فيوقفه عليها (^)، وإلى هذا السبب يعزو مكي بن أبي طالب كثرة الاختلاف عنه بين أصحابه (٩)، فروايات المدنيين تبدو متقاربة في كثير من الأبواب، وأما رواية ورش فتبتعد عن جملتها في غير ما باب ابتعاداً كبيراً، حتى لقد اختلف هو وقالون في أكثر من ثلاثة آلاف حرف، من قطع وهمز وتخفيف وإدغام (١٠) ... فكأن نافعاً كان للمتحملين إليه أكثر تسهيلاً منه لمجاوريه من أهل المدينة.

وكانت قراءة نافع محفوظة من رواياتها الأربع (وهي روايات إسماعيل بن جعفر، وإسحاق بن محمد المسيّبيّ، وقالون من أهل المدينة، ورواية عثمان بن سعيد الملقب بورش من أهل مصر).

وأمّا قالون (١٢٠ ـ ٢٢٠ هـ) فهو عيسى بن مينا، وقد كان فيما يقال ربيب نافع وأخـص الناس به (١١٠)، وحكي عن النقاش أنه قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ فقال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني حالسته بعد الفراغ

<sup>(</sup>١) السبعة في القراءات: ص٦١. غاية النهاية: ج٢، ص٣٣٠. معرفة القرّاء: ج١، ص٤١.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج٢، ص٣٣٠. وقد ذكر قراءته عليهم جميع مترجميه.

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات: ص٦١. غاية النهاية: ج٢، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ج٢، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) السبعة في القراءات: ص٦٦. معرفة القرّاء: ج١، ص٤١. ونؤكد هنا أننا حين نقول أن نافعاً ألـف قراءتـه فإننـا لا نقصـد أنـه اخترع هذه القراءة أو ابتدعها من تلقاء نفسه ولكنه اختارها وآثرها على غيرها ضمن القاعدة التي تقول أن القراءة سنة متبعة.

<sup>(</sup>٦) معرفة القرّاء: ج١، ص٤١.

<sup>(</sup>٧) انظر تعداد من قرؤوا عليه وتصنيفهم وفق بلدانهم في غاية النهاية.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج٢، ص٣٣٣. معرفة القرّاء: ج١، ص٤١.

<sup>(</sup>٩) التبصرة: ص٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠) الإبانة عن معانى القراءات: ص٦٢.

<sup>(</sup>١١) غاية النهاية: ج١، ص٥١٥. معرفة القرّاء: ج١، ص٦٤.

عشرين سنة<sup>(١)</sup>.

ولقّبه شيخه نافع بقالون لجودة قراءته، وأصيب آخر عمره بالصمم فكان لا يسمع البوق وإذا قُرئ عليه القرآن يسمعه، وكان \_ كما يقول الذهبيّ \_ تبتّل لإقراء القرآن والعربية (٢)، وقد انتهى إلى أن كان قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم (٣)، كما كان ممن اشتهر من المتقدمين بنقط المصاحف واقتُدي بهم فيه (٤)، وقد أربى في الشهرة على زميليه إسماعيل بن جعفر، وإسحاق المسيّبيّ، حتى إن المتأخرين من المؤلّفين في القراءات اقتصروا في ذكر قراءة نافع على روايته ورواية ورش عنه.

وأما ورش (۱۱۰ - ۱۹۷ هـ) فهو أبو سعيد عثمان بن سعيد لقبه شيخه نافع بـ(ورش) لشدة بياضه، ولد مصر ثم رحل إلى نافع و لم تطل ملازمته له، بل قد جاء في بعض الروايات عنه أنه قـرأ عليه أربع ختمات في شهر وخرج (٥)، وقيل خمسين يوماً (١)، وكان ورش قد انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، وقيض لروايته من الذيوع والانتشار ما لم يُقيض مثله لأية رواية أخرى عن نافع.

وأظهر ما تتميز به رواية ورش جنوحه إلى تخفيف الهمز على اختلاف أنواعه بشتى الطرق من إبدال وتسهيل، وقد اختص - دون عامّة القرّاء - بتخفيف ما تحرّك منه بعد حرف ساكن بإسقاط الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، بشرط أن يكون آخر كلمة وألا يكون مدّاً، وأن تقع الهمزة أول الكلمة التالية نحو ﴿قَدْ أَفْلَحَ - قَدَ أَفْلَحَ ﴾ وألحق بذلك ما عُرِّف بـ (ال) من الألفاظ المهموزة الأوائل (٧) نحو: ﴿ الاَرْضَ ﴾، ﴿ اَلْإِيمَانَ ﴾.

وأما المدنيون الثلاثة فقد خالفوا ورشاً في جملة هذا الباب، فأخذوا فيه بتحقيق الهمز إلا ألفاظاً معدودة، ومع أنهم قد وافقوه على أصل التخفيف في باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة واحدة، ومن كلمتين، فقد وقع بينه وبينهم في طريق التخفيف خلاف غير يسير.

ومنذ أن قضى الإمام مالك بن أنس لقراءة نافع بأنها سنّة (^^) \_ والظاهر أنه بنى ذلك على أصله المعروف في عمل أهل المدينة \_ انعقدت بينها وبين مذهبه رابطة وثيقة حتى ما يكادان يفترقان، ومن ثم ما لبثت رواية ورش أن عمَّت مصر، التي كان مذهب مالك غالباً فيها، ثم طَبَّقا معاً جميع أقطار المغرب.

وكان محمد بن عمر بن خيرون المعافريّ الأندلسيّ (ت ٣٠٦ هـ) إماماً في رواية ورش ثقة مأموناً، هـو

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٥٦١.

<sup>(</sup>٢) معرفة القرّاء: ج١، ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج١، ص٥١٥. معرفة القرّاء: ج١، ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المحكم في نقط المصاحف للدانيّ: ص٩.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) جمال القرّاء وكمال الإقراء: ج٢، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر بسط مذهبه في التيسير: ص٣٥. وفي النشر: ج١، ص٤٠٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج٢، ص٣٣١. معرفة القرّاء: ج١، ص١٠٨.

الذي قدِم بقراءة نافع على تلك البلاد عندما قدِم القيروان فاجتمع عليه الناس، ورحل إليه القرّاء من الآفاق<sup>(۱)</sup>، وكانت الرواية التي يأخذ بها أهل مصر والمغرب عن ورش هي رواية صاحبه أبي يعقوب الأزرق<sup>(۲)</sup>.

ومن أيام محمد بن وضّاح القرطبيّ (ت ٢٨٦ هـ) الذي روى القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرحمن عن ورش، اعتمد أهل الأندلس أيضاً على رواية ورش، وصارت عندهم مدوّنة (٣).

وعلى قراءة نافع ما يزال أهل المغرب في أقطاره حتى يومنا هذا.

يقول الإمام الشاطبيّ: فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلَا وَقَالُونُ عِيسَى ثُمَّ عُثْمَانُ وَرْشُهُمْ بِصُحْبَتِهِ الْمَحْدَ الرَّفِيعَ تَأَثَّلَا

# ٢\_ مدرسة مكّة:

وأما مكّة التي أُنزل القرآن بلسان أهلها من قريش، فكان أول من قرأ فيها من الصحابة بعد الفتح مُعاذ بن حبل رَوَّ فيها و ذلك أن رسول الله على حلّف فيها حين توجه إلى حنين ليقرئ أهلها ويفقههم (٤)، إلا أن معاذاً لم يُطِل فيما يظهر المقام بمكة، ومن ثم لا يكاد يُحَسُّ له أثر في القراءات التي ظهرت فيها بعد ذلك.

وأول من عرف من المكيين بالقراءة ووصف بـ ((مقرئ مكّة)) هو (أبو عبد الرحمن عبد الله بن السائب المخزوميّ) المعدود في صغار الصحابة (٥)، وكان قد أسلم يوم الفتح، ولم يزل مقيماً بمكة إلى أن مات بها في زمن عبد الله بن الزبير في حدود سنة سبعين (٦).

وقد أخذ عبد الله القراءة عرضاً عن أبيّ بن كعب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما (٧)، ويشهد بإتقانه القراءة أن مجاهد بن حبر قال: (كنا أهل مكّة نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيهنا عبد الله ابن عباس، وبمؤذننا أبي محذورة، وبقاصّنا عبيد بن عمر) (٨).

وكان مجاهد (ت ١٠٣ هـ) يمت إلى عبد الله المذكور بولائه لأبيه السائب<sup>(٩)</sup> فقرأ عليه القرآن<sup>(١٠)</sup>، ولزم ابن عباس مدة فأخذ عنه التفسير، وقرأ عليه مرات ارتفعت بها بعض الروايات إلى الثلاثين<sup>(١١)</sup>، ولكن

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج٢، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج٢، ص٢٠٤. معرفة القرّاء: ج١، ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر غاية النهاية: ج٢، ص٢٧٥ نقلاً عن الدانيّ.

<sup>(</sup>٤) سير النبلاء: ج١، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) معرفة القرّاء: ج١، ص١٠. سير النبلاء: ج٣، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية: ج١، ص٤٢٠. معرفة القرّاء: ج١، ص١٠.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية: ج١، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج١، ص٤٢٠. معرفة القرّاء: ج١، ص١٠. سير النبلاء: ج٣، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٩) معرفة القرّاء: ج١، ص٢٣. تهذيب التهذيب: ج١، ص٣٨.

<sup>(</sup>١٠) غاية النهاية: ج٢، ص٤١.

<sup>(</sup>١١) معرفة القرّاء: ج١، ص٢٣. غاية النهاية: ج٢، ص٤١.

الذي صح عنه - كما يقول الذهبيّ - أنه عرض عليه المصحف ثلاث عرضات، يقفه عند كل آية ويسأله فيم نزلت (۱) وكيف نزلت، وقد بلغ مجاهد من سعة العلم بالقرآن أن كان يقرؤه على خمسة أحرف لم يَرد خبر بتعيينها، ويغلب على الظن أن منها حرف زيد بن ثابت، وحرف أبيّ بن كعب، وحرف ابن مسعود، وإلى ذلك يشير قوله: (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت) (۲)، وغير بعيد أن يكون عرفه من طريق صاحبه سليمان بن مهران الأعمش (۳) الذي كان يقرأ به ويجوده.

وقد ذكر ابن الجزريّ أن لجماهد اختياراً في القراءة رواه الهذليّ (ت ٤٦٥ هـ) في كامله بإسناد غير صحيح (٤)، وعلى مجاهد قرأ ثلاثة كانوا قرّاء مكة في دهرهم وهم: محمد بن عبد الله بن مُحَيصن السهميّ مولاهم (ت ١٣٠ هـ)، وحميد بن قيس الأعرج مولى آل الزبير (ت ١٣٠ هـ)، وعبد الله بن كُثير الداريّ مولى عمرو بن علقمة الكنانيّ (ت ١٢٠ هـ).

أما ابن مُحَيصن فقد عرض على مجاهد بن جَبْر، ودِرْباس مولى ابن عباس، وسعيد بن جُبَير<sup>(٥)</sup>، وكان له اختيار في القراءة على مذهب العربية، فخرج عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كَثير وحمُيد بن قيس.

وكان حميد قد قرأ على مجاهد ختمات حددتها بعض المصادر بشلاث (٢)، وتصدَّر للإقراء، وكان يقرأ في المسجد ويجتمع الناس عليه حين يختم القرآن، وحُكي عن ابن عيينة أن أهل مكة كانوا لا يجتمعون إلا على قراءته، وأنه لم يكن فيها أحد أقرأ منه ومن ابن كثير (٧)، ومع ذلك فإنه لم يتح لقراءته فيما يظهر من يقوم بها من بعده، حتى ما يعرف أنها دونت بتمامها في شيء من كتب القراءة.

وأما ابن كثير (٥٥ -١٢٠ هـ) فهو أبو معبد العطار الدّاريّ الفارسيّ الأصل الملقب بابن كثير ولد يمكة، وإليه صارت قراءة أهلها، وأكثرهم اقتدى به فيها (١٠٠ فأجمعوا عليها لما مات مجاهد بن جبر (١٠٣ هـ)، ثم ما زال إمام الناس في القراءة بمكة إلى أن توفي بها (١٢٠ هـ)، وقرأ ابن كثير على مجاهد باتفاق، والأشبه بالصواب أن يكون ابن كثير اتخذ اختيار مجاهد قاعدة لقراءته، وعدل عنه في مواضع يغلب على الظن أنه أخذ فيها بما كانت القراءة به أكثر، أو كان وجهه في العربية أعلم وأبين، فإن ابن

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج٢، ص٤٢. معرفة القرّاء: ج١، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ج١٠ ص٠٤.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج١، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ج٢، ص٤٢.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج٢، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية: ج١، ص٢٦٥. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٧.

<sup>(</sup>٧) معرفة القرّاء: ج١، ص٣٧.

<sup>(</sup>٨) جمال القرّاء وكمال الإقراء: ج٢، ص٤٤١ ـ ٤٤٨.

كثير وإن لم يبلغ أن يعد من النحويين كان فصيحاً مفوهاً (١)، وكان بشهادة أبي عمرو بن العلاء أعلم بالعربية من مجاهد (٢)، كما قرأ على دِرْباس مولى ابن عباس (٣)، واختُلِف في قراءته على عبد الله بن السائب فقطع بذلك أبو عمرو الدانيّ، وضعّفه الحافظ أبو العلاء الهمذانيّ، وقد كان بمكّة في عصره تابعون آخرون من طبقة مجاهد تحمَّل عنهم الحروف كعطاء بن أبي رباح الذي روى القراءة عن أبي هريرة (٤)، وعكرمة ابن خالد المخزوميّ، وكان قد قرأ على أصحاب ابن عباس (٥)، وبلغ من العلم بالحروف أن كان أبو عمرو ابن العلاء يكتب إليه إلى مكّة يسأله عنها (١).

نعت مكي بن أبي طالب قراءة ابن كثير، بأنها قراءة أهل الحجاز، وشهد لها باستقامة السند وصحة الطريقة (٢)، وذلك بين في أخذه بالتخفيف في باب الهمزتين المجتمعتين في كلمة وفي كلمتين (١)، وفي عزوفه عن الإمالة والإدغام فإنه كان يفتح كل ما أماله غيره من الأسماء والأفعال فتحاً وسطاً من غير إسراف، وكذلك كانت قراءته الإظهار إلا ما كان إظهاره خروجاً من كلام العرب (١)، وقد تميز بوصل هاء الكناية عن الواحد المذكر الساكن ما قبلها، فكان يصلها إذا انكسرت بياء، وإذا انضمت بواو، ويسقط الصلة إذا ما لقيها ساكن (١٠)، وربما كان ذلك لغة لبعض أهل الحجاز أيضاً.

ولا يعرف على وجه اليقين متى أخذت قراءة ابن كثير تنحسر عن مكّة، لتبقى حتى اليوم محصورة في دائرة المختصين بالقراءات، وأغلب الظن أن القراءة اليّ خلفتها، هي قراءة أبي عمرو بن العلاء اليّ كانت في عصر ابن الجزريّ (ت ٨٣٣ هـ) القراءة السائدة في الشام والحجاز واليمن ومصر، واليّ تمتّ إلى قراءة ابن كثير وسائر قراءات المتقدمين من أهل مكّة بأوثق الأسباب. وروى عن ابن كثير أحمد البزيّ وقنبل بسند.

قرأ البزيّ على عكرمة على إسماعيل، على شبل بن عباد على ابن كثير.

وقرأ قنبل على أحمد القواس على أبي الإخريط على إسماعيل بن عبد الله بن القسط، على شبل ومعروف بن مشكان على ابن كثير.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج١، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج١، ص٤٤٣. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ج١، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص١٥.

<sup>(</sup>٦) مراتب النحويين: ص١٥.

<sup>(</sup>٧) التبصرة: ص٢٣١.

<sup>(</sup>٨) انظر بسط مذهبه في التيسير: ص٣١ - ٣٤. النشر: ج١، ص٣٦٢ - ٣٨٨.

<sup>(</sup>٩) كتاب السبعة: ص١١٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر التيسير: ص٢٩ ـ ٣٠. النشر: ج١، ص٣٠ وما بعدها.

والبزيّ(١) (١٧٠ -٢٥٠ هـ) هو أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بــن أبـي بــزّة، وإليه نسب البزي واسم أبي بزة هذا بشار، فارسي من أهل همذان، والبزّة الشدة، وأحمد البزي هـو أول راو لابن كثير وأكبر رواته، أستاذ ضابط محقق مقرئ مكّة، ومؤذن المسجد الحرام انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكّة. وأما **قنبل<sup>(۲)</sup> (۱۹**۵ - ۲۹۱ هـ) فهو محمّد بن عبد الرحمن بن خالد الملقب بقنبل، اختلف في سبب تلقيبه قنبلاً فقيل اسمه، وقيل لأنه من بيت بمكّة يقال لهم القنابلة، وقيل لاستعماله دواء يقال لـه قنيبـل، وكـان علـي الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح، وكان ذلك وسط عمره فحمدت سيرته، ثم إنّه لما طعن في السن وشاخ قطع الإقراء قبل موته لسبع سنين، وقيل لعشر والله أعلم. يقول الإمام الشاطبيّ: وَمَكَّـةُ عَبْـدُ الله فِيهَـا مُقَامُــهُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَى

رَوَى أَحْمَدُ الْبَزِّي لَهُ ومُحَمَّدٌ عَلَى سَنَدٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنَبُلًا

## ٣\_ مدرسة البصرة:

كان الجيل الأول من البصريين يتمسكون بقراءات أبي موسى الأشعريّ(٢)، ويطلقون على مصحفه اسم ((لباب القلوب))، وذلك أن أبا موسى الأشعريّ قدم البصرة والياً عليها من قِبل عمر بن الخطاب سنة (١٧هـ) فكان هو الذي فقّه أهلها وأقرأهم<sup>(٤)</sup>، وكان يعلمهم القرآن خمس آيات<sup>(٥)</sup>، وقد أعجب ذلك عمر يَنزِلْثُنَيُّ فنعته بالكياسة(٦)؛ ومع أن مصحف أبي موسى كان فيما يظهر لا يخلو من مخالفة في بعض الحروف للمصحف الذي جمع عليه عثمان الناس فإن وصول هذا الأخير إلى البصرة لم يُثر في صفوف أهلها أية معارضة.

وإن كان بعض أصحاب أبي موسى قد حافظوا فيما يبدو على قراءتــه حتى تهيّاً لهــا نــوع مــن الامتــداد في قراءة التابعي أبي سعيد الحسن بن يسار البصريّ (ت ١١٠ هـ)، وذلك أنّه قرأ على جماعة في مقدِّمتهم حِطَّان بن عبد الله الرَّفَاشي (٧)، أحد من أحد عن أبي موسى (٨)، إلا أن قراءة الحسن لم تؤت حظاً من الانتشار كبيرًا، كما أصبحت فيما بعد تُعدُّ في جملة الشواذ لخروجها على المصحف المجمّع عليه في غير ما موضع، وغير بعيد أن يكون هذا هو ما أدّى إلى أن تهمل قراءة قَتَادة بن دِعامة السَّدوسيّ البصريّ (٦٠ - ١١٧ هـ)، مع أنه كان أحد الأئمّة في حروف القرآن، وروى القراءة عن أبي العالية وأنس بن مالك(٩)، وكان يضرَب بحفظه المثل، كما كان حبيراً بالنسب وأيام العرب والحديث والفقه.

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٩١١.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج٢، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود: ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر سير النبلاء: ج٢، ص٣٨١.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٤٠٦. جمال القرّاء: ج٢، ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) سير النبلاء: ج٢، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية: ج١، ص٢٣٥. معرفة القرّاء: ج١، ص١٢.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج١، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٩) غاية النهاية: ج٢، ص٢٥. انظر طبقات القرّاء: ج٢، ص٢٥. ابن خلكان: ج٤، ص ٥٨.

ومما يلفت النظر أن سائر من تعاقبوا على الإقراء في البصرة، كان منهم الروّاد الأوائل لعلم النحو الذين وضعوا قواعد نقط المصحف وضبطه، وفي طليعة هذه الطبقة أبو الأسود الدّؤليّ، وهو ظالم بن عمرو بن سفيان قاضي البصرة، ثقة جليل، وعنه أخذ النحو والقراءة يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وكان لهؤلاء الثلاثة شأن في نقط المصاحف.

وهو أول من وضع مسائل في النحو بإشارة علي تَوَقِطْتُكُ، توفي (سنة ٦٩ هـ) في طاعون الجارف بالبصرة. وعن نصر ويحيى أخذ القراءة عبد الله بـن أبي إسحاق الحضرمي (ت ١١٧ هـ)، وعليهما أيضاً قرأ عاصم بن أبي الصبّاح الحَحُدريّ (ت ١٢٨ هـ)، وكان هذا أحـد ثِلاثة وكَلَهم الحجّاج بتتبع المصاحف، وأمرهم أن يقطّعوا كلّ مصحف وحدوه مخالفاً لمصحف عثمان (٢).

وعلى ابن أبي إسحاق والجَحْدَريّ عرض عيسى بن عمر الثقفيّ (ت ١٤٩ هـ)، وقد سمع فيما قيل من الحسن أيضاً، وروى عن ابن كَثير وابن محيصن (٢) حروفاً غير أنه كان له احتيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكره الناس، وأغلب الظن أن هذا هو ما رغّب عامّة البصريين عن قراءات هؤلاء، فما يُعْرَف أنهم أطبقوا على قراءة منها قط.

ومن ثم غطّى على جميع من تقدّم الإمام العلم أبو عمرو بين العبلاء المازنيّ (٧٠-١٥٤)، فصار أهل البصرة أو أكثرهم إلى قراءته في القبه بعضهم بـ («سيّد القبرّاء») وقال عنه ابن بحاهد (()) : (كان أبو عمرو مقدّماً في عصره، علماً بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكاً بالآثار، لا يكاد يخالِف في اختياره ما حاء عن الأثمّة قبله، متواضعاً في علمه، قرأ على أهل الحجاز، وسلك في القراءة عليهم طريقهم، ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدّمه، وتقرّ له بفضله وتأمّ في القراءة بمذاهبه). ولم يتهيّا لم من أسباب العلم بالقرآن ووجوه قراءاته، ولا عُرف عن أحد لمنهم ما عُرف عنه من الجدّ في طلبه، فقد حُكي عنه أنّه نظر في هذا العلم قبل أن يختن (٧)، وكان في مقبل الشباب عندما هرب مع أبيه من الحجاج، فأتاح له التقلّب في الأمصار أن يلقى كثيراً من التابعين وغيرهم، ويأخذ عنهم القراءة حتى لقد قطع ابن الجزريّ بأنه ليس في القرّاء السبعة الشهورين أكثر شيوخاً منه (٨)، وما إن أخذ يبدب إلى الكهولة حتى كان رأساً وتصدر لإقراء المشهورين أكثر شيوخاً منه (٨)، وما إن أخذ يبدب إلى الكهولة حتى كان رأساً وتصدر لإقراء المشهورين أكثر شيوخاً منه (٨)، وما إن أخذ يبدب إلى الكهولة حتى كان رأساً وتصدر لإقراء

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٠٤١.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج١، ص٦١٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب السبعة في القراءات: ص٨٤.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٦) كتاب السبعة في القراءات: ص٨١.

<sup>(</sup>٧) كتاب السبعة في القراءات: ص٨٣. معرفة القرّاء: ج١، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩.

الناس في مسجد البصرة والحسن حي (١).

ومع أن أبا عمرو قرأ فيما يقال على يحيى بن يَعْمُر<sup>(۲)</sup>، ونصر بن عاصم، وابن أبــي إسـحاق مـن البصرييــن وسمع قراءة الحسن<sup>(۳)</sup>، كما روى حروفاً عن عاصم بن أبي النَّجود الكوفي<sup>ّ(٤)</sup>، فإنــه عـوّل في اختيــاره علـى مــا تلقّاه من قراءات أهل الحجاز خاصة، حتى إن الدانيّ ليجزم بأن مادة قراءاته إنما هي عنهم<sup>(٥)</sup>.

وكان أبو عمرو قد قرأ في كل من مكة والمدينة، فكان ممن قرأ عليه بمكة مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح (١)، وجاء أنه ختم على ابن كثير (٢)، ويقال إنه قرأ على ابن مُحيصن، وحُميد بن قيس الأعرج (١)، أما عكرمة بن خالد المخزومي فيظهر أنه ظل مرجعاً له في القراءة؛ حتى إنه كان يكتب إليه إلى مكة يسأله عن الحروف (١)، وأما في المدينة فقرأ فيما قيل على أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان (١٠)، وقيل إنه قرأ على نافع أيضاً (١١)؛ إلا أن أبا عمرو كان فيما يظهر أشد تعلقاً بشيوحه المكين، وصنيعه هذا يتسق مع الغاية التي جعلها منذ البدء نصب عينيه في طلب القراءة، فقد روي عن صاحب شحاع بن أبي نصر أنه قال: (قلت لأبي عمرو بن العلاء: كيف طلبت قراءة القرآن؟ قال: لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله على وكما أنزل عليه) قال: (قلت له: وكيف ذلك؟ قال: هرب أبي من الحجّاج وأنا يومئذ رجل شاب، فقدمنا مكة فلقيت بها عدة من التابعين ممن قرؤوا على أصحاب رسول الله على من العرب مجاهد بن جبر، وسعيد بن جُبير، وعطاء وغيرهم من التابعين وقرأت عليهم القرآن، وأخذت العربية عن العرب الذين سبقوا اللحن فهذه التي أخذت بها هي قراءة رسول الله على وأصحابه فاشدد بها يدك).

فأغلب الظنّ أن أبا عمرو إنما عوّل أكثر ما عوّل على ما تلقّاه بمكّة لأن عامّة أهلها من قريس قوم رسول الله على النه على الله على ا

<sup>(</sup>١) معرفة القرّاء: ج١، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) يكني أبا سليمان العدوانيّ البصريّ، تابعيّ حليل وهو أوّل من نقط المصاحف.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ج١، ص٣٤٨. وانظر ج١، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر النشر: ج١، ص٤٢١.

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٩. هذا وسعيد بن جبير كوفيّ لا مكيّ، وكان قد لجأ إلى مكة هرباً من الحجّاج فلقيه أبو عمرو وقرأ عليه، إلا أن سعيداً من أصحاب ابن عباس فهو ـ بهذا الاعتبار ـ كواحد من المكّيين.

<sup>(</sup>V) غاية النهاية: ج١، ص٤٤٤ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) مراتب النحويين: ص ١٥.

<sup>(</sup>١٠) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٩.

<sup>(</sup>١١) غاية النهاية: ج٢، ص٣٣١.

وأحراها بأن تكون قراءة رسول الله ﷺ.

أمّا تمسكه بالآثار فقد حُفظ عنه في هذا المعنى ما لم يُحفظ عن غيره من قَرَأَة الأمصار. حدّث أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: (ما قرأتُ حرفاً إلا بسماع واجتماع من الفقهاء، ولا قلت برأيي إلا حرفاً واحداً، فوجدت الناس قد سبقوا إليه ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ ﴾(١) ولما سأله أبو زيد الأنصاريّ: أكُلُّ ما أخذته وقرأت به سمعته؟ أجابه بقوله: (لو لم أسمعه لم أقرأ به، لأن القراءة سنة)(١).

ولم يَحِدُ أبو عمرو في تتبعه للآثار عن سنن العلماء في ترك ما شذّ به الواحد إلى ما جاءت به الجماعة، وكان أبو عمرو في اختياره يؤثر التخفيف ما وجد السبيل إليه، وهو أصل من أصوله في القراءة، والدليل على إيثاره التخفيف ـ كما يقول ابن مجاهد ـ أنه كان يدغم من الحروف ما لا يكاد يدغمه غيره، ويُلين الساكن من الهمز، ولا يهمز همزتين وغير ذلك (٢٠٠). ويظهر أن أبا عمرو اقتدى في مذهبه بمن خالطهم من الفصحاء، فالإدغام فيما حكي عنه، كلام العرب الذي يجري على السنتها ولا يحسنون غيره (٤٠)، وأما تخفيف الهمز فحسبه ليقع عليه اختياره أنه لغة أكثر أهل الحجاز ولا سيما قريش (٥٠). ومن مظاهر هذا الأصل في قراءته تفننه في تخفيف ما ثقل بتوالي الحركات بحذف حركة منه تارة، وباختلاسها تارة. ومن الأول إسكانه الطاء من ﴿خُطُورَتِ عيمها وقع (١٠)، وكأنه استثقل توالي ضمتين مع طول الكلمة، كما كان يقرأ ﴿سُبُلُنَا ﴾ بإسكان الباء، ويضمها فيما جاء من هذا الحرف مفرداً أو مضافاً إلى ظاهر (٧٠).

وأما الاختلاس في حركات البناء فكان ياخذ به إذا ثقل التحريك وضعف الإسكان أو تعذر، كقراءته: ﴿يَهِدِّى ﴾، و﴿يَخِصِّمُونَ ﴾ باختلاس فتحة الهاء والخاء، وعبر الشاطبي عن الاختلاس بالإخفاء وكذلك قراءته ﴿نِعِمَّا ﴾ (البقرة: ٢٧١) و(النساء: ٥٨) باختلاس كسرة العين في إحدى الروايتين عنه (٨). ولا شك في صعوبة الاختلاس، ولكن الرياضة من الأستاذ تذلّله.

وقد روي أنه كان يختلس حركة الإعراب في همزة ﴿بَارِبِكُمْ ﴾ (البقرة: ٥٤)، وراء ﴿يَأْمُو كُمْ ﴾ (البقرة: ٦٧)، وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، وروي عنه الإسكان في هذه المواضع أيضاً (٩).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) التبصرة: ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب السبعة في القراءات: ص١٥٧.

<sup>(</sup>٤) النشر: ج١، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ج٣، ص٣١.

<sup>(</sup>٦) النشر: ج٢، ص٥١٥. التيسير: ص٧٨.

<sup>(</sup>٧) النشر: ج٢، ص٢١٦. التيسير: ص٥٨.

<sup>(</sup>٨) انظر النشر: ج٢، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب السبعة في القراءات: ص٥٥١. النشر: ج٢، ص٢١٢ وما بعدها.

ومما يمتُ إلى هذا الأصل بسبب أيضاً، ما أُخذ به في فتح ياء المتكلم المكسور ما قبلها وإرسالها، وقد أجمل ابن مجاهد مذهبه في هذا الباب بقوله (۱): (كان أبو عمرو يفتح ياء الإضافة المكسور ما قبلها عند الألف المهموزة المفتوحة والمكسورة، سواء كانت متصلة باسم أو بفعل ما لم يطل الحرف. فالتخفيف (۱) مثل: ﴿إِنِّى اللّهِ وَالْأَنْفَالَ: ٤٨ وغيرها)، و ﴿أَجْرِى إِلّا عَلَى اللّهِ ويونس: ٧٢، هود: ٢٩)، والتثقيل (۱) مثل: ﴿ولا يُحرِّكُ الياء التي ذكرت لك عند تَفْتِنِّى أَلا والتوبة: ٤٩)، و ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللّهِ والصف: ١٤)، ولا يُحرِّكُ الياء التي ذكرت لك عند الألف المضمومة، كقوله: ﴿عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ ﴾ (الأعراف: ٢٥١)، فإذا استقبلت ياء الإضافة ألف وصل حرّكها، طالت الكلمة التي الياء متصلة بها أو لم تطل، مثل ﴿يَلْيَتَنِي اَتَّخَذَتُ والفرقان: ٢٧)، وما كان مثله).

وبيّنٌ من كلام ابن مجاهد والأمثلة التي ساقها، أنَّ أبا عمرو كان يستثقل فتحَ هذه الياء عند الهمزة المفتوحة والمكسورة إذا كانت خامسة فصاعداً، أو رابعة توالت قبلها الحركات، كما كان يستثقلُ الانتقال من كسر إلى فتح فضم، ولذلك كان يسكِّنها قبل الهمزة المضمومة أيضاً، وأما التزامه تحريكها إذا استقبلها همزة وصل فعلته الظاهرة أنَّه أراد اجتناب سقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين، وأغلب الظن أن أبا عمرو بنى مذهبه في هذا الباب كله على ما يكثر استعماله بين من يثق بعربيّتهم من أهل الفصاحة.

ولهذه الخلال التي اجتمعت في اختيار أبي عمرو من التمسك بالآثار من جهة، والحرص على المشهور والفصيح من مذاهب العرب من جهة أخرى، ولثقة الرجل في علمه ودينه أيضاً، كانت قراءته مقدَّمة عند كثير من أهل العلم كالأصمعيّ، وعليّ بن نصر الجهضميّ أب وأصابت من ثناء أئمة السنة وغيرها ما لم تصب مثله قراءة أخرى، ولعل أول شهادة لها ما رُوي عن أبي عمرو نفسه أنَّ شيخه سعيد بن جُبير سمع قراءته فقال له: (الزَم قراءتك هذه) أو ومع أن الإمام أحمد كان يغمز بعض القراءات ويكرهها فقد شهد لقراءة أبي عمرو بأنها قراءة قريش وقراءة الفصحاء أن وبالتمسك بها كان شعبة بن الحجاج ينصح أصحابه، رُوي أنّه قال لعليّ بن نصر الجهضميّ: (انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختارُ لنفسه فاكتبه، فإنه سيصير للناس إسناداً). وقد صحح ما توقّعه شعبة، فما إن شارفت المائة الخامسة نهايتها حتى كانت قراءة أبي عمرو قد تجاوزت العراق وأخذت تزاحم قراءة ابن عامر في الشام، وما لبثت أن أصبحت قراءة العامّة من أهله، ثم واصلت الزحف حتى كانت في عصر ابن الجزريّ (ت ٨٣٣ هـ) هي القراءة السائدة في مصر والحجاز واليمن أيضاً (١)، ولا بد

<sup>(</sup>١) كتاب السبعة في القراءات: ص١٥٢. النشر: ج٢، ص١٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) التخفيف: يراد به هنا فتح الياء.

<sup>(</sup>٣) التثقيل: يراد به هنا المد للهمزة التالية.

<sup>(</sup>٤) انظر غاية النهاية: ج١، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب السبعة في القراءات: ص٨٣.

<sup>(</sup>٦) إبراز المعاني: ص٥.

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية: ج١، ص٢٩٢.

أن تكون قد دخلت هذه الأقطار قبل ذلك بزمن غير قصير، إلا أنها أخذت تتراجع أمام قراءة عاصم من رواية حفص، مع استقرار سلطان العثمانيّين في هذه الديار، ومع ذلك فما تزال قراءة أبي عمرو منتشرة لأيامنا هذه في السودان وحضرموت وكثير من بلاد إريتريا، وبعض جهات الصعيد.

ومن بعد أبي عمرو قام بالقراءة وحلفه فيها صاحبه أبو محمد يحيى بن مبارك العدوي المعروف باليزيدي (۱۲۳ - ۲۰۲ هـ) وكان كما قال الأزهري، قد جالس أبا عمرو دهراً وحفظ حروفه في القرآن حفظاً زيناً، وضبط مذاهبه فيها ضبطاً لا يتقدمه فيه أحد، قيل إنه أملى عشرة آلاف ورقة عن أبي عمرو خاصة، وكان في النحو والعلل ومقاييسها مبرزاً، انتصب للرواية عن أبي عمرو وتجرد لها فكان أضبط أصحابه، وعنه انتشرت هذه القراءة في الآفاق حتى إن طرقها المشهورة لدى القُرّاء تنتهي كلها إليه. وكان أبو محمد هذا قد نزل بغداد (۲)، فكان مؤدّب أولاد يزيد بن منصور الحميري خال المهدي، وإليه ينتسب (۱۳)، وآل أمره إلى أن صار مؤدباً للمأمون، وكان - في أيام الرشيد - مع الكسائي (مؤدّب الأمين) يقرئان الناس ببغداد في مسحد واحد على ما كان بينهما من منافسة أدّت إلى أن تناظرا في مسائل من علم العربية غير مرة.

وقد أخذ عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري كل من الدوري والسوسي.

أمّا الدوريُّ فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزديّ البغداديّ الضرير (١٥٠ ـ ٢٤٦ هـ) إمام القرّاء في عصره وهو أول من جمع القراءات.

وأمّا السوسيُّ فهو صالح بن زياد بن عبد الله الرُّستَبيّ، يكنى أبا شعيب ويلقب بالسوسيّ، مقرئ ضابط ثقة، سكن بالرقة توفي سنة (٢٦١ هـ) وقد قارب التسعين.

يقول الإمام الشاطبيّ: وأمَّا الإِمَامُ المَازِنِيُّ صَرِيحُهُمْ أَبُو عَمْرُو الْبَصْرِي فَوَالِدُهُ الْعَلَا أَفَاضَ عَلَى يَحْيَى الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُرَاتِ مُعَلَّلَلَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِي وَصَالِحُهُمْ أَبُو شُعَيْبٍ هُوَ السُّوسِيُّ عَنْهُ تَقبَّلَا

وأمّا الإمامُ الذي انتهت إليه رئاسةُ الإقراءِ في البصرة بعد أبي عمرو وقُدِّر لاختياره أن يستفيض فيها وأن يلحق بالقراءات المشهورة، فهو أبو محمّد يعقوب بن إسحاق الحضرميّ (ت ٢٠٥ هـ) من أحفاد عبد الله ابن أبي إسحاق، وكان يعقوب قرأ على شيوخٍ كُثر<sup>(٥)</sup> في طليعتهم أبو المنذر سلام بن سليمان الطويل (ت ١٧١ هـ) روى عنه حرف أبي عمرو بالإدغام. قال عنه أبو حاتم السحستانيّ: (يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية الكثيرة للحروف والفقه، وكان من أقرأ القرّاء... وكان

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج٢، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الحجة للقرّاء السبعة: ج١، ص٩.

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء: ج٥، ص٦٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر تعدادهم في طبقات ابن الجزريّ: ج٢، ص٣٨٦. معرفة القرّاء: ج١، ص٦٥.

أعلَم مَن أدركُنا ورأينا بالحروف والاختلاف في القرآن وتعليله ومذاهبه، ومذاهب النحو في القرآن، وأرْوى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء)(١). وليعقوب كتاباً سمّاه (الجامع) جمع فيه عامّة وجوه القرآن، ونسب كل حرف إلى مَن قرأ به(٢).

وقد ائتم بيعقوب في اختياره عامّة البصريين بعد أبي عمرو، فكانوا كلهم أو أكثرهم على مذهبه (٣) (وأغلب الظن أن ذلك كان بعد نزوح اليزيدي إلى بغداد). وقد رُوي عن محمد بن عبد الله الأصبهاني، ما يفيد أن قراءة يعقوب إنما غلبت على صميم البصرة وأهل مسجدها، وأما أهل القبائل فكانت القراءة السائدة فيهم حتى منتصف المائة الثالثة قراءة أيوب بن المتوكل (ت ٢٠٠ هـ)، ويظهر أن اختياره اندثر بعد التاريخ المذكور، بينما بقي أئمة المسجد الجامع في البصرة على قراءة يعقوب حتى منتصف المائة الرابعة، ويظهر أن انتشارها قل بعد ذلك، ولكنها لم تعدم من يُحسنها ويقوم بها في كل طبقة من طبقات المقرئين، وما تزال حتى أيامنا هذه معدودة في القراءات المشهورة التي يُعنى بجمعها أهل هذا العلم.

وراويا يعقوب (الوارد ذكرهما في متىن الدُّرَّة) هما محمَّد بن المتوكل اللؤلؤيّ البصريّ المعروف **بِرُوَيس** ويكنى أبا عبد الله، مقرئ حاذق مشهور (ت ٢٣٨ هـ).

ورَوْح بن عبد المؤمن وكنيته أبو الحسن البصريّ المقرئ كان متقناً مُجوِّداً (ت ٢٣٥ هـ).

ولعل آخر من تصدَّى لاختيار قراءة من أعلام البصريين هو أبو حاتم سهل بن محمد السحستانيّ (ت٢٥٤ هـ)، وقد ذَكَر المقدسيّ اختيارَه في جملة الحروف التي يقرأ بها الخواص (٤). يُروى أنه قرأ على يعقوب (٥) وختم عليه سبع ختمات، ويُقال: خمساً وعشرين ختمة فأعطاه خاتمه شهادة له بالحذق، وقال له: أقرئ الناس (١). وكان فيما قال أبو الطيب اللغويّ: (في نهاية الثقة والإتقان والنهوض باللغة والقرآن، مع علم واسع في الإعراب أيضاً) ألَّف في القراءات كتاباً حامعاً، حكى القفطيُّ أنه مما يفخر به أهل البصرة لأنه أجل كتاب صنِّف في هذا النوع إلى زمانه (٧).

### ٤- مدرسة الشام:

وأما الشّام فقد ألمّ بأوّلية القراءة فيها أبو الدرداء رَخِوْ اللّهُ الله عمر بن الخطاب رَخِوْ اللّه الله دمشق يُعلّمهم القرآن ويُفقّهم في الدين. وكان أبو الدرداء إذا صلّى الصبح انفتل وقرأ جزءًا، فيُحَدِّقون به يسمعون يُعلّمهم القرآن ويُفقّهم في الدين. وكان أبو الدرداء إذا صلّى الصبح انفتل وقرأ جزءًا، فيُحَدِّقون به يسمعون ألفاظه، وجاء في بعض الأخبار أنه هو الذي سنَّ هذه الحِلَق للقراءة (٨)، رُوي عن مسلم بن مشكم ـ كاتب أبي

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين للزبيديّ: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٣٢٠. معرفة القرّاء: ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٦) مراتب النحويين: ص٧٨.

<sup>(</sup>٧) إنسباه الرواة على أنباه النحاة: ج٢، ص٦٣.

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء: ج٢، ص٣٤٦.

الدرداء ـ أنه قال: قال لي أبو الدرداء: اعْدُدْ من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم ألفاً وستمائة ونيفاً، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائماً يستفتونه في حروف القرآن، فإذا أحكم الرجل منهم تحوّل إلى أبي الدرداء رَوَّ الله الدرداء وقد عدَّ أبو عمرو الداني البعة نفر زعم أنهم عرضوا على أبي الدرداء، وصرَّح الذهبي بان في عرضهم عليه نظر (۱)، هم حليد بن سعد مولى أمّ الدرداء ـ ويقال مولى أبي الدرداء نفسه وحالد بن معدان الكلاعي (ت ٤٠١هم)، وراشد بن سعد المقرائي، هذا ولا يُعرف عن أحد من هؤلاء الثلاثة أنه تصدَّر للإقراء، وأما الرابع فهو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصيي (٢١ ـ ١١٨هم)، ثابت النسب إلى يحصُب من قحطان، وليس في السبعة القرّاء من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو، وسائرهم موالي، وهو الذي يحصُب من قحطان، وليس في السبعة القرّاء من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو، وسائرهم موالي، وهو الذي الخذه أهل الشام إماماً في قراءته واختياره (۱). ولي القضاء في دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وقرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان (۱)، وقيل إنه قرأ على عثمان بن عفان (۱)، وقيل إنه قرأ على عثمان بن عفان (۱)،

انتهت إلى ابن عامر مشيخة الإقراء بالشام، كان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاً، جمع بين الإمامة في الجامع الأموي بدمشق والقضاء، وكان لا يَرى في المسجد بدعة إلا غيّرها، وأخذ عنه القراءة وقام بها من بعده ثقاة من أهل العلم وحمَلة الآثار مِن التابعين ومَن بعدهم كمسلم بن مشكم، وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر(۱)، وكلاهما تابعي وكذلك قرأ على ابن عامر من الجلّة أيضاً يزيد بن مالك الهمداني، ويحيى بن الحارث الذمّاري (۱۲۰۰) (ت ١٤٥ هـ)، المشهور له بأنه كان عالماً بالقراءة في دهره، وهو الذي خلف ابن عامر في القيام بها بدمشق (۹)، ومن روايته انتشرت حتى عمّت بلاد الشام والجزيرة، ومع أنه كان ليحيى اختيار في القراءة خالف فيه ابن عامر (۱۰)، فإن المشهور أن كبار أصحابه إنما حَمَلوا عنه قراءة ابن عامر وحدها.

هذا وما زال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر إلى قريب الخمسمائة (١١)، ثم أخذت قراءته تنحسر أمام قراءة أبي عمرو بن العلاء، وبقيت قراءة ابن عامر حتى يومنا هذا محصورة في دائرة المشتغلين بالقراءات.

وأما راويا ابن عامر (كما ذكر الشاطيّ ) فهما هِشام بن عمَّار بن نصير (١٥٣ - ٢٤٥ هـ) وكنيته أبو

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٢٠٦. معرفة القرّاء: ج١، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) سير النبلاء: ج٢، ص٣٣٦. غاية النهاية: ج١، ص٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ج٥، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٤) السبعة في القراءات: ص٨٥. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات القرّاء: ج١، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) معرفة القرّاء: ج١، ص٣٣. سير النبلاء: ج٥، ص٢٩٢. تهذيب التهذيب: ج٥، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب: ج٥، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) ذمّار: قرية من قرى اليمن من أعمال صنعاء أبوه منها.

<sup>(</sup>٩) غاية النهاية: ج٢، ص٣٦٧. معرفة القرّاء: ج١، ص٤٠٠

<sup>(</sup>١٠) غاية النهاية: ج٢، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>١١) غاية النهاية: ج١، ص٤٢٤.

الوليد السُّلَميّ، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم، قرأ على عِرَاك المروزيّ وأيُّوب بن تميم على يحيى على ابن عامر، كان مشهوراً بالفصاحة والنقل والعلم والرواية والدراية. رُزق كبر السن وصحة العقل والرأي.

وعبد الله بن ذكوان شيخ الإقراء بالشام، وإمام جامع دمشق (١٧٣ ـ ٢٤٢ هـ).

يقول الإمام الشاطبيّ: وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ ابْنِ عامِرٍ . فَتِلْكَ بِعَبْدِ اللهِ طَابَتْ مُحَـلًـ لَا هُول الإمام الشاطبيّ: وَأَمَّا دِمَشْقُ الشّهِ وَهُوَ انتِسَـابُـهُ لِذَكُوانَ بِالْإِسْنَـادِ عَـنْهُ تَـنَقَّـلًا

## ٥ \_ مدرسة الكوفة:

غبر المتقدمون من أهل الكوفة زمناً لا يعرفون إلا قراءة عبد الله بن مسعود رَوَالْيَكُم، الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب رَوَالْيَكُم لِيُعلِّم عثمان رَوَالْيَكُم إلى الناس أن يمحوا مصاحفهم ويتبعوا المصاحف الي على حرف واحد، حتى إذا تقدَّم عثمان رَوَالْيَكُم إلى الناس أن يمحوا مصاحفهم ويتبعوا المصاحف الي أنفذها إليهم، شذَّ أهل الكوفة عن سائر الأمصار فقابلوا هذا الأمر بمعارضة شديدة كان رائدهم فيها عبد الله بن مسعود نفسه رَوَالْيُكُم، ولكنَّ هذه المعارضة لم تلبث أن تراجعت فألهم الله أن يُحرق مصحفه ويعود إلى رأي عثمان رَوَالْيُكُم، الذي كان في الحقيقة رأي الأمّة كلها، وهي حينفذ تنشد وحدة الكلمة والقضاء على أسباب النزاع، وكان لهذا أثره البعيد في مستقبل القراءة في الكوفة، حيث احتفظ بعض الكوفيين بِنُسخ عن مصحف عبد الله ظلوا يتداولونها فيما يبدو أمداً غير قصير، حتى كان بعضها مرجعاً للكسائي (ت ١٨٩ هـ) في تَخيُرُ القراءات (٢).

كان أول من قرأ بالكوفة بالقراءة التي جمع عثمان رَخِيْظَيَّهُ الناسَ عليها هو أبو عبد الرحمن السُّلَميّ وأسمه عبد الله بنحبيب، قرأ على عثمان عامَّة القررآن ، وقررأ على زيد بن ثابت ثلاث عشرة سنة (٢)، وعرض على على رضى الله عنهم، وأقرأ الحسن والحسين رضى الله عنهما.

ولما مات أبو عبد الرحمن بعد أن أقرأ الناس أربعين سنة في المسجد الأعظم، خلفَه في موضعه عاصم بن أبي النّجود<sup>(١)</sup> الأسديّ الكوفيّ (ت ١٢٨ هـ). وقد شهد مكيُّ بن أبي طالب لقراءته بأنها مختارة عند من رأى من الشيوخ، مقدَّمة على سواها، لفصاحة عاصم، ولصحة سندها وثقة ناقِلِيها<sup>(٥)</sup>. قرأ على أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وعرض على زِرّ بن حُبيش، وكان زِرّ قد قرأ على عبد الله، ويغلب الظن أن عاصماً إنما كان يعرض عليه توحياً للأعلى والأفصح مما لا يختلف رسمه عن وجوه القراءة، إذ كان زِرُّ - بشهادة عاصم نفسه - أعرب الناس. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم، فقال: رحل صالح خير ثقة، فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم.

<sup>(</sup>١) السبعة في القراءات: ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء: ج١، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) معرفة القرّاء: ج١، ص١٥.

<sup>(</sup>٤) السبعة في القراءات: ص٦٩. انظر معرفة القرّاء: ج١، ص٣٥.

<sup>(</sup>٥) التبصرة: ص١٨٨.

وكان عاصم نحوياً فصيحاً عالماً بالعربية، وقد رُوي عنه في تعليل بعض اختياراته ما يدل أنه كان يرجع في العربية إلى طبع ومعرفة، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وأمّا راوياه فهما شعبة وحفص.

فأمّا شعبة (٩٥ - ١٩٣ هـ) فهو شعبة بن عياش بن سالم وكنيته أبو بكر، كان حَنَّاطاً (١)، عرَض القرآن ثلاث مرات على عاصم، ثقة في القرآن والحديث من رجال سند البخاريّ، قال عنه الذهبيّ: (كان سيداً إماماً حجة كثير العلم والعمل منقطع القرين). يقال أنه لم يُفرَش له فراش خمسين سنة، وقرأ أربعاً وعشرين ألف ختمة في مكان كان يجلس فيه، وكان إماماً كبيراً عالماً حجة من كبار أئمة السنة.

وأمّا حفص (٩٠ - ١٨٠ هـ) فهو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسديّ الكوفيّ ربيب عاصم، وكان أقرأ من شعبة، ثقة ضابطاً للقراءة بخلاف حاله في الحديث. وكان هناك اختلاف بين أبي بكر وحفص في الرواية عن عاصم، وهو يتناول عشرين حرفاً وخمسمائة حرف في المشهور عنهما، وورد في رواية متأخرة تُرفع إلى حفص قال: قلت لعاصم: (أبو بكر يخالفني، فقال: أقرأتك عما أقرأني أبو عبد الرحمن السلميّ عن عليّ بن أبي طالب، وأقرأته بما أقرأني زِرُّ بن حبيش عن ابن مسعود) (٢).

وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة دون أن تغلب عليهم، لأن أضبط من أحد عن عاصم أبو بكر بن عيّاش، وكان أبو بكر لا يكاد يمكّن من نفسه من أرادها منه، فقلّت بالكوفة من أجل ذلك أن ويُضاف أيضاً أن أبا بكر قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقيل باكثر (أ) كما كان في طبعه حِدّة ربما صرفت الناس عن الأحذ عنه، ومع ذلك أصابت روايته في القرون المتأخرة حظاً كبيراً من الذيوع والشهرة، حتى كانت في المائة الثامنة هي القراءة التي نشأ عليها أهل العراق. وأما حفص فقد نزل بغداد فأقرأ بها، وجاور مكة فأقرأ أيضاً بها (أ) ، ثم قُيِّض بآخرة لروايته عنه أن تكون القراءة التي أطبق عليها عامة المسلمين في المشرق من بضعة قرون خلت حتى اليوم.

يقول الإمام الشاطبيّ: وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذاً وقَرَنفُلَا فَقُل اللهُمُةُ فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ الْمُبرِّزُ أَفْضَلَا فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ الْمُبرِّزُ أَفْضَلَا وَحَفْصٌ وَبِالإِثْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا وَحَفْصٌ وَبِالإِثْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا

وأمًّا قراءة ابن مسعود فَنَصّ ابنُ مجاهد أنَّها لم تزل من بعده يأخُذُها الناس عن أصحابه، فعن علقمة أخذها عُبيد بن نضلة (ت ٧٥ هـ)، ومن عبيد تعلَّم يحيى بن وثاب (ت ١٠٣ هـ)، وانتهى إلى أن كان مقرئ أهـل

<sup>(</sup>١) الحنَّاط: بائع الحنطة.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج١، ص٢٥٤ ـ ٣٤٨. معرفة القرّاء: ج١، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات: ص٧١.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ج١، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٢٥٤.

الكوفة في زمانه (۱)، وقد تميَّزت حروفه بمنازع لغوية حاصة. وعلى يحيى قرأ طلحة بن مُصَـرِّف (ت ١١٢ هـ) الذي كانوا يسمونه سيد القرّاء.

وكان سليمان بن مهران الأعمش (٣٠ - ١٤٨ هـ) أبو محمد الأسديّ الكاهليّ مولاهم الكوفيّ، الإمام الحليل، كان مِنْ أقرأ الناس للقرآن، قال الفلاّس: كان الأعمش يسمَّى المصحف من صدقه. وقد قرأ على نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود وتابعيهم، حتى انتهت قراءة عبد الله في الكوفة إليه، إلا أنه مما يكاد يُعرَفُ يقيناً أن قراءة الأعمش خضعت ـ على أيدي الرواة من أهل المائة الرابعة ـ لتهذيبٍ يقرِّبها من مصحف عثمان. ثم جعلها المتأخرون في عداد الشواذ.

بَيْدَ أن الكوفيين لم يعزفوا عن قراءة ابن مسعود عُزوفاً تاماً، بل اتجهت جهودُ فريق من قرائهم إلى التوفيق بينها وبين مصحف عثمان، وكانت الخطوة الأولى أنهم كانوا يأخذون منها ما احتمله مصحف عثمان ويدَعون ما خالفه، أو خرج عنه خروجاً كبيراً، ولعل هذا ما كان يفعله أبو إسحاق السَّبيعيّ (ت ١٣٢هـ). وأمَّا القراءة التي تكامل فيها الاتجاه الجديد لدى الكوفيين ـ وهو التوفيق بين قراءة عبد الله ومصحف عثمان ـ وصار إليها معظم أهل الكوفة، وأصبحت من أشهر القراءات، فهي قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيَّات مولى بني تيم (١٨٠ - ١٥٦هه)، وكنيته أبو عمارة الكوفيّ، أحد القرّاء السبعة، كان إماماً حجة قيّماً بكتاب الله تعالى، حافظاً للحديث، بصيراً بالفرائض والعربية، عابداً خاشعاً قانتاً لله.

كان حمزةُ ممَّن تجرَّد للقراءة ونصب نفسه لها<sup>(۱)</sup>، كما كان مُتَّبعاً لآثار من أدرك مِن أثمّة القراءات عالماً بالقراءة ومذاهبها<sup>(٤)</sup>، قال عنه عبد الله العجليّ: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. وقد أُتيح له أن ياخذ القراءة عن جماعة كثيرة، منهم حُمران بن أُعيّن، والأعمش، وابن أبي ليلي، وأبو إسحق السَّبيعيّ (٥)، وعرض على طلحة بن مُصرِّف، ومنصور بن المعتمر... بيد أنه عوّل فيما يظهر على ما أخذه عن الأعمش وابن أبي ليلي خاصة، فجعل ما وافق مصحف عثمان من حروف الأعمش قاعدة اختياره الذي كان ينحو فيه ـ كما يقول ابن مجاهد ـ نحو أصحاب عبد الله بن مسعود (١).

وأمّا ما خالفه منها فكان في الغالب يأخذ بما قابله من قراءة عليّ التي تلقاها عن ابن أبي ليلى، وكان حمزة يُراعي كَتبة المصحف في رسمه، وقد حُكي عن سُليم أن حمزة كان يَتبع الوقف على الكتاب. ومع أن حمزة كان يُحقق الهمز كسائر الكوفيين، فقد كان إذا وقف على ما فيه همزة متوسطة أو متطرفة سهّلها غير

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الراجح الذي عليه أكثر مترجميه، وهناك من قال بأنه عربي صميم، أشار إلى ذلـك ابن الجزريّ في طبقاته ج١، ص٢٦١.

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات: ص٧١.

<sup>(</sup>٤) السبعة في القراءات: ص٧٥.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج١، ص٢٦١. معرفة القرّاء: ج١، ص٤٣. معجم الأدباء: ج٣، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) السبعة في القراءات: ص٧١.

متقيد في ذلك إلا بأصله المذكور، ومن ثم جزم الدانيّ بأن جميع ما يسهّله حمزة من الهمزات فإنما يُراعي فيه خط المصحف دون قياس (١).

ومِن مذاهبه أيضاً أنه كان يُميل كل ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال في جميع القرآن (١)، ويَحنح بالفاتها جنوحاً شديداً نحو الياء، وهو ما يسمى بالإضجاع (١)، كما كان يُميل ﴿أَنَّىٰ ﴾، و﴿مَتَىٰ ﴾، و﴿مَتَىٰ ﴾، و﴿مَلَىٰ ﴾ وم أشبهها مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما خلا خمس كلم وهنَّ: ﴿حَتَّىٰ ﴾، و﴿لَدَىٰ ﴾ و﴿كَلَىٰ ﴾، و﴿عَلَىٰ ﴾، و﴿إَلَىٰ ﴾، و﴿مَا زَكَىٰ ﴾، وقد اتَّبعه في ذلك الكسائيُّ ثم خَلَف (١).

ونظير إفراط حمزة في الإمالة إفراطه في المدّ أيضاً لا يُضاهيه إلا ورش<sup>(٥)</sup>، وقد جمع إلى ذلك المبالغة في تحقيق الهمز في الوصل كما كان يُدغِم إدغاماً شديداً، واجتماعُ هذه المذاهب في قراءة واحدة لا يخلو من مشقة وعسر، وقد أخذَ على قراءته من أجلها غيرُ واحدٍ من أثمّة القرآن والسُّنة كأحمد بن حنبل، وسُفيان بن عُيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن قتيبة، وشيخه أبي حاتم السحستاني...

وبإزاء من طَعَن على حمزة كان أئمة آخرون يشهدون له ويُثنون على قراءته كأبي حنيفة والثوريّ الله الله وبإزاء من طَعن على حرفاً من كتاب الله إلا بأثر (١)، وكان شيخه الأعمش يقول إذا رآه أقبل: هذا حَبْرُ القرآن (٩).

وأمّّا الإفراط في المدّ والهمز والإدغام الذي كره من أجله قراءة حمزة مَن كره، فإن حمزة نفسه، كما تؤكد روايات كثيرة، كان يكرهه أيضاً، ولا يأخذ به إلا على المبتدئين ليرتاضوا بذلك ثم ينهاهم عن الغلوّ فيه ويظهر أن المتعصبين من أهل البصرة استغلّوا إفراط نفر من أصحاب حمزة في هذه المذاهب، واتخذوا ذلك منطلقاً للغضّ من شأنه. قال ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى: وأما ما ذُكر عن عبد الله بن إدريس الأوديّ، وأحمد ابن حنبل من كراهة قراءة حمزة، فإن ذلك محمولٌ على قراءة من سمع منه ناقلاً عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها؟! قال ابن مجاهد، قال محمد بن الهيثم: والسبب في ذلك أن رجلاً ممن قرأ على سُليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ، فسمع ابن إدريس ألفاظاً فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. قال محمد بن الهيثم: وهذا الطريق عندنا مكروة مذموم، وقد كان حمزة يكره هذا

<sup>(</sup>١) التيسير: ص٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر التيسير: ص٤٦. النشر ج٢، ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر النشر: ج٢، ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر التيسير: ص٤٦. النشر: ج٢، ص٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر التيسير: ص٣٠. النشر: ج١، ص٣٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية: ج١، ص٢٦٣. معرفة القرّاء: ج١، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧) السبعة في القراءات: ص٧٠. غاية النهاية: ج١، ص٨٠٣.

<sup>(</sup>٨) السبعة في القراءات: ص٧٦. معرفة القرّاء: ج١، ص٤٣.

<sup>(</sup>٩) النشر: ج١، ص١٦٦. غاية النهاية: ج١، ص٢٦٣. معرفة القرّاء: ج١، ص ٤٣.

وينهى عنه. وعلى الرغم من كل ما قيل عنه وما تعرض له من حملاتٍ قاسية لم يتعرض لمثلها قارئٌ غيره قط، فقد انتشرت قراءته بل صار إليها ـ كما يقول أبو عبيد ـ عُظْمُ أهل الكوفة من غير أن تُطبق عليه جماعتُهم (١).

و لم تقتصر شهرة حمزة وانتشار قراءته على الكوفة وحدها فقد بلغ من شيوعها أنَّها كانت القراءة الغالبة على أهل إفريقية، حتى قدم محمد بن عمر بن حيرون (ت ٣:٦ هـ) بقراءة نافع على تلك البلاد، وما يزال إلى أيامنا هذه بلاد في وسط عرب إفريقية يأخذون بقراءة حمزة من رواية إبراهيم بن زربي.

وأما راويا حمزة فهما خلفٌ وخلاد.

فأما خلف فهو الإمام أبو محمد خلف بن هشام البزّار الأسديّ (١٥٠ - ٢٢٩ هـ) أشهر من عرف بالقراءة على مذاهب الكوفيين من بعد الكسائيّ، وكان قد حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة. ويظهر أنه جمع إلى طلب القرآن والسنّة طلب العربية، حتى لقد حكى عنه أنه قال: (أشكل عليّ باب من النحو فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حذقته). أخذ القرآن عرضاً على سُليم بن عيسى، ويظهر أنه عوّل عليه خاصة، فقد لزمه وقرأ عليه بقراءة حمزة غير مرة، وحذق بها فصار أحد اثنين اعتمد الجمهور من علماء القراءة على روايتيهما فيها.

وأما الآخر فهو خلاد بن خالد (١١٩ ـ ٢٢٠ هـ)، يكنى أبا عيسى وقيل أبا عبـد الله الشيبانيّ مولاهـم الصيرفيّ الكوفيّ، وقد أخذها عن سليم أيضاً وكان خلاد إماماً في القراءة ثقة عارفاً محققاً ضابطاً.

يقول الإمام الشاطبيّ: وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَورِّعٍ إِمَاماً صَبُوراً لِلْقُرَانِ مُرَّتِّلًا رَوَى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلاَّدٌ الَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُثْقَناً وَمُحَصَّلًا

بيد أن حَلَفاً لم يقتصر على الإقراء بقراءة حمزة، بل اختار أيضاً لنفسه قراءة خالف فيها حمزة في عشرين ومائة حرف، ولكنه لم يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر (يعني في روايته عن عاصم) إلا في حرف واحد، وهي قوله تعالى: ﴿وَحَوْمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ (الأنبياء ٥٥) قرأها كحفص والجماعة بألف؛ وكذلك ضمَّ العين في كلمة ﴿عُيُونَ ﴾ سواء كانت منكرة أم كانت معرفة، وكذلك ضم الشين في ﴿شُيُوخًا ﴾ (غافر: ٦٧)، خلافاً لحمزة والكسائيّ وأبي بكر وابن كشير وابن ذكوان، غير أنه حاء في كلام يُؤثر عن أبي طاهر بن أبي هاشم أن الحروف التي تركها خلف من قراءة حمزة اختار أن يقرأها على مذهب نافع، وقد لحِقت قراءة خَلَف هذه بالقراءات المشهورة.

ومن بعد حمزة كان أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (١١٩ ـ ١٨٩ هـ) النحوي، ولُقب بالكسائي لأنَّه أحرم في كساء، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة (٢٠)، قال يحيى بن معين: (ما رأيت بعيني ً هاتين أصدق لهجة من الكسائي). وقال الشافعي: (من أراد أن يتبحَّر في النحو فهو عيال على الكسائي).

<sup>(</sup>١) معرفة القرّاء: ج١، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج١، ص٥٣٥.

وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب<sup>(۱)</sup>، وكان أوحد الناس بالقرآن يكثر الناس عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسيّ ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون، حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، وآخرون يُتبعون مقاطعه ومباديه فيرسمونها في ألواحهم وكتبهم. عرض على حمزة أربع مرات<sup>(۲)</sup>، وضبط عنه القراءة، وأقرأ ببغداد زماناً بقراءة شيخه حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ الناس بها، وإلى ذلك يُشير ابنُ مجاهد بقوله: (كان عليّ بن حمزة الكسائيّ قد قرأ على حمزة، ونظر في وجوه القراءات، وكانت العربية علمه وصناعته، فاختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير حارجة عن آثار من تقدّم من الأئمة..).

قال السخاوي في مادة قراءته: (وأمَّا الكسائيّ فإن قراءته راجعة إلى حمزة، وإلى حروف رُويت عن رسول الله عنهما). الله على رضي الله عنهما، وعن على رضي الله عنهما، وعن الحسن بن على رضي الله عنهما). بيد أن الكسائيّ على تقدُّمه في علوم كثيرة كان ضعيف العلم بالشعر والإسناد. ومن ثم كان فيما احتج به آثار حكم عليها أهل المعرفة بالحديث أنها لا تصح، وكان الكسائيّ ربما وقع إليه في الحرف مما يتكرر في القرآن أثران، فأخذ بأحدهما في موضع وبالآخر في موضع آخر.

وكان الكسائي كشيخه حمزة يذكّران ما أسند إلى مؤنث بحازي من الأفعال المضارعة ما احتمل الرسم ذلك، ويظهر أنهما اتبعا في ذلك توجيها يؤثر عن ابن مسعود قال فيه: (إذا اختلفتم في ياء أو تاء فاجعلوها ياء ذكّروا القرآن)(٢)، نحو ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ ﴿ (٤)، وهذا في غير المؤنث الحقيقي.

وعلى الرغم من نزوع الكسائي إلى الأخذ في قراءته بالأُسْيَرِ في كلام العرب، فإنه كان يتخلّى عن هذا الأصل إذا كان على خلاف الكتاب، يشهد بذلك ما حكاه ابن مجاهد بسنده عن خلف قال: (سمعت الكسائي يقول: السِّين في ﴿ ٱلصِّرَ طِ ﴾ أَسْيَر في كلام العرب، ولكن أقرأ بالصاد، أتبع الكتاب بالصاد) (٥).

وأما الأصول فقد كان الكسائي صاحب همز شديد وتحقيق في القراءة، وهو يقتدي في جملة مذاهبه فيها بشيخه حمزة، وإلى ذلك يشير ما حُكي عن الأسود بن سالم قال: (سألت الكسائي عن الهمز والإدغام ألكم فيه إمام؟ قال: نعم، هذا حمزة يهمز ويكسر وهو إمام من أثمّة المسلمين وسيد القرّاء والزهّاد، ولو رأيته لقرّت عينك به من نسكه)(١). إلا أن الكسائي خالف حمزة في المد فأخذ فيه بالتوسط(٧)، كما خالفه في أبواب من

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة على أنباه الرواة ج٢، ص٢٦٤، والكلمة باختلاف يسير في غاية النهايـة ج١، ص٥٣٨، ومعرفة القرّاء ج١، ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج١، ص٥٣٥. معرفة القرّاء: ج١، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ج١، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) السبعة في القراءات: ص١٠٧.

<sup>(</sup>٦) جمال القرّاء وكمال الإقراء: ج٢، ص٤٦٩. معرفة القرّاء: ج١، ص٤٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر التيسير: ص٣٠.

الإمالة والإدغام أيضاً (١)، ومع أنه كان يتبع في الوقف الكتاب وهو ـ كما سلف ـ مذهب حمزة فقد حالف عن هذا الأصل في مواضع، وأغلب الظن أن مخالفته هذه تعود لما يراه أعلى وأشهر في لسان العرب دون أن يخالف النقل. وقد كره الإمام أحمد قراءة الكسائي، كما كره قراءة شيخه حمزة (٢)، إلا أن ذلك لم يغض من قدرها في أوساط المقرئين، بل بلغ من شهرتها في المائة الثالثة أن أدخلها الإمام أبو بكر بن مجاهد في متخيرة قراءات أهل الأمصار.

وقد أصابت قراءته في العصور المتقدمة حظاً كبيراً من الانتشار، ولم تقف عند حدود العراق، بل كان أهل أصبهان وما وراء النهر أيضاً يُلقّنون أولادَهم بها من رواية قتيبة بن مهران، ويُصلّون بها في المحاريب، وظلّوا على ذلك \_ كما يؤكد ابنُ الجزريّ \_ حتى أواخر القرن السابع (٢).

وأما لأيامنا هذه فما أعلم أنه يُقرأ بها إلا في أوساط المختصين بالقراءات والمعنيين بجمعها وذلك من روايتَي حفص الدوريّ وأبى الحارث اللَّيث بن خالد عنه.

فأما أبو الحارث فهو اللَّيث بن خالد البغداديّ وكنيته أبو الحارث وهو ثقة حاذق ضابط للقراءة (ت ٢٤٠هـ).

وأما الدوري فهو حفص بن عمر الدوري، تقدَّمت ترجمته عند الكلام على أبي عمرو البصري لأن الدوري هذا روى عن أبي عمرو البصري والكسائي.

يقول الإمام الشاطيّ: وَأُمَّا عَلِيُّ فَالْكِسَائِيُّ فَالْكِسَائِيُّ فَعَدُهُ لَيْ الْمِحْرَامِ فِيهِ تَسَرْبَلَا وَحَفْصٌ هُوَ الدُّورِي وَفِي الذِّكْرِ قَدْ خَلَا وَحَفْصٌ هُوَ الدُّورِي وَفِي الذِّكْرِ قَدْ خَلَا

وأشهر من عرف بالقراءة على مذهب الكوفيين من بعد الكسائيّ خلف بن هشام الأسديّ (راوي حمزة) وقد تقدَّمت ترجمته.

وهناك الإمام العلّم أبو عُبيد القاسم بن سلام الْخُراسانيّ الأنصاريّ مولاهم البغداديّ، وكان فاضلاً في دينه، ربانياً، متفنناً في أصناف علوم الإسلام من الفقه والقرآن والأحبار، حسن الرواية صحيح النقل (أ)، وهو معدود في العربية من رجال المدرسة الكوفية. أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائيّ، وشحاع بن أبي نصر، وسليم بن عيسى، وإسماعيل بن جعفر (٥)... وألف في معاني القرآن كتاباً جمع فيه كتب من تقدموه.

قال فيه الدانيّ: (إمام دهره في جميع العلوم، صاحب سنّة، ثقة مأمون)(١). توفي بمكة (٢٢٤ هـ).

<sup>(</sup>١) انظر اختلافهما في الإمالة في التيسير: ص٤٨ فما بعدها، وانظر اختلافهما في الإدغام في التيسير: ص٤١ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة: ج١، ص٥٣٤ ـ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ج٢، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: ص١٤٠.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية: ج٢، ص١٨. معرفة القرّاء: ج١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية: ج٢، ص١٨.

ومن بعد أبي عبيد صنع نحو صنيعه الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ (ت ٣١٠ هـ)، وكان قد جَمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره، إذ كان فيما نقل ياقوت عن عبد العزيز بن محمد الطبريّ (كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب)(١). وكان مجوداً في القراءة موصوفاً بذلك. شهد له الإمام ابن مجاهد بأنه لم يسمع في المحراب أقرأ منه(٢). قرأ عن حمزة بسند على سليمان عن خلاد عن سليم عن حمزة وأيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن علي بن كيسة عن سليم عن حمزة. وسمع من يونس حرف نافع أيضاً(١)، وألف في القراءات كتاباً جليلاً يقع في ثمانية عشرة بحلداً، سماه (الجامع» ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشاذ، وعلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور (٤).

إلا أن أبا جعفر لم يكن متصدراً للإقراء، ولا قرأ عليــه إلا آحــاد النــاس، بــل لم يقــرأ عليــه إلا أبــو الحسـين الكبائيّ بعد إلحاح شديد منه، وقد أُحذ عليه أبو جعفر ألا ينسبه إليه وهو حيّ<sup>(٥)</sup>، ومن ثم لم يشتهر احتياره.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ج٥، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: ج١٨، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم الأدباء: ج٥، ص٢٥٨. غاية النهاية: ج٢، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ج٥، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر معجم الأدباء: ج٥، ص٥٥٥ ـ ٢٦٠. غاية النهاية: ج١، ص٧٧/ج٢، ص١٠٧.

## أعلام القراءة الأوائل:

كان هناك عدد كبير من الصحابة يتجاوزون العشرات عرفوا في عهد الرسول على بقراءة القرآن، أو حفظه، أو جمعه. وشكّل هؤلاء الطبقة الأولى من القرّاء، سواء منهم من أقام بمكّة أو المدينة أو من انتشر في الأقطار الإسلامية يعلّم المسلمين القرآن. ومن أشهر قرّاء هذه الطبقة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعريّ. واشتهرت في كل بلد قراءة الصحابي الذي علّم أهله القرآن. فأهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة أبيّ بن كعب، وأهل الكوفة بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة بقراءة أبي موسى الأشعريّ، وهكذا... إلى أن وجّه عثمان بن عفّان بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة بقراءة أبي موسى الأشعريّ، وهكذا... إلى أن وجّه عثمان بن عفّان بمن عنه الله كل مصر مصحفاً وإماماً ليعلّم القراءة. وممن اشتهروا بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية مع ارتباط كل منهم بأحد المصاحف العثمانية:

#### أ ـ بالمدينة:

- ١ ـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١٢٧ أو ١٢٨ أو ١٣٠هـ).
  - ٢ ـ شيبة بن نِصاح (ت ١٣٠ هـ).
- ٣ ـ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم، إمام دار الهجرة في القراءات، وقد ولـد عـام ٧٠ هــ، وتـوفي عـام
   ١٦٩هـ. وقرأ على سبعين إماماً من التابعين، واختاره ابن مجاهد ضمن القرّاء السبعة المعدودين.

#### ب ـ عكة:

- ١ الأعرج حُميد بن قيس (ت ١٣٠ هـ).
  - ٢ ـ ابن مُحَيَّصِن المكيّ (ت ١٢٣ هـ).
- ٣- عبد الله بن كثير شيخ مكّة وإمامها في القراءة. ولد عام ٤٥ هـ، وتوفي عام ١٢٠ هـ. نقـل قراءتـه أبـو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، والشافعي، وغيرهم، واحتاره ابن مجاهد ضمن القرّاء السبعة المعدودين.

### ج ـ بالكوفة:

- ١ يحيى بن وثَّاب الأسديّ (ت ١٠٣ هـ).
- ٢ ـ الأعمش سليمان بن مِهران (ت ١٤٨ هـ).
  - ٣ ـ خلف بن هشام البزَّار (ت ٢٢٩ هـ).
- ٤ عاصم بن أبي النَّجود الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة وتوفي عام ١٢٧ أو ١٢٨ هـ. وقد اختاره ابن مجاهد ضمن القراء السبعة المعدودين.
- ٥ ـ حمزة بن حَبيب، من تابعي التابعين، وإليه انتهت القراءة بعد عاصم، وهـ و شيخ الكسـائي، تـ وفي عـام ١٥٤ أو ١٥٨ هـ. واختاره ابن محاهد ضمن القرّاء السبعة المعدودين.
- ٦ على بن حمزة الكسائي، وهو من تابعي التابعين وقد توفي عام ١٨٩ هـ. واختاره ابن مجاهد ضمن القراء السبعة المعدودين.

#### د \_ بالشام:

- ١ \_ عطية بن قيس الكلابي قارئ دمشق بعد ابن عامر (ت ١٢١هـ).
- ٢ \_ أبو عمرو يحيى بن الحارث الغسانيّ، من التابعين (ت ١٤٥ هـ).
  - ٣ ـ شُرَيح بن يزيد الحضرمي (ت ٢٠٣ هـ).
- ٤ ـ عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم، من التابعين. ولد عام ٢١ أو ٢٨ هـ، وتوفي عام ١١٨ هـ. واختاره
   ابن مجاهد ضمن القرّاء السبعة المعدودين.

#### هـ ـ بالبصرة:

- ١ ـ أبو سعيد: الحسن البصريّ (ت ١١٠ هـ).
  - ٢ \_ عبد الله بن أبي إسحاق (ت ١١٧ هـ).
    - ٣ ـ عاصم الجَحْدَريّ (ت ١٢٨ هـ).
- ٤ ـ اليزيديّ: يحيى بن المبارك (ت ٢٠٢ هـ).
- ٥ ـ يعقوب بن إسحاق بن عبد الله (ت ٢٠٥ هـ).
- ٦ ـ أبو عمرو بن العلاء الذي قرأ على أبي جعفر، وشيبة، وابن كَثِير، والحسن البصري، وعبد الله بسن أبي إسحاق، وابن مُحيصن، وعاصم. وتوفي عام ١٥٤ أو ١٥٧ هـ. وقد اختاره ابس محاهد ضمن القراء السبعة المعدودين.

# أشهر من ألف في القراءات القرآنية:

كان أول من ألّف في القراءات \_ كما ذكر ابن الجزريّ \_ هارون بن موسى الأعور الذي توفي قبل المائتين. ثم تلاه جماعة من علماء القرن الثالث على رأسهم:

- ٢ ـ أحمد بن جُبير الكوفي (ت ٢٥٨ هـ)، وقد جمع كتاباً في القراءات الخمس السي تمثل الأمصار الخمسة
   (مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام).
- ٣ ـ القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت ٢٨٢ هـ) الذي ألّف كتاباً جمع فيه قراءات عشرين إماماً
   منهم السبعة.

وتتابعت المؤلفات بعد ذلك، فكان مما ظهر منها:

## أ ـ لمؤلفين توفوا في القرن الرابع:

- ١ ـ الجامع في القراءات لأبي جعفر محمد بن جَرير الطبريّ (ت ٣١٠ هـ).
- ٢ \_ قراءات السبعة لأبي بكر بن محاهد (ت ٣٢٤ هـ)، وكان أول من اقتصر على القراءات السبع المشهورة.

- ٣ ـ الحجّة في القراءات السبع لابن خَالَوَيْه (ت ٣٧٠ هـ).
- ٤ الحجّة في القراءات السبع لأبي على الفارسيّ (ت ٣٧٧ هـ).

### ب ـ لمؤلفين توفوا في القرن الخامس:

- ١ ـ الكشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي (ت ٤٣٧) هـ)، والتبصرة لـ أيضاً، وقد جعله للدراية في حين أن الكشف للرواية.
  - ٢ ـ التيسير (في السبع) لعثمان بن سعيد الدانيّ (ت ٤٤٤ هـ).
  - ٣ ـ العنوان في القراءات السبع لإسماعيل بن خلف الأندلسيّ (ت ٤٥٥ هـ).
    - ج ـ لمؤلفين توفوا في القرن السادس:
    - ١ ـ الإقناع في القراءات السبع لابن الباذِش (ت ٥٤٠ هـ).
    - ٢ ـ الكفاية في القراءات الست لسبط الخياط (ت ٥٤١ هـ).
    - ٣ ـ حرز الأماني في القراءات السبع (الشاطبيّة) للشاطبيّ (ت ٥٩٠هـ).

### د ـ مؤلفات أخرى:

وتوالت المؤلفات بعد ذلك، وكان من أشهر ما طبع منها:

- ١ ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزريّ (ت ٨٣٣ هـ).
- ٢ ـ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للدمياطيّ (ت ١١١٧ هـ).
  - ٣- غيث النفع في القراءات السبع للصفاقُسيّ (ت ١١١٨ هـ).

ومن العلماء من قصر تأليفه على القراءات الشاذة وحدها، وقد بدأ ذلك في وقت مبكر لم يتحاوز القرن الثالث الهجريّ، ومن أشهر هذه المؤلفات حتى القرن الرابع الهجريّ:

- ١ ـ كتاب الشواذ لابن مجاهد (ت ٣٢٤ هـ).
- ٢ ـ البديع في شواذ القراءات لابن خَالَوَيْه (ت ٣٧٠ هـ).
- ٣ ـ المُحتَسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّى (ت ٣٩٢ هـ).

#### الخلاصة:

خلص لنا، فيما سبق، أن عملية التدقيق في القراءات، التي جعلتها علماً يدوَّن، وتمخضت عن تثبيت القراءات المشهورة، كانت عملية نقدية تتحرى اختيار أثبت الوجوه وأصحها مخرجاً ورواية، وأن أثمتها اتبعوا لهذه الغاية طرائق من النظر والتحقيق، وجدت بذورها الأولى من أيام الصحابة، ثم أخذت تنمو وتتنوع حتى انتظمت في مذاهب جامعة.

وتحددت \_ كما يظهر من العرض التاريخيّ السالف \_ أصولُ هذا العلم التي تؤول بجملتها إلى القاعدة الكبرى التي قام عليها بنيانه، وهي أن القراءة سنّة متّبعة، يأخذها جيلٌ عن جيل. وفي طليعة تلـك الأصول أنـه لا يقرأ بما خرج عن المصحف الإمام الذي جمّع عليه عثمان الناس، ولا يقرأ بما يجوز في العربية ما لم ترد به رواية متواترة.

وأصبح هذا الأمر مُحمعاً عليه، ولم يَعد اتباع مصحف عثمان مجرد اقتداء وطاعة احتيارية للملأ من الصحابة الذين أقرُّوا عثمان على صنيعه، بل صار ضرورة لازمة تُوجبها الحيطة في أمر الدين، ببرك ما لا يُعلم يقينُه ولا يُقطَع بصحته إلى ما يُعلَم يقينه ويقطع بصحته، ومن ثم كان الأئمة الأعلام من أهل المائمة الرابعة ومن بعدهم - كأبي جعفر الطبريّ، وأبي إسحاق الزَّجَّاج، وأبي جعفر النحّاس - قلما يحكون شيئاً من الشواذ إلا أتبعوا ذلك بالتنبيه على أنه مما لا يقرأ به، أو محدِّرين من ارتكاب ذلك.

وقد خرج على هذا الإجماع الأستاذ محمّد بن أحمد بن شنبوذ ـ من رحال القراءة في المائة الرابعة (ت ٣٢٨هـ) ـ فكان يُقرئ الناس ويقرأ في المحراب بشواذ، مما يروى عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب وغيرهما، ويجادِل في ذلك حتى فَحُش أمرُه، فلم يَدَع العلماءُ الأخذ على يده، فصنف ابن الأنباريّ وغيره كتباً في الرد عليه، وقام فيه الإمام ابن مجاهد حق القيام، ثم ارتفع أمره إلى السلطان فناظره الوزير ابن مُقلّة بمحضر من القضاة والفقهاء والقرّاء واستنزله عن ذلك، فأذعن بالرجوع والتوبة. ثم لم يُعرَف من بعده من احترأ على ارتكاب مثل هذا الأمر قط.

وفي أوائل المائة الرابعة استقرت القراءات في المدونات التي ضبطتها وفق القواعد الشاملة التي فصلت في الأمر، ويظهر أن صاحب اليد الطولى في ذلك هو شيخ ذلك العصر - الذي فاق نظراءه، ولم يزدحم طلبة القراءات على أحد كازدحامهم عليه - الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (ت ٣٢٤ هـ) فإنه مع ما تهيأ له من أسباب الإمامة، لم يتحاوز الإقراء بقراءات الماضين من أثمة الأمصار، ولما سئل - فيما حكى صاحبه ابن أبي هاشم - لِمَ لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل عنه؟ أحاب بقوله: (نحن إلى أن تُعْمِلَ أنفُسنا في حفظ ما مضى عليه أثمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا). ثم كان أن تأسى به في ذلك خلفاؤه وسائر من تعاقبوا على رئاسة الإقراء في مختلف الأمصار، فما يعرف عن أحد منهم أنه جرد لنفسه قراءة قط، وعلى ذلك غبرت أجيالهم حتى يومنا هذا.

ولابن مجاهد صنيع آخر كان بعيد الأثر في مستقبل القراءة، وذلك أنه عمد على رأس الثلاث مائة أو نحوها

إلى أن اختار من قراءات الماضين أثمّة الأمصار الخمسة سبع قراءات غدت من بعده أشهر القراءات، وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جداً، فلم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة الإقراء، مع الاتفاق على الأخذ منه، والتلقى عنه، فكان له من ذلك قراءات هؤلاء السبعة وهم:

- ١ ـ عبد الله بن كثير الداري المكيّ المتوفى سنة ١٢٠ هـ.
- ٢ ـ عبد الله بن عامر اليحصبيّ الشامي المتوفى سنة ١١٨ هـ.
- ٣ ـ عاصم بن أبي النجود الأسديّ الكوفي المتوفى سنة ١٢٧ هـ.
  - ٤ ـ أبو عمرو زبّان بن العلاء البصريّ المتوفى سنة ١٥٤ هـ.
    - ٥ ـ حمزة بن حبيب الزيات الكوفيّ المتوفى سنة ١٥٦ هـ.
- ٦ ـ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدنيّ المتوفى سنة ١٦٩ هـ.
- ٧ ـ أبو الحسن على بن حمزة الكسائيّ النّحويّ الكوفيّ المتوفى سنة ١٨٩ هـ.

وقد كان اختصاره على هذا العدد مدعاة \_ من عهد مبكر \_ إلى أن يظن كثير من العوام ومن يلحق بهم ممن قصرت معرفته أن هذه القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. حتى كان صاحبه الذي خلفه في رئاسة الإقراء أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم أول من نبه على هذا الوهم ودفع أن يكون ابن مجاهد قد أراد ذلك، ولكن هذا الوهم ظل يتجدد في كل عصر.

(١) قال الجعبريّ في قصيدته نهج الدماثة :

وَأَغْفَلَ أَنْ ذُو التَّسْبِيعِ مُبْهَمَ قَصْدِهِ فَزَلَّ بهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ فَجَهَّلَا وَأَغْفَلَ أَنْ الْمُسَبِّعُ أَخْطَلاً وَكُمْ حَاذِقٍ قَالَ الْمُسَبِّعُ أَخْطَلاً

وقال الشيخ أيمن سويد في دراسته لكتاب التذكرة في القراءات الثمان (١٤):

أقول: وعُدْر الإمام ابن مجاهد في ذلك الرواية؛ إذ أن الذي تيسَّر له ووصَل إليه من القراءات هو ما رواه عن هؤلاء الأئمة السبعة، وأمَّا ظَنُّ العوام وجهلُهم فلا يؤاخذ به العلماء، وهل يؤاخذ ابن مجاهد بما سيظنه من بعده بعضُ جهلة العوام؟ وكيف يَظُنُّ ظانٌّ له أدنى مُسكة مِن عقلٍ أن النبي ﷺ قصد بقوله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) قراءة سبعة رجال بعينهم قبل أن يُخلقوا بنحو مائة سنة أو أكثر، ودون أن يُسميهم ﷺ فكيف عرَف الناسُ أن المقصود بالحديث هؤلاء السبعة دون غيرهم؟ لا شكَّ أن هذا جهل عظيم، ومعتقِد هذا في غاية الجهل وسوءِ الفهم، ولا يُراعى مثله ولا يؤبه له، وقال محقّق الفن المنصِفُ في أحكامه؛ الإمام ابن الجزريّ ـ بعد أن نقل قول الجعبريّ في منظومته نهج الدماثة: (وكمُ حَاذِق قَالَ الْمُسَبِّعُ أَخْطَلاً) ـ : [قلتُ:

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين: ص٧١.

<sup>(</sup>٢) في الخانجية (وأعضل).

<sup>(</sup>٣) أحطلا: الخطل، النطق الفاسد.

<sup>(</sup>٤) التذكرة: ج١، ص٩١.

والحقّ أنه لا ينبغي هذا القول، وابن مجاهد اجتهد في جَمعه، فذكر ما وصله على قدر روايته، فإنه ـ رحمه الله ـ لم تكن له رحلة واسعة كغيره، ممّن كان في عصره، غير أنه ـ رحمه الله ـ ادّعى ما ليس عنده، فأخطأ بسبب ذلك الناسُ؛ لأنه قال في ديباجة كتابه: (ومُحيرٌ عن القراءات التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام)، وليس كذلك، بل تَرك كثيراً مما كان عليه الناسُ في هذه الأمصار في زمانه، كان الخلق إذ ذاك يقرؤون بقراءة أبي حعفر، وشيبة، وابن مُحيصن، والأعرج، والأعمش، والحسن، وأبي رجاء، وعطاء، ومسلم بن جُندُب، ويعقوب، وعاصم الححدريّ، وغيرهم من الأثمة (۱) فكان ينبغي أن يُفصِح بذلك، أو يأتي بعبارة تدلُّ عليه، وهو يقول: ثمّا عليه الناس. أو: الذي وصلني. أو: اخترتُ. أو نحو ذلك؛ لئلا يقع مقلّدوه بعده فيما لا يجوز، على أنه قد أخطأ من زَعَم أن ابن مجاهد أراد بهذه السبعة، السبعة التي في الحديث، حاشا ابن مجاهد من ذلك، قال تلميذه الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم: (رام هذا الغافل مطعناً في شيخنا أبي بكر فلم يجده، فحمله ذلك على أن قوّله قولاً لم يَقله هو ولا غيره؛ ليحد مساغاً إلى ثلبه، فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسير قول النبي ذلك على أن قوّله قولاً لم يعق أحرف» هو قراءات القرّاء السبعة، الذين اثتم أهل الأمصار بهم، فقال على الرجل إفكاً واحتقب عاراً، و لم يحظ من أكذوبته بطائل)] اهـ.

وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة، حتى استقر الاعتماد العلمي واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى، أضيفت إلى السبع فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة:

١ ـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى سنة ١٢٧ أو ١٣٨ أو ١٣٠ هـ.

٢ ـ يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفي سنة ٢٠٥ هـ.

٣ ـ خلف بن هشام المتوفى سنة ٢٢٩ هـ.

فالقراءات التي يصح أن يُقرأ بها اليوم هي ما وصل إلى عصرنا بالتواتر والاستفاضة وذلك محصـور في ثلاثـة كتب لا غير وهي:

١- منظومة «حِرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات السبع المعروفة بـ «الشاطبية» للإمام القاسم بن فيروفة الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير (ت ٩٠ هـ)، وقد نظم فيها الإمام الشاطبي كتاب «التيسير في القراءات السبع» للإمام أبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ)، وزادها أشياء من حارج «التيسير» مما قرأ به على شيوحه ويُعرف هذا عند القراء بـ (زيادات القصيد) وقد ذكر الإمام الشاطبي روايتين لكل قراءة من القراءات السبع، وذكر كل رواية من طريق واحدة فمحموع الطرق في «الشاطبية» أربع عشرة طريقاً لا غير.

٢\_ منظومة ﴿﴿اللَّوَّةُ الْمُضيَّةُ فِي القراءات الثلاث المرضيَّة﴾ لمحقق الفن الإمام محمد بن الجـزريّ (ت ٨٣٣ هــ)

<sup>(</sup>١) تعدّ قراءة ابن محيصن واليزيدي والأعمش والبصري من القراءات الأربعة المكملة للأربع عشرة وقد وصفوها بالشذوذ وقيل بتواتر بعضها وقيل بصحتها. والرأي الأخير أقرب للقبول، وإلا فما فائدة إفراد هؤلاء الأربعة بالذكر، وما فائدة وضع كثير من العلماء القرّاء الأربعة عشر جميعاً في قائمة واحدة ووصفهم بأنهم أئمّة القرّاء؟ (قاموس القرآن الكريم: ص٦٧).

وقد نظم فيها رحمه الله قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب الحضرميّ، وخلَف في اختياره وتبع فيها الإمام الشاطبيّ، فاختار كلّ قراءة من روايتَين، وكلّ رواية من طريق واحدة، إلا إدريس عن خلف في اختياره، فإنه الراوي الوحيد من بين الرواة العشرين بالنسبة للقراء الثلاثة والقراء السبعة من طريقي الشاطبية والتحبير هو الذي له طريقان (المطوعي، والقطيعي)، فمجموع طرق «الدُّرَة» سبع طرق، وعليه فمجموع طرق «الشاطبية» و «الدُّرة» واحد وعشرون طريقاً عن الأئمة العشرة. وقد أضاف الإمام ابن الجزريّ هذه القراءات الثلاث على كتاب «التيسير»، وأدخلها فيه بالحمرة، وإن كانت الزيادة كثيرة قدَّم عليها لفظ (قلتُ) وختمها بقوله: (فاعلم) وسمّى عمله هذا «تحبير التيسير».

٣- كتاب («النشر في القراءات العشر» للإمام ابن الجزري السابق الذكر، وقد اعتمد في تأليفه على بضع وستين كتاباً من كتب هذا الفن قرأها على شيوخه، وقرأ القرآن الكريم بمضمنها، ثم قام رحمه الله بعملية غربلة لِما قرأ، فقام باستبعاد ما فوق العشر من القراءات لعدم توفر شروط قبول القراءة الصحيحة فيها، وأما العشر فاستبعد منها كل طريق فيه مَطعن، أو لم تتحقق فيه اللَّقيا بين الشيخ وتلميذه، أو روي بطريق الإحازة دون القراءة والمشافهة، فتحمّع لديه رحمه الله قريباً من ألف طريق عن القرّاء العشرة، أوْدَعها في كتابه العظيم ((النشر)» ثم قام بنظم القراءات العشر من تلك الطرق الألف في منظومة ألفية سمّاها (رطيّبة النشر في القراءات العشر). فكل قراءة أو رواية أو وجه مذكور في أحد الكتب الثلاثة الماضية فهو مقروء به ومُتلقيًّ بالقبول. قال الإمام ابن الجزريّ: (ونحن ما ندَّعي التواتر في كل فرد مما انفرد به بعض الرواة، أو اختص ببعض الطرق لا يعرف ما التواتر، وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقيًّ بالقبول والقطع حاصل بهما). ويُستثنى من هذا حروف قليلة جداً ذُكرت في (الشاطبية) و «النشر»، على سبيل الحكاية لا الرواية، فلا يُقرأ بها وتُعرف هذه المواضع في محالها من ((النشر)» أعلى وأعلم.

## تنبيه: ليس كل ما ينسب إلى واحد من القرّاء السبعة أو العشرة متواتراً:

القصد من هذا المبحث دفعُ شبهة شاعت بين كثير من الدارسين للعلوم الشرعيّة والعربيّة، وهي أن يحكم الواحد منهم على قراءة من القراءات بأنها سَبعيَّة أو عشريَّة بمجرَّد أن وحدَها في أحد كتب التفسير أو اللغة أو النحو منسوبةً إلى قارئ من القرّاء السبعة أو العشرة، أو إلى رواتهم المشهورين.

والحق أن لا توصف قراءة بأنها سَبعيّة أو عشريّة إلّا إذا كانت مذكورة في واحد من الكتب الثلاثـة الـــيّ ذكرناها.

وذلك أن كلَّ إمام من القرّاء العشرة قد قرأ عليه عدد كثير من الرواة، وهؤلاء الرواة قرأ عليهم خلقٌ كثيرون، وهلمَّ إلى المصنّفين في القراءات فذكر كلُّ واحد منهم ما وصل إليه بالإسناد المتّصل، ثم ظهرت طبقة رأت التشعُّب في الأسانيد قد زاد واتَّسَع الخرقُ وقلَّ الضّبُط، فقاموا بانتقاء راويَيْن فقط عن كلّ إمام واختاروا عن أولئك الرواة طُرقاً محدودة، وأهمَلوا ما عداها، فشاء الله سبحانه أن تَتَّصِل الأسانيد من طريق رواةٍ بعَيْنِهِم دونَ غيرهم وإن كانوا أجلَّ قَدْراً وأعظمَ ذِكراً.

فلو أُخذنا قراءة أبي عَمرو بن العلاء مثلاً، لرأيناها لم تشتهر عند المتأخّرين إلا من روايتَي اللّوريّ والسُّوسيّ، كلاهما عن اليزيديّ، عن أبي عمرو، على حين أنّ الذين نقلوا القراءة عن أبي عمرو أربعة وثلاثون رجلاً ذكر منهم ابن الجزريّ في «النشر» ـ نقلاً عن أبي حيّان ـ سبعة عشر رجلاً وذكرهم بتمامهم في «غاية النهاية» في ترجمة أبي عمرو<sup>(۱)</sup>.

فكل ما رواه هؤلاء الرحال عن أبي عمرو بخلاف ما رواه اليزيدي لا يُقرأ به اليوم، ولا يُقال عنه قراءة سَبعيّة، لانقطاع أسانيد هذه الروايات بأسرها. وإذا انتقلنا إلى اليزيدي فإننا نرى أن الذين روَوا عنه القراءة ستة وعشرون رحلاً، نص عليهم وسمّاهم ابن الجزري في ترجمة اليزيدي (٢) و لم يشتهر من رواية هؤلاء الرحال إلا روايتا الدُّوري والسُّوسي فقط وانقطعت أسانيد الباقي.

فكلٌ ما رواه هؤلاء الرجال عن اليزيديّ بخلاف ما رواه الدُّوريّ والسُّوسيّ لا يُقرأ به اليوم، ولا يُقــال عنــه قراءة سَبعيّة، لانقطاع سنده.

وهكذا لو انتقلنا إلى الدُّوريّ والسُّوسيّ لرأينا لهما - في الكتب المصنفة - طُرقاً كثيرة لم يَبقَ متَّصِلاً منها إلى زمننا إلاّ الطُّرق التي أودعَها ابن الجزريّ في «النشر» عنهما، وشذّ ما عداها.

وما قلناه عن أبي عمرو وراويَيْه ينطبق على أيّ قارئ من القرّاء السبعة أو العشرة، فـلا يُقـال عـن شيء مـن قراءتهم إنه سَبعيّ أو عُشْريّ إلاّ إذا كان منصوصاً عليه في «النشر» أو في «الشاطبيّة» أو «اللُّرّة».

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ج١، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ج٢، ص٣٧٥.

#### القراءات الصحيحة والمقبولة \*

#### نهيد:

وهذه مقدمة ذِكرُها مهم قبل الخوض في المقصود، فعلم القراءات: هو علمٌ يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم في الحذف والإثبات، والتحريك والتسكين، والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق، كالإبدال وغيره من حيث السماع.

أو يُقال: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، مَعْزُوًّا لناقله.

موضوعه: كلمات القرآن، من حيثُ يُبحَثُ فيه عن أحوالها كالمد والقصر، والنقل..

ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتُها من التحريف والتغيير، ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يَقرأ به قارئٌ معنى لا يوجد في قراءة الآخر، والقراءة حجة القرّاء في الاستنباط، ومحجتهم في الاهتداء، مع ما فيه من التسهيل على الأمة.

غايته: معرفة ما يَقرأ به كل واحد من الأئمّة القراء، والتمييزُ بين ما يُقرأ به وما لا يُقرأ به إلى غير ذلك من الفوائد.

المقرئ: مَن عَلِمَ بها أداءً ورواها مشافهةً، فلو حفظ كتاباً امتنع عليه إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شُوفه به مسلسكاً.

فضله: أنه من أشرف العلوم الشرعيّة، أو هو أشرفها لشدَّة تعلُّقه بكلام رب العالمين.

نسبته إلى غيره من العلوم: التباين.

واضعه: أئمّة القراءة، وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوريّ.

وأول من دَوَّن فيه أبو عُبيد القاسم بن سلام.

اسمه: علم القراءات، جمعُ قراءة، بمعنى وجه مقروء به.

استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات، الموصولة السند إلى رسول الله ﷺ.

حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائيّ تعلُّماً وتعليماً.

مسائله: قواعده الكليّة، كقولهم: كل همزتّي قطع تلاصقتا في كلمة سهّل ثانيتَهما نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ورُويس.

<sup>\*</sup> إتحاف فضلاء البشر: ج١ ص٦٧. وانظر شرح الدرّة المضيّة للإمام النويريّ: ج١، ص٣٣.

#### تعريف القراءات::

القراءة في اللغة: مصدر لقرأ. وفي الاصطلاح: (القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة)(١).

وقولهم كلمات القرآن: أي كلمة كلمة من أول القرآن إلى آخره، ببيان ما يندرج تحت قاعدة عامة، وما هو حالة خاصة، مثل السكوت اللطيف على ﴿عِوْجَالُ ﴾ من الكهف. وقولهم بعزو الناقلة: أي أنّ هذا العلم ثابت بالنقل عن النبي على المصدر له سوى النقل والتلقين الشّفاهيّ.

أركان القراءة المقبولة \*:

وضَع العلماء ضوابط وأركاناً للقراءة التي تعتبر صحيحة ومقبولة، وقد ذكرها المحقق ابن الحَزَريّ في «طيّبة النشر» بقوله:

فكُلُّ مَا وَافْقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي وَحَنَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي وصَحَّ إسناداً هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَرْكَانُ وَحَيْثُمَا يَحْتَلُّ رُكُنَّ أَبْتِ شُدُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ

فالأول: موافقة وجه من أوجه اللغة العربية (٢).

والثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.

والثالث: التواتر.

<sup>\*</sup> انظر علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدّين عبر: ص١٤٦.

<sup>(</sup>١) منحد المقرئين لابن الجزريّ: ص٣. وانظر تعريفاً آخر في مناهل العرفان: ج١، ص٤٠٥.

<sup>\* \*</sup> انظر كتاب القراءات أحكامها ومصدرها .د. شعبان محمد إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزريّ: ص٩١. الإتقان للسيوطيّ: ج١، ص٩٢. غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسيّ: ص٦ بهامش سراج القارئ المبتدئ.

<sup>(</sup>٣) إتحاف فضلاء البشر: ج١، ص٥٠٢.

وحيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب، فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من قواعد، ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليه، لا أن نرجع القرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها فيه، وإلّا كان ذلك عكساً للآية وإهمالاً لأصل وجوب الرعاية)(١).

وعن زيد بن ثابت قال: (القراءة سنة متبعة)(٢).

والمراد بموافقة أحد المصاحف العثمانية: أن توافق القراءة أحد المصاحف التي نسخها (عثمان بن عفان) رضي الله عنه وأرسلها إلى الأمصار، كموافقة قراءة ابن كثير في سورة التوبة قوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا اللَّا نَهَارُ ﴾ (٢) بزيادة لفظ ﴿مِن ﴾ فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة المكرمة. وقوله: (ولو احتمالاً) يعني به موافقة المصحف ـ احتمالاً ـ كقراءة ﴿مَالِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ ﴾ يعني بسورة الفاتحة ـ بالألف ـ احتمالاً في جميع المصاحف بحذف الألف، فتقرأ ﴿مَلِكِ ﴾ وهي موافقة للرسم تحقيقاً، فإنّ لفظ ﴿مَالِكِ ﴾ كما في اسم الفاعل من (قادر) و(صالح) ونحو ذلك مما حذفت ألفه اختصاراً (٤).

والتواتر: هو نقل جماعة عن جماعة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه (°)، أو وقوع الكذب منهم مصادفة واتفاقاً، ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحس من مشاهدة أو سماع. والمتواتر يفيد العلم.

# أنواع القراءات حسب أسانيدها \*:

وبالنظر لما ذكرناه فقد قسموا القراءات بحسب أسانيدها ستة أقسام، وبينوا حكم كل نـوع ودرجتـه مـن حيث القبول أو الرد، وهذه الأقسام هي:

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا النوع هو غالب القراءات، وهو أعلى الدرجات.

الثاني: المشهور: وهو ما صحَّ سنده و لم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القرّاء فلم يعدّوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا تصحُّ القراءة به، ولا يجوز ردّه، ولا يحل إنكاره.

وقد كان التواتر يطلب تحصيله في الإسناد، قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواتــرة بـالقرآن. أمــا بعــد وجــود

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان: ج١، ص٣٨٠، للأستاذ الشيخ محمّد عبد العظيم الزرقاني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) منجد المقرئين: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الكفاية في علم الرواية: ص٣٢.

<sup>\*</sup> انظر علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر: ص١٤٨. قاموس القرآن الكريم، المدخل: ص٦٧.

هذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها، متى وافقت رسم المصحف ولغة العرب.

الثالث: الآحاد: وهو ما صحَّ سنده وصح وجهه في العربية، ولكن لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا يُتَعبَّد به.

الرابع: الشّاذ: وهو ما لم يصحّ سنده، ولو وافق رسم المصحف والعربية مثل قراءة: (مَلَكَ يَوْمَ ٱلدِّينِ)، بصيغة الماضي في (مَلَكَ) ونصب (يَومَ) مفعولاً.

الخامس: الموضوع: وهو المختلق المكذوب.

السادس: ما زيد في قراءات بعض الصحابة على سبيل الشرح والتفسير، فهذا لا يُقرأ به ولا يُعَدُّ قرآناً، بل هو يشبه المدرج من أنواع الحديث، فيقبل على أنه خبر شرعي، يصحُّ الاحتجاج به عند من يرى ذلك من الفقهاء. ومن أمثلة ذلك قراءة عائشة وحفصة: (حَافِظُواْ عَلَى اَلصَّلُواتِ واَلصَّلُوةِ اَلْوُسَطَىٰ صَلَوْةِ اَلْعَصْرِ) بزيادة (صَلَوْةِ الْعَصْرِ) فهذا من باب التفسير لا القراءة. وأصل الآية ﴿حَافِظُواْ عَلَى اَلصَّلُواْ عَلَى اَلصَّلُواْ اللهِ قَانِتِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٨.

#### الأحرف السبعة

#### تعريف الأحرف السبعة:

قال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه ووجهه، وحافته وحدّه، وناحيته والقطعة منه. والحرف أيضاً واحد حروف التهجيّ، كأنه قطعة من الكلمة.

قال الحافظ أبو عمرو الدانيّ: معنى الأحرف التي أشار إليها النبيّ ﷺ ههنا يتوجه إلى وجهين:

أحدهما: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات، لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِمِ خَسِرَ ٱلدُّنْكَ وَالْأَحِرَة وَاللهُ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١).

وثانيهما: أن يكون سمّى القراءات أحرفاً، على طريق السعة، كعادة العرب في تسمية الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وما جاوره، وكان كسبب منه، وتعلق به ضرباً من التعلق، كتسميتهم الجملة باسم البعض منها، فلذلك سمّى على القراءة حرفاً، وإن كان كلاماً كثيراً....

قال ابن الجزريّ: وكلا الوجهين محتمل، إلّا أن الأول محتمل، احتمالاً قوياً في قوله ﷺ «سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» أي سبعة أوجه وأنحاء، والشاني محتمل احتمالاً قوياً في قسول عمر رَوَا في في الحديث: (سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُو يَقْرَوُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِئِنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) أي على قراءات كثيرة (٢٠).

مما سبق يتبين لنا أن لفظ الحرف من قبيل المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام، وأنسب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أنه الوجه.

#### حقيقة الأحرف السبعة:

لما كان سبيل درس هذا الموضوع هو النقل الثابت الصحيح عن الذي لا ينطق عن الهوى، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه إلّا لحسن الفهم، والترجيح بين الآراء، وبتعرف الصواب من الخطأ، فإنا نقدّم نخبة من الأحاديث الثابتة تلقي لنا الضوء على هذا الموضوع فيما يلي:

١ ـ روى البخاريّ، ومسلم أيضاً أن عمر بن الخطاب رَوْاللَّيْنَ قال:

"سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُـوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ فَكِـدْتُ أُسَـاوِرُهُ فِي الصَّــلَاةِ (٣) فَانْتَظَرْثُهُ حَتَّى سَـلّمَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ فَكِـدْتُ أُسَـاوِرُهُ فِي الصَّــلَاةِ (٣)

<sup>(</sup>١) الحج: ١١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الحجة للقراء السبعة، المقدمة: ص٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: فكدت أساوره في الصلاة، معناه أواثبه وأقاتله، أو آخذ برأسه.

فَلَبَّبْتُهُ (١)، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ، قَالَ: أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ النِّي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقُودُهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنِيهَا، وَإِنَّكَ أَقْرَأَتِنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنِيهَا، وَإِنَّكَ أَقْرَأَتِنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ: يَا هِشَامُ اقْرَأُهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ لَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ فَقَرَأَتُهَا اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْقُرْآنِ أَنْ الْقُرْآنِ أَنْ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ فَقَرَأُتُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ الْعُلْقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٢- روى مسلم بسنده "عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارِ (٢)، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِقَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِقَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيَّهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمِّتِكَ لَكَ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمِّيتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُولُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَدْ أَصَابُوا" (١٤).

٣ - "عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُر ثَهَا عَلَيْهِ، ثُمّ دَخَلَ آخِرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَىى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ فِوَاءَةً وَسَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأًا، فَحَسَّنَ النَّبِيُ ﷺ قِرَاءَةً أَنْكُر ثُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخِرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأًا، فَحَسَّنَ النَّبِيُ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَـالَ لِي: يَا أَبِيُّ أَرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُولِنْ عَلَى أَنْقُلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَـالَ لِي: يَا أَبِيُّ أَرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفِ، فَرَدُونِ فَلَكَ بَنْ الْقَرْأَةُ عَلَى عَرْفِي، فَرَدُونُ إِلَى اللَّهِ عَلَى الثَّالِيَةَ اقْرَأَهُ عَلَى عَرْفِي، فَرَدُتُ إِلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ التَّالِيَةَ الْوَرَاهُ عَلَى عَرْفِي، فَرَدُونُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَعْقِ أَحْرُفٍ فَلَكَ بَكُلُّ رَدَّةٍ رَدَدَتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلْفِيهَا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، فَرَدُ إِلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ النَّالِئَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ إِنْ وَالْكَالِكَة لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقُ كُلَّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَى الْعَلِقَ الْمُؤْلِقَ الْقَالِلَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَى أَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

واعلم أَن قول أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: (فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ) أن الشيطان ألقى

<sup>(</sup>۱) ثم لببته: معناه جمعتُ عليه رداءه عند لبته لئلا يفلت مني. وقال الإمام النوويّ في شرح مسلم: معناه أحذت بمحامع ردائه في عنقه وحررته به، مأخوذة من اللّبة وهي المنحر لأنه يقبض عليها، وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الشدة في أمر القرآن والعناية به والذّبّ عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاريّ: كتاب الفضائل، ح٤٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) أضاة بني غفار: بفتح الهمزة في أضاة. مستنقع الماء كالغدير، وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ج١، كتاب٦ صبلاة المسافرين وقصرها، باب ٤٨، ح١٨٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ج١، كتاب٦ صلاة المسافرين وقصرها، باب ٤٨، ح٠٨٠.

إليه من وساوس التكذيب ما شوّش عليه حاله، حين رأى النبي على قد حسّن القراءتين وصوّبهما على ما بينهما من اختلاف، وكانتا من سورة واحدة، هي سورة النحل على ما رواه الطبري. وكأن الذي مرّ بخاطره وقتئذٍ أن هذا الاختلاف في القراءة ينافي أنه من عند الله، لكنه كان خاطراً من الخواطر الرديئة التي لا تنال من نفس صاحبها منالاً، ولا تفتنها عن عقيدة، ولا يكون لها أثر باق، ولا عمل دائم.

ومن رحمة الله بعباده أنه لا يؤاخذهم بهواجس النفوس وخلجات الضمائر العابرة، ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم، حين يفتح الإنسان للشبهة صدره، ويوجه إليها اختياره وكسبه، ثم يعقد عليها فؤاده وقلبه. قال القرطبيّ: فكان هذا الخاطر يشير إلى ما سقط في نفس أبي من قبيل ما قال فيه النبي على حين سألوه: إنّا بحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: "أوقد وجدتموه؟" قالوا: نعم . قال: "ذلك صريح الإيمان"(١).

ومن هذا تعلم أن ما خطر لسيدنا أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ لا يمس مقامه ولا يصادم إيمانه، مـا دام قـد دفعـه بإرشـاد رسول الله ﷺ سريعاً كما في الحديث الشريف.

وأي إنسان يستطيع أن يحمي نفسه خواطر السوء الهوجاء، ورياح الهواجس الشنعاء، إنما الواجب على المؤمن أن يحارب تلك الخواطر الرديئة بأسلحة العلم وتعاليم الشريعة، ولا يستسلم لها ولا يسترسل معها. وعلينا أن نتعاون في هذا الميدان كما فعل الرسول على بأبي إذ ضرب في صدره، ليصرفه بشدة عن الاشتغال بهذا الخاطر، وليلفته بقوة إلى ما قصه عليه علاجاً لشبهته، من أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف، تهويناً على أمته وتيسيراً لها. ولقد نجح الرسول على في هذا العلاج أيما نجاح حتى قال أُبيُّ نفسه: (فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَا نَما أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا).

أضف إلى ذلك أن خصومة أُبيِّ بْنِ كَعْبِ فِي أمر اختلاف القراءة على هذا النحو، إنما كانت من قبل أن يعلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهو وقتئذٍ كان معذوراً، بدليل أنه لما علم بذلك واطمأنت إليه نفسه، عمل بما علم، وكان مرجعاً مهماً من مراجع القرآن على اختلاف رواياته، وكان من رواة هذا العلم للناس. ذلك ما نراه مخلّصاً في هذا المقام الذي زلّت فيه بعض الأقدام.

٤ - عَنْ أَبِي قَالَ لَقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّـيِّينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَاسِي(٢)، وَالْعَجُوزَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّـيِّينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَاسِي(٢)، وَالْعَجُوزَةُ الْكَبيرَةُ وَالْغُلامُ، قَالَ فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُ وا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ "(٣).

٥ ـ روى النسائي بسنده عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قال رسول الله ﷺ: ". أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْـرُفٍ كُلُّـ هُنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وحدها، ح١٣٢.

<sup>(</sup>٢) العاسي: الشيخ الكبير، انظر اللسان (عسا)، ج١٥، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ح٢٠٢٥٩.

شَافٍ كَافٍ" <sup>(١)</sup>.

ومع تواتر أحاديث الأحرف السبعة، وروايتها في معظم كتب السنة، وتعدد أسانيدها، وصحة معظمها، حتى إن عثمان بن عفان رَوَّ الله علم المنبر وسأل من سمع هذا الحديث من النبي الله أن يقوم، قام الكثيرون الذين لا يحصون عدّاً، ومع ذلك لم ينقَل عن الرسول الله ولا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، تعيين المراد بالأحرف أو بالسبعة (٢). وقد اتفق أصحاب المذاهب العديدة الباحثة عن حقيقة الأحرف السبعة على أنها سبعة أوجه في قراءة القرآن، تختلف فيما بينها حسب الطريقة التي توصل إلى تحديد المراد من هذه الأحرف. ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة، باستقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها، ثم تصنيف هذه الأوجه سبعة أصناف، بينما عمد آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في لغات العرب. فتكوَّن بذلك مذهبان رئيسان، نذكر نموذجاً عن كل منهما فيما يلي:

المذهب الأول: مذهب استقراء أوجه الخلاف في القراءات كلها ثم تصنيفها، وقد تعرض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره، الذين تتابعوا عليه ومنهم الإمام ابن الجزريّ، والإمام الرازيّ، وابن قتيبة، والقاضي ابن الطيب، ولقد تقاربت آراؤهم و لم تختلف إلّا في طرق التتبع والاستقصاء، والتعبير والأداء، وقد ذهب العلامة ابن حجر إلى أن تصنيف الرازي هو تصنيف ابن قتيبة بعد تنقيحه وتهذيبه، فقال ما نصه: (وقد أخذ ـ أي الرازي ـ كلام ابن قتيبة ونقّحه).

وقد اختار هذا التصنيف أيضاً من المتأخرين بعض أعلام المحققين، كالعلامة المرحوم الشيخ الخضري الدمياطي، والعلامة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي. لكن منهم من تغاضى عن الفروق الدقيقة التي بين الرازي ومذاهب أولئك الثلاثة الذين تشاركت آراؤهم في الجملة، ومنهم من صرّح بالاتحاد بين هذه الآراء جميعاً وما شابهها، واعتبر الخلاف بينها لفظياً فحسب.

ولقد اخترنا تصنيف الإمام الرّازي، لأن الأدلة في الأحاديث السابقة تؤيده، ولأنه يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من الوجوه السبعة، بخلاف غيره، فإن استقراءه ناقص أو في حكم الناقص. فكلمة وأفيّ التي أوصلها الرماني إلى سبع وثلاثين لغة، يمكن ردّ لغاتها جميعاً إلى هذه الوجوه السبعة ولا تخرج عنها. وكذلك الاختلاف \_ في اللهجات \_ وهو اختلاف شكليّ يردُّ إليها ولا يخرج عنها. بخلاف الآراء الأخرى فإنه يتعذر أو يتعسّر الرجوع بالقراءات كلها إليها. وليس من صواب الرأي أن يحصر النبيّ الأحرف التي نزل عليها القرآن في سبعة، ثم نترك نحن طرقاً في القراءات المروية عنه دون أن نردها إلى السبعة، لأن ذلك يلزمه أحد خطرين: فإما أن تكون تلك الطرق المقروء بها غير نازلة، وإما أن يكون هنا حرف نازل حراء السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن، ويكون الحصر في كلام رسول الله عليه غير صحيح. وكلا هذين خطأ عظيم وإثم كبير.

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ج٢، كتاب الافتتاح، باب٣٧، ح٠٩٤.

<sup>(</sup>٢) قاموس القرآن الكريم: ص٥٧.

قال الإمام أبو الفضل عبـد الرحمـن الـرازيّ: الأحـرف السبعة هـي وحـوه التغـاير السبعة الـتي يقـع فيـها الاختلاف وهـي:

١- اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱللَّذِينَ هُمْ
 لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (١) قرئ ﴿لِأُمَانَاتِهِمْ﴾ بالجمع، وقرئ ﴿لِأُمَانَتِهِمْ﴾ بالإفراد.

٢- الاختلاف في وجوه الإعراب كقوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَمَاتِ ﴾ (٢) قرئ برفع ﴿ ءَادَمُ ﴾ ونصب ﴿ كَلِمَاتُ ﴾ وكلاهما قراءة صحيحة، فالأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة ابن كثير.

٣- الاختلاف في التصريف، كقوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ (٢) قرئ ﴿رَبَّنَا بَـٰعِدْ﴾ وقـرئ ﴿رَبُّنَا بَـٰعَدُ﴾، وقرئ ﴿رَبُّنَا بَـٰعَدُ﴾.

٤- الاختلاف بالتقديم والتأخير، إما في الحرف كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَاْيَكُسٍ ﴾ (٤) قرئ ﴿يَاْيَكُسٍ ﴾ كما قرئ ﴿يَايَكُسٍ ﴾ وكلاهما قراءة صحيحة. وإما في الكلمة كقوله تعالى: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ وكلاهما قراءة صحيحة وإما في الكلمة كقوله تعالى: ﴿فَيَقْتُلُونَ ﴾ أي العكس (أي بالبناء للمفعول في اللفاعل في الأول، وللمفعول في الثاني، كما قرئ ﴿فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ ﴾ أي العكس (أي بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني).

٥- الاختلاف بالإبدال، سواء كان إبدال حرف بحرف، كقوله تعالى: ﴿وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ﴾ (١) بالزاي المعجمة، وقرئ (كَيْفَ نُنشِرُهَا) بالزاء المهملة، أو إبدال لفظ بلفظ كقوله تعالى: ﴿كَالْعَهْنِ ٱلْمَنفُوشِ وهي قراءة آحادية شاذة..

٦- الاختلاف بالزيادة والنقص، كقوله تعالى ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ (٧) فقراءة الجمهور بحذف لفظ ﴿مِنْ الجارّة، وقرأ ابن كثير ﴿تُجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

٧- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق، والفتح والإمالة، والهمز والتسهيل، والإشمام ونحو ذلك(^).

المذهب الثاني: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات قبائل العرب الفصيحة. وذلك لأن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة، فأنزل القرآن على سبع لغات مراعياً ما بينها من الفوارق، التي لم يألفها بعض

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سبأ: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣١ .

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) القراءات أحكامها ومصدرها. د. شعبان محمد إسماعيل: ص٣٧. وانظر النشر في القراءات العشر: ج١، ص٢٧ بتصرف.

العرب، فأنزل الله تعالى القرآن الكريم بما يألف ويعرف هؤلاء وهؤلاء من أصحاب اللغات، حتى نزل في القرآن من القراءات ما يسهل على حلّ العرب إن لم يكن كلهم، وبذلك كان القرآن نازلاً بلسان قريش والعرب كما قال الإمام البخاريّ في صحيحه.

وقال جماعة من العلماء: إنَّ هذه اللغات هي لغات: قريش، وهُذَيل، وتميم، وأزد، وربيعة، وهَوازن، وسعد ابن بكر<sup>(۱)</sup>. والحاصل أن هذين المذهبين أقوى ما قيل في تفسير حقيقة الأحرف السبعة. ولا خلاف بينهما في النتيجة، لأن أحدهما يبين أوجه الاختلاف، والثاني ما تنطبق عليه هذه الأوجه من لغات العرب. وهما يحققان ما وردت به الأحاديث من نزول القرآن على سبعة أحرف يُقرأ بها.

#### ملاحظات:

أولاً: مما سبق نستنتج أن المعني بالأحرف السبعة ـ والله أعلم ـ : وحـوه متعـددة متغـايرة منزّلة من وجـوه القراءة، يمكنك أن تقرأ بأيٍّ منها، فتكون قد قرأت قرآناً منزّلاً، والعدد هنا مُراد، يمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزّلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحـدة، ضمـن نـوع واحـد مـن أنـواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحدّ في كل موضع من القرآن.

(وجوه متعددة): هذا ترجيح لأحد المعاني التي تحتملها لفظة (الحرف).

(وهي منزلة): وفي ذلك رد على من زعم أنَّ الرخصة كانت تتضمن إباحة التصرف في ألفاظ القرآن دون تقيَّد بما أنزل، بل الأوجه كلها كانت منزلة يُعلِّمها جبريلُ عليه السلام رسولَ الله ﷺ، ويُلقِّنه إياها حتى يحفظها ﷺ، ثم يُبلِّغها الرسولُ إلى أصحابه، ويُقرئهم إياها، ويتخيرُ لكلِّ منهم ما يشاء حسبما يرى ﷺ من أحوالهم، واستعداد كل منهم وطاقته ولغته ولهجته.

(وجوه القراءة): لقوله ﷺ: "أُرْسِلَ إِلَيَّ أَن اقْرَا الْقُرْآن عَلَى حَرْفٍ...." ، وقوله حكاية عن جبريل عليه السلام: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ"، وقول عمر بن الخطاب رَفِظْنَهُ: "سَمِعْتُ السلام: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَثْنَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُو يَقْرَوُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِقْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ." فكل هذه الألفاظ صريحة في أنَّ هذه الأحرف شيء متعلق بالقراءة. (يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآناً منزلاً): أخذناه من قوله ﷺ: "فَأَيَّمَا حَرْفٍ قَرَةُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا" فكل وجه من الأوجه المنزّلة قرآن، وكلها كافٍ شافٍ، ولا ترجيح بين شيء منها إذ هي أبعاض القرآن فهو متكون من مجموعها...

(والعدد هنا مراد): أُخِذ من لفظ الحديث فإنه قد صرّح فيه بالعدد في جميع رواياته، ويشهد لذلك أن مرات استزادة الرسول للتيسير على أمته كانت ستاً، غير الحرف الذي أقرأه أمين الوحي عليه أول مرة، فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. بدليل ما رواه البحاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: قال رسول الله على الله المراد على عنهما على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى

<sup>(</sup>١) البرهان: ج١، ص٢١٧.

انتهى إلى سبعةِ أحرفٍ"(١) وكذلك جاء في الحديث لأبي بكرة أنّ النبي ﷺ قال: "فنظرت إلى ميكائيل فسكتَ فعلمتُ أنه قد انتهت العدة"، يضاف إلى ذلك المراجعات الثابتة في الأحاديث الأخرى، وإن كانت لم تبلغ ستاً صراحةً، غير أنّ الحديث جاء بلفظ السبعة، فيعلم من مجموع تلك الروايات، أنّ المراد بلفظ سبعة حقيقة العدد المعروف في الآحاد بين الستة والثمانية.

ثم إنّ كلمة (على) في قوله ﷺ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ" تشير إلى أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير، أي: أنزل القرآن موسعاً فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، يقرأ بأيِّ حرفٍ أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال: أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة.

وليس المراد أنّ كل كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه، إذاً لقال على إنّ هذا الْقُرْآنُ أُنْزِلَ سَبْعَةَ أَحْسرُف، بحذف لفظ (على). بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل على هذا الشرط وهذه التوسيعة، بحيث لا تتحاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه، مهما كثر ذلك التعدد والتنوع في أداء اللفظ الواحد، ومهما تعسددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة. فكلمة وأُفِي التي أوصل الرُّماني لغاتما إلى سبع وثلاثين لغة لا يخسر التغاير فيها على كثرته عن وجوه سبعة.

(بمعنى أنّ أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أحــرف): هــذا قــول أبــي عبيــد، وأبــي الفضل الرازيّ، وابن قتيبة، وأبي حاتم السحستانيّ، والبيهقيّ، والجزريّ...... وغيرهم.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: أنزل القرآن على سبعة أحرف: أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجهٍ منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا كلّ جملة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أنّ غايـة ما انتـهى إليـه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة...

ثانياً: إن الاختلاف بين الأحرف السبعة اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تعارض وتناقض، لأنه كتاب عزيز محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كيف والله تعالى منزله والموحي به؟! قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُوءَ انَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٧).

ثالثاً: نستنتج بلا شك أن السبعة الأحرف متفرقة في القرآن، وفي كل رواية وقراءة، باعتبار ما قررناه في وجه كونها سبعة أحرف، لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية، فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة، اشتملت على الأوجه المذكورة فإنه يكون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذكرناها، دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة (٣).

رابعاً: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأثمّـة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأحيرة التي عرضها النبي على على جبرائيل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ح١٩٩١، ٣٢١ عصيح مسلم: ح١٨٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الحجة للقرّاء السبعة، المقدمة: ص٧ - ٨.

عليه السلام، متضمنة لها، لم تترك حرفاً منها(١).

# الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف:

١- الدلالة على صيانة كتاب الله تعالى، وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة.

٢- التحفيف على الأمة، وتسهيل القراءة عليها، وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفاً لها، وتوسعة ورحمة
 وخصوصية لفضلها، لا سيما الشيخ والمرأة، ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه عليها.

٣- جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد بينها وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم، فكان القرشيون يستملحون ما شاؤوا، ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب، ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة، التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة، وعقدوا لها راية الإمامة، وعلى هذه السياسة الحكيمة نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف، يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية. ومن هنا صبح أن يُقال: إنه نزل بلغة قريش، لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى الواسع الذي اقتصر على الفصيح فألغى غيره، وكانت هذه حكمة إلهية سامية، فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة، خصوصاً أول عهد بالتوثب والنهوض (٢).

٤- الجمع بين حكمين مختلفين بمحموع القراءتين، كقوله تعالى ﴿ فَاعَتَزِلُواْ اَلنِّسَآءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّىٰ يَطْهُرَنَ ﴾ (٣). قرئ بإسكان الطاء وضم الهاء، وقرئ بتشديد الطاء والهاء وفتحهما من كلمة ﴿ يَطُهُرُنَ ﴾، ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة، ومجموع القراءتين يحكم بأمرين:

أحدهما: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض.

وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها أيضاً إلّا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال. فلا بد من الطهرَين كليهما في حواز قربان النساء وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً.

٥- الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين: كقوله تعالى في بيان الوضوء ﴿فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلْكَعَبَيْنِ ﴾ (٤). قرئ بنصب لفظ ﴿وَجُوهَكُمْ إِلَى اَلْكَعَبَيْنِ ﴾ (٤). قرئ بنصب لفظ ﴿وَجُوهَكُمْ الله النصوب ﴿ أَرْجُلَكُمْ ﴾ وبحرها. فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ﴿وَجُوهَكُمْ ﴾ المخرور وهو مغسول. والجريفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ﴿بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ المجرور وهو معسول. والجريفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ﴿بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ المجرور وهو محسوح.

<sup>(</sup>١) الحجة للقرّاء السبعة، المقدمة: ص٧ - ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مناهل العرفان في علوم القرآن: ج١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

وقد بَيَّن الرسول على من لم يلبس الخف، وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف(١).

٦- ما يكون لبيان حكم شرعي مجمع عليه، فقد قرأ سعد بن أبي وقياص رَوَّا اللهُ وَ أَخْ أَوْ أَخْتُ اللهُ (٢) بإضافة (مِنَ أُمِّ) فإن هذه القراءة بيَّنت أنَّ المراد بالأخوة هنا الأحوة لأم،دون الأشقاء ومن كانوا لأب، وهذا حكم مُحمع عليه بين الفقهاء. يقول ابن العربي في «أجكام القرآن»: الأحوة للأم ...هم المرادون في الآية بالأحوة إجماعاً (٤). قال القرطبيّ: ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة لأب أو لأم ليس ميراثهم كهذا (٥)...

٧- ومنها ما يكون مرحّحاً لحكم اختُلف فيه كقراءة ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ بزيادة (مُؤْمِنَةٍ) في كفارة اليمين. قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُم اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيمَانِكُم وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدّتُم اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيمَانِكُم وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم اللّه يَعالَى فَكَفَّار تُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كِسُو تُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) ، فكان زيادة لفظ (مُؤْمِنةٍ) عَشرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كِسُو تُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) ، فكان زيادة لفظ (مُؤْمِنةٍ) في بعض الروايات، ترجيح لاشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة....جاء في تفسير فتح القدير: (ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي تجزئ في الكفارة، وذهب جماعة منهم الشافعيّ إلى اشتراط الإيمان فيها) (٧) . وقال القرطبيّ: (لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره) (٨).

٨ ـ ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلاف، كقراءة (فَامَضُواْ إِلَى فِكْرِ ٱللَّهِ) فإن قراءة ﴿فَاسْعَوْاْ ﴾ (٩) ، يقتضي ظاهرها المشي السريع، وليس كذلك، فكانت القراءة الأحرى موضِّحة لذلك (١٠).

9 ـ ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، فتنوع اللفظ يقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آيـة على حدتها لم يَخْفَ ما كان في ذلك من التطويل (١١)، مثال: قُرئ في المتواتر: ﴿ وَكَأْيِّن مِّن نَبِّي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر القراءات أحكامها ومصدرها: ص٣٩. مناهل العرفان في علوم القرآن: ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٣) وهذه القراءة شاذة غير متواترة.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي: ج١، ص٥٥. أحكام القرآن للحصَّاص: ج٢، ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن: ج٣، ص١٦٤٨.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٨٩، وزيادة (مؤمنة) قراءة شاذة..

<sup>(</sup>٧) فتح القدير: ج٢، ص٧٢.

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن: ج٤، ص٢٢٧٧. وقال بمثله ابن العربي في أحكام القرآن: ج٢، ص١٦١، ولا تكـون كـافرة وإن كان مطلق اللفظ يقتضيها لأنها قربة واحبة فلا يكون الكافر محلاً لها كالزكاة.

<sup>(</sup>٩) الجمعة: ٩، وكلمة (فامضوا) قراءة شاذة.

<sup>(</sup>١٠) القراءات وأثرها في علوم العربية.

<sup>(</sup>١١) النشر في القراءات العشر: ج١، ص٥٢.

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَائُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰيِرِينَ﴾(١)، وقُرئ ﴿قُتِلَ مَعَهُ ﴾ بالبناء للمحهول. فمعنى الحرف الأول: قاتل النبيُّ ومعه ربيون كثير قاتلوا، كذلك دون وهن ولا ضعف ولا استكانة.

ومعنى الحرف الثاني: إما أن يكون قُتِلَ النبيُّ فما وهن أتباعُه ـ الذين هم الرَّبيون ـ وما ضعفوا وما استكانوا، بل واصلوا القتال من بعده، أو قُتِلَ أتباع النبيِّ (الرّبيون) فما وهن النبيِّ لما وقع من القتل في أتباعه، وما وهن الباقون من أتباعه.

وقُرئ في المتواتر: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ وقُرئ ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴾ (١). ففي الحرف الأول: عتاب لنوح عليه السلام على إلحاحه في المسألة فكأن الباري عز وجل قال له: إنّ إلحاحك يا نوح من أجل ابنك وزعمك أنه من أهلك عمل لا يليق، إذ لا ينبغي لك أن تستغفر لكافر، وترجو له الرحمة، وتظن أنه من أهلك.

وفي الحرف الثاني: إخبار لنوح بشأن ابنه وحاله، وأنه عَمِلَ عملاً غير صالح، فلا يستحق الرحمة ولا الغفران (٢٠).

١٠ - ومنها تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ وَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ (٤) جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ ﴿وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه، فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ (٥).

١١- إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك، واستنباط الحكم أو الأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره.. (١).

<sup>(</sup>١) مصحف القراءات: آل عمران: ١٤٦. الكشف عن وجوه القراءات: ج١، ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) مصحف القراءات: هود: ٤٦. الكشف عن وجوه القراءات: ج١، ص٥٣١.

<sup>(</sup>٣) مجلة كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة، العدد الأول، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) غافر: ١٦.

<sup>(</sup>٦) النشر في القراءات العشر: ج١، ص٥٣.

## قراءات الأئمة العشرة وصلتها بالأحرف السبعة

إن قراءات الأئمة العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم، داخلة في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وورد فيها حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف". وهي موافقة لآخر عرضة عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وكلها ثابتة بطريق التواتر عن رسول الله على وهذه القراءات العشر موافقة لخط أحد المصاحف العثمانية على الأقل - التي وجهها عثمان إلى الأمصار - ولو احتمالاً، وأجمع الصحابة عليها وعلى طرح كل ما خالفها، فلو خالفت قراءة منها مصحفاً من هذه المصاحف وافقت غيره فالمعتبر عدم مخالفتها جميع المصاحف.

## استنتاج:

أولاً: إن القراءات التي نقرأ بها اليوم، سواء كانت سبعية أم عشرية داخلة في الأحرف السبعة، كما ذكرنا. ثانياً: إن القراءات كلها على اختلافها مُنزّلة من عند الله تعالى، مأخوذة بالتلقي والمشافهة من فيي رسول الله على لا دخل لأحد من البشر فيها، يدل على ذلك قوله على في قراءة كل من المختلفين (كذلك أنزلت)، وقول المخالف لصاحبه: أقرأنيها رسول الله على أو إقرار الرسول على لكل على ذلك. حتى شاعت القاعدة المشهورة لعلماء القراءة: تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات، وذلك ضربٌ من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز.

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله على أن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءته يصدق بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض، على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم. وذلك \_ من غير شك \_ يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة، وهلم حراً. ومن هنا ويعجز \_ أيضاً \_ إذا قرئ بهذه القراءة الثانية، ويعجز أيضاً إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة، وهلم حراً. ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف!

ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد ﷺ ، لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح جمة في الإعجاز والبيان، على كل حرف ووجه، ولكل لهجة ولسان ﴿لِيَهْلُكُ مَنْ هَلُكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

ثم أضف إلى ذلك أنه لو صحّ لأحد أن يغير ما شاء من القرآن بمرادفه أو غير مرادفه، لبطلت قرآنية القرآن وأنه كلام الله، ولذهب الإعجاز، ولما تحقق قوله سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴾ (١). ثم إن التبديل والتغيير مردود من أساسه بقوله سبحانه ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا آثَتِ بِقُرْءَان غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يُكُونُ لِي آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

يَوْم عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

فإذًا كان أفضل الخلق محمد ﷺ قد تحرّج من تبديل القرآن بهذا الأسلوب، فكيف يسوغ لأحد مهما كان أمره أن يبدل فيه ويغير بمرادف أو غير مرادف؟ ﴿سُبْحَانَكَ هَاذًا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ .

وقد أصبح من المسلم به أن باب الاجتهاد منقطع تماماً فيما يتعلق برواية القرآن الكريم، تلاوته وأدائه، وليس لعلماء القراءة في هذا الباب أدنى اجتهاد، إلا في حدود ضبط الرواية عن المعصوم على.

وبذلك فإن سائر القراءات المتواترة قرأ بها النبي على وأقرأ عليها، ويلزم التسليم هنا أن النبي على قرأ بتحقيق الهمزات، وقرأ بتسهيلها وقرأ بتغييرها وقرأ بإسقاطها، وقرأ بفتح الألف والتقليل والإمالة فيها، وقرأ بالإدغام الصغير والإدغام الكبير.

وقرأ كذلك بسائر الفرشيّات التي تنسب إلى الأئمّة العشرة، إذ ثبت بأسانيدهم المتواترة أنهم تلقوا ذلك كله عن النبيّ على ، فليس لأحد كائناً من كان أن يقرأ حسب هواه، فيغير عبارة بعبارة أو يأتي في مكان اللفظ بمرادفه أو مساويه، وجرى كل وجه جاء به النبيّ على في القراءة على أنه وحي معصوم، له ما لأحيه من منزلة في الحجة والدلالة وجواز التعبد به.

ثالثاً: أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا اختلاف القراءات مثار نزاع وحدل، ولا سبب تشكيك وتكذيب وشغب، لأن نزول القرآن على هذه الأوجه المختلفة لحكمة التهوين على الأمة والرحمة بها، فلا ينبغي لها أن بحعل من اليسر عسراً، ومن السعة ضيقاً، ومن المنحة محنة، ويؤخذ هذا من قول على الأولام عمرو بن العاص: "وَلا تَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ أَوْ آيةُ الْكُفْرِ".

رابعاً: أنه إذا أضيفت أية قراءة إلى أي صحابي فقيل: هذه قراءة أبي بن كعب، أو قراءة عبد الله بن مسعود، أو قراءة علي بن أبي طالب، وهكذا فليس معنى هذه الإضافة أن هذا الصحابي لا يعرف غير هذه القراءة، أو أن هذه القراءة لم ترو إلا عنه أو أنه ابتدعها من تلقاء نفسه، بل المراد بها أن هذا الصحابي كان القراءة، وأكثر قراءة وإقراء بها فاشتهر بها وأخذت عنه، وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرها وأن غيره أضبط لهذه القراءة، وأكثر قراءة وإقراء بها فاشتهر بها وأخذت عنه، وهذا لا يمنع أنه يعرف غيرها وأن غيره يعرفها. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى الأئمة القراء ورواتهم، فليس معنى هذه الإضافة أن هذا القارئ أو هذا الراوي انفرد بهذه القراءة، أو لا يعرف غيرها، أو أنه اخترع هذه القراءة من تلقاء نفسه، فإن كل قراءة تُسِبَت إلى شخص ما من القراء قد قرأها غيره ممن لا يُحصون كثرة، وقد عرف هو غيرها من القراءات وإنما أن أنسِبَت إليه هذه القراءة لأنه اختارها وآثرها على غيرها، وأمضى حياته في قراءتها والإقراء بها، فعُرِف بها واشتهر بإتقانها وأخذت عنه فنسبت إليه، فهذه النسبة كما يقول الإمام ابن الجزري نسبة اختيار ولزوم ودوام

<sup>(</sup>١) يونس: ١٥.

<sup>(</sup>٢) النور: ١٦.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ح١٧١٥٤.

لا نسبة اختراع ورأي واجتهاد (١)

وتتميماً لكل ما تقدم نقول:

إن اختيار كل إمام من الأئمّة العشرة لقراءة معينة لا يمنع من اختيار الإمام الآخر لقراءته، ولا يُنكرها عليه، بل يعتقد صحتها وتواترها، ويُحيز قراءتها والإقراء بها، بل يقرأ هو بها، ويتعبد بتلاوتها أحياناً.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الدّرّة المضيّة للإمام النويريّ: ص١٠٦.

## ما يجب على متعلم القراءات $^st$

لا بأس بذكر شيء من آداب تلاوة القرآن العظيم، وآداب القارئ، وما ينبغي لمريد علم القراءات، وما يتعلق بذلك كالفرق بين القراءة والرواية، والطريق والوجه، وكيفية جمع القراءات، لمسيس الحاجة إلى جميع ذلك.

إنَّ طلب حفظ القرآن العزيز، والاجتهاد في تحرير النطق بلفظه، والبحث عن مخارج حروفه، وصفاتها، ونحو ذلك، وإن كان مطلوباً حسناً، لكن فوقه ما هو أهم منه، وأولى وأتمّ، وهو فهم معانيه، والتفكر فيه والعمل بمقتضاه، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه.

قال الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ (ت ٥٠٥ هـ): (أكثر الناس مُنِعوا من فهم معاني القرآن لأسباب وحُجُب سدَلها الشيطان على قلوبهم، فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. منها أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف، بإخراجها من مخارجها، قال: وهذا يتولاه شيطان و كلّ بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله تعالى، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف، يُحيِّل إليهم أنها لم تخرج من مخارجها، فهذا يكون تأمله مقصوراً على ذلك فأنى تنكشف له المعاني، وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس.

ثم قال: وتلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان، والعقل، والقلب، فحظُّ اللسان تصحيح الحروف، وحظُّ العقل تفسير المعاني، وحظُّ القلب الاتعاظ، والتأثر، والانزجار، والائتمار، فاللسان يرتل، والعقل ينزجر، والقلب يتعظ) انتهى.

وفي الجامع الكبير للسيوطي - رحمه الله تعالى - من حديث أبي بن كعب رَوَّ فَيْ "أن النبي عَلَيْ صلّى بالناس فقرأ عليهم سورة، فأغفل منها آية فسألهم: هل تركت منها شيئا فسكتوا. فقال: ما بال أقوام يُقرأ عليهم كتاب الله تعالى لا يدرون ما قرئ عليهم فيه، ولا ما تُرك، هكذا كانت بنو إسرائيل، خرجت خشية الله من قلوبهم فغابت قلوبهم وشهدت أبدانهم، ألا وإن الله عز وجل لا يقبل من أحد عملاً حتى يشهد بقلبه ما يشهد ببدنه".

وفي الحديث: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَـهَا ثَـلَا ثُـا"(١) وهـم المتعمقـون المغالون، الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النَّطَع وهو ما ظهر من غار الفم الأعلى.اهـ.

وإذا أراد القارئ القراءة فلينظف فمه بالسواك، ويتطهر، ويتطيب، وليكن في مكان نظيف، والمسحد أفضل. ويُسن الجهر بما إنْ أُمِنَ الرياءُ، وتَأذِّي أحدٍ من نحو نائم، ومُصلِّ، وقارئ، لحديث الإمسام أحمسد "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالً إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاحِي رَبَّهُ عَسنَ وَجَلَّ فَايْنَظُرْ مَا يُنَاحِيهِ وَلَا يَحْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ "(٢).

<sup>\*</sup> انظر إتحاف فضلاء البشر: ج١، ص٩٧.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ج٤، كتاب العلم، ح٢٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ح١٨٢٤٩. (موسوعة الحديث الشريف، ترقيم العالمية).

كما يسنّ الجلوس للقراءة، لأنه أقرب إلى التوقير، وأن يكون مستقبلاً القبلة، متخشعاً، متدبراً بسكينة، مطرِقاً رأسه غير متربع، وغير حالس على هيئة التكبر، وفي الصلاة أفضل مع البكاء والتباكي، ويساعد على ذلك التدبر، ويردد الآية له ولغيره ابتغاء تكثير الحسنات.

كما يُسن أن يجتنب الضحك واللغط، والحديث خلال إلقراءة يكره إلّا لحاجة، وأن يحسن صوته بالقراءة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى من فضله، أو آية عذاب استعاذ، ويقول بعد ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعًا﴾ اللهم اجعلين من الباكين إليك، الخاشعين لك، وبعد ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَى﴾ سبحان ربي الأعلى، "عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأً مِنْكُمْ ﴿وَٱلتِّينِ وَالزَّيتُونِ﴾ فَانْتَهَى إلى آخِرِهَا ﴿أَلْيَسَ ٱللّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأً ﴿لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيسَمَةِ ﴾ فَانْتَهَى إلى ﴿أَلْيَسَ اللّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأً ﴿لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيسَمَةِ ﴾ فَانْتَهَى إلى ﴿أَلْيَسَ اللّهُ بِأَلْكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْتِى ٱلْمُوتَىٰ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى ، وَمَنْ قَرَأً ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيسَمَةِ ﴾ فَانْتَهَى إلى ﴿أَلْيَسَ اللّهُ بِأَلْكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْتَى ٱلْمُوتَىٰ ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأُ ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَبَلَغَ ﴿فَيِأَى حَدِيثِ بَعْدَهُ وَلَكَ بِقَلْهُ وَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ مَعْلُولُةٌ ﴾ خفض بها صوته.

ويقطع القراءة لابتداء السلام ندباً، ولرده وجوباً، وكذا يقطعها ندباً للحمد بعد العطاس، وللتشميت ولإحابة المؤذن، ولا بأس بقيامه إذا ورد عليه من يُطلَبُ القيام له شرعاً (٢). وإذا مر بآية سجدة تـ لاوة سجد ندباً، وأوجَبَه الحنفيّة.

ويَتأكد عليه أن يتعاهد القرآن، فنسيان شيء منه كبيرة، "عَنْ أَنَسِ بْـنِ مَـالِكٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَبَحْرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا"(٣).

ويُندب تقبيل المصحف، وتطييبه، وجعله على كرسي، والقيام له كما قال النوويّ. وقراءته في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة أحرى. نعم إن زاد حشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل، قاله النوويّ رحمه الله تفقهاً. ويجب رفع ما كتب عليه شيء من القرآن، وكذا كل اسم معظم.

ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له من حفظ كتاب كامل، يستحضر به اختلاف القراء، ثم يفرد القراءات التي يريدها بقراءة راو راو، وشيخ شيخ وهكذا. وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى، وإنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة، في عصر (الداني) واستمر إلى هذه الأزمان، لكنه مشروط بإفراد القراءات، وإتقان الطرق والروايات.

<sup>(</sup>١) أبو داود: كتاب الصلاة، باب ١٥٤، ح٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) مثل والديه وشيوخه، وسائر أهل الفضل والصلاح.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: ج١، كتاب الصلاة، باب كنس المسجد: ح٤٦١. الترمذيّ: كتاب فضل القرآن، باب١٩، ح٢٩١٦.

## القراءة والرّواية والطريق والوجه

نوضح هنا قواعد التمييز بين هذه المسميات وفق استعمال علماء القراءة:

1- القراءة: درج القرّاء على إطلاق لفظ القراءة على ما أقرأ به الأئمة القرّاء، والقارئ المقصود هنا هو مَن انفرد بأصول خاصة في الأداء، فكان له مثلاً مذهب في الهمزات أو الإدغامات أو اللامات أو غير ذلك، فيقرأ الناس من بعده على منواله على أساس أنه تصدر للإقراء بهذا اللون من الاختيار، ولا يخفى هنا أنه يشترط في القراءة المتواترة تحقق الشروط الثلاث المتفق عليها، وهي تواتر السند وموافقة المصحف الإمام وموافقة العربية ولو بوجه، وحسبنا هنا أن نذكر الأئمة العشرة المتفق على تسميتهم بالقرّاء وهم: نافع المدني، وابن كثير المكيّ، وأبو عمرو البصريّ، وابن عامر الشاميّ، و(عاصم وحمزة والكسائيّ) الكوفيّون، ويعقوب الحضرميّ، وأبو جعفر، وخلف العاشر.

٢- الرّواية: شاع منذ القدم إطلاق لفظ الرواية على صنيع الرواة الذين أخذوا عن الأئمّة القرّاء، فيقال:
 حفص راوية عاصم، وقالون راوية نافع....وهكذا.

وقد اختاروا لكل إمام قارئ راويين اثنين يتحملان عنه، واعتمدوا اختيار كل منهما عن الإمام القارئ.

ولا يشترط أن يعاصر الراوي شيخه القارئ، بل يكفي أن يكون متأخرًا عنــه في الزمــن، وكثـير مــن الــرواة أخذوا عن الأئمّة القرّاء بأسانيد، وأسانيدهم محفوظة معتمدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القارئ الإمام قد يروي له مئات من طلبة العلم، ومذهب القرّاء في ذلك أن ما نقله الرّاويان المعتمدان هو القراءة المتواترة المشروعة، أما ما رواه عنهم غيرهما فإنه لا يخلو أن يكون موافقاً للرّاويين أو لأحدهما أو مخالفاً لهما.

فإن كان موافقاً لهما أو لأحدهما \_ وهو الغالب \_ فهي الرّواية عينها وليس عليها اعـــــرّاض، والأليــق هنــا أن تنسب إلى الرّواية الأصل دفعاً للالتباس، وإن كان النقل مخالفاً لأداء كل من الرّاويين، وهو نادر فيما روي عــن الثقات، فإنه حينئذ يندرج في القراءة الشاذة، ولا يحل محل القراءة المتواترة بل هو من وهم الرواة.

وما ذكرناه يحل الإشكال الذي طرحه بعض القرّاء حول الإنكار على الاقتصار على الرّاويين فيما يروى عن الأئمّة القرّاء ومن هؤلاء أبو حيّان الأندلسيّ المفسر.

٣- الطريق: هو الإسناد الذي انحدرت منه الروايات عن الأئمة الرواة إلى زماننا هذا، فكل إسناد طريق، ولا يخفى هنا أن لكل قراءة يقرأ بها الناس اليوم أكثر من ألف طريق، ومن يستطيع عد ذلك أو حصره؟ وهو إنما يكثر كل يوم، إذ كلما أتقن قارئ وتصدر للإقراء صار إسناده طريقاً لمن بعده، ولكن غالب إطلاق الطرق على القرّاء الذين تلقوا عن الرواة مباشرة في الطبقة الأولى.

ولكن هذه الكثرة الكاثرة لن تحول دون اعتماد بعض الأئمّة القـــرّاء معـــا لم في الطريـــق، والركــون إلى اختياراتهم ومناهجهم وأن يتبرك الناس ببلوغهم في الأسانيد، تارة بغرض الاستيثاق وتارة بغرض البركة.

ويجدر القول هنا أن تخالفَ الطرق لم يأت أبداً بأي فرش جديد، ولا حتى بأصل قاعدي جديــــد<sup>(۱)</sup>، بـــل تكون غالب الأحوال صفة في الأداء، يقتصر في أدائها طريق، بينما يتوسع في أدائها طريق آخر.

٤- الوجه: تُقسِّم القرّاءُ أحوالَ الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه.

فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة كنافع أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه كقالون فرواية، أو لمن بعده فنازلاً كأبي نشيط عن قالون، والقزاز عن أبي نشيط فطريق، أو ما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه.

فالمراد بالوجه أن القارئ به لا ينكر الوجه الآخر للإمام المروي عنه ويلزم القول أنهما معاً مأذون بـهما، تمَّ تلقيهما من الشيخ المقرئ:

مثاله: إثبات البسملة بين السورتين (قراءة ابن كثير ومن معه، ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورش...).

وأما الأوجه \_ كثلاثة الوقف على ﴿ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ونحوه، وثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل \_ فلا يقال ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات، ولا ثلاثة طرق، بل ثلاثة أوجه.

والفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات، والروايات، والطرق، حملاف نص ورواية، فلو أخلّ القارئ بشيء منها كان نقصاً في الرواية. وخلاف الأوجه ليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالاً بشيء منها فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع.

ومن ثمة كان بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأصح ويجعل الباقي مأذوناً فيه، وبعضهم لا يَلتزم شيئاً، بل يـترك القارئ يقرأ بما شاء، وبعضهم يقرأ بواحـد في موضع، وبآخر في غيره ليحتمع الجميع بالمشافهة. وبعضهم يجمعها في أول موضع أو موضع ما. وجمعها في كل موضع تكلف مذموم. وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل، في وقف حمزة، لتدريب القارئ المبتدئ فيكون على سبيل التعريف. فلذا لا يُكلف القارئ بها في كل عالى معلى معلى على معلى التعريف.

<sup>(</sup>١) مع حفظ استثناء واحد وهو باب مد البدل لورش، فقد نقل عنه أصحاب الطرق جواز المد فيه، وأنكر هذا الباب عنه ابن غلبون فحزم أن البدل عند ورش بالقصر لا غير، وعبارة الشاطبيّ:

وَعَادًا الْأُولَى وَابْنُ غُلْبُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرٍ جَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلاَ

قال ابن القاصح: إن ابن غلبون قال بالقصر، وجعله هو المذهب لورش، وما سواه غلطاً، وقــرر ذلـك في كتــاب التذكـرة، وإنما اعتمد على رواية للبغداديّين، فأما المصريون فإنهم رووا التمكين عن ورش. انظر سراج القاري لابن القاصح: ص٥٧. (٢) إتحاف فضلاء البشر: ج١، ص٩٩ ـ ١٠٢.

## جمع القراءات

#### تهيد:

أول ما ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة كان أثناء المائة الخامسة، حيث ظهر أبو عمرو الداني والأهوازي.. وأمثالهم من الأئمة الذين تصدّروا للإقراء ورحل الناس إليهم، ولم يكن ثمّة بدد من منح هؤلاء الطلبة الوافدين حروف الأئمّة ليقرؤوا بها في بلادهم، وكان مقتضى ذلك أن يجمع طالب العلم عدة قراءات في الختمة الواحدة، فيقرأ بعشر آيات على حرف ثم يستعرض ما يكون فيها من وجوه القراءات للأئمّة، شم يعدُوها إلى عشر آيات أخرى، وهذا غاية ما عرف من التساهل في أمر الجمع حينئذ.

ومن هذا الباب قال الإمام يعقوب الحضرميّ:

قرأت القرآن في سنة ونصف على سلام، وقرأ الشيخ الشهاب أحمد بن الطحان على الشيخ أبي العباس بـن نحلة ختمة كاملة بحرف أبي عمرو بروايتيه في يوم واحد (٢).

## شروط جمع القراءات:

وإذا تقرر ذلك فليعلم أنه يشترط على جامع القراءات شروطاً أربعة: رعاية الوقف، والابتداء، وحسن الأداء، وعدم التركيب. وأما رعاية الترتيب، والتزام تقديم قارئ بعينه، فلا يشترط.

وكثير من الناس يرى تقديم قالون أولاً، ثم ورشاً، وهكذا على حسب الترتيب الذي اعتمده الإمام الشاطيّ، ثم بعد إكمال السبعة يأتي بالثلاثة. والماهر عندهم - هو الذي لا يلتزم تقديم شخص بعينه، فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ بعينه، ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليه، وهكذا إلى آخر الأوجه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريّ: ج ، كتاب فضائل القرآن، باب٣٣، ح٤٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) النطق بالقرآن العظيم للحمّاس: ج ، ص٦.

<sup>(</sup>٣) إتحاف فضلاء البشر: ج ، ص ٩٩ ـ ١٠٢.

#### مذاهب جمع القراءات:

جرى عمل شيوخ الإقراء في تلقين جمع القراءات على أربعة مذاهب:

#### ١- الجمع بالحرف:

وذلك بأن يشرع في القراءة، فإذا مرَّ بكلمة فيها خُلف سواءً في الأصول أو الفرش أعاد تلك الكلمة بمفردها، حتى يستوفي ما للقرّاء فيها من وجوه ثم يستأنف، وإذا بلغ خلافاً يتعلق باجتماع كلمتين كالإدغامات والمدود العارضة والمنفصلة وقف على الثانية منها، ثم يعيد أوجه القراءات حتى يستوفي الأحكام. وقد أخذ قرّاء مصر بهذا المذهب وهو بلا شك أسهل في الأداء ولكن أداء القراءة على هذا الوجه يذهب بكثير من دلالات الآي، وربما غيّر معانيها وأدّى إلى ضياع الخشوع والهيبة المتوحاة من القراءة أصلاً.

#### ٢- الجمع بالوقف:

وذلك بأن يتلو القارئ الآية حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه، ثـم يتحرى هـذا المقطع مـن مظـانّ الاختلاف، فيأتي بالرّاوي التالي الأكثر موافقة له، فيبدأ به مـن عنـد كلمـة الخلـف الأقـرب إلى مكـان الوقـف فيخرجه، ثم يفعل هكذا بكلّ راوٍ حتى يستوفي وجوه الروايات.

#### ٣- الجمع بالتوافق:

ويدعى بـ (طريق الماهر)، وهو الذي التزمه ابن الجزريّ وأقرأً به، وهو مركّب من المذهبين السابقين، وقد شرحه ابن الجزريّ بقوله: أبتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القرّاء أكثر موافقة له، فإذا وصلت إلى كلمة فيها بين قارئين اختلاف، وقفت وأخرجته معه، ثم وصلت حتى أنتهي إلى الوقف السائغ جوازه.

وتحقق هذه الطريقة غاية الطريقتين السالفتين في الاختصار والتلاوة المفهمة، ولكنها عسيرة على المبتدئ إذ ينعدم فيها ترتيب القرّاء وفق قاعدة منتظمة (١). وأهل مصر في عصرنا يجمعون بالوقف أو بطريق الماهر، وبهما كان يأخذ الشيخ عبد العزيز عيون السود الحمصيّ.

### ٤- الجمع بالآية:

وهي الطريقة المعتمدة عند أهل الشام، وينسبونها إلى الشيخ سلطان المزّاحيّ ـ وهو أحـد الشيوخ المصريين في الإسناد ـ وبها أقرَأنا شيخنا أبو الحسن الكرديّ، وبها أقرَأنا أخواتِنا.

وفي هذا الجمع يقرأ القارئ القرآن آية آية متبعاً في ذلك للمأثور في السنّة، فيما روتـه أم سلمة رضوان الله عليها قالت في قراءته ﷺ "يُقَطِّعُ قِرَاءتَهُ آيةً آيةً" (٢).

وفيها يقرأ القارئ الآية إلى رأسها، مراعياً ترتيب الشاطبيّة والدُّرّة، ملتزماً بتقديم قالون مقدِّماً أصحاب القصر ثم التوسط ثم المدّ عند وجود مدّ منفصل في الآية، ومقدِّماً أصحاب الإسكان على الصلة في حالة وجود ميم الجمع، ومقدِّماً الفتح على التقليل أو الإمالة.

<sup>(</sup>١) النطق بالقرآن العظيم للحمّاس: ج ، ص٧.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: ج٤، كتاب الحروف والقراءات، ح ٤٠٠١.

فمثلاً: يبدأ برواية قالون على القصر والإسكان حتى تنتهي الآية، ثم ينظر إلى مَن يكون مِن القرّاء أكثر موافقة له، فيبدأ به من عند كلمة الخلف (الأقرب إلى آخر الآية) فيخرجه، وفي حال اشتراك قارئين أو أكثر عند كلمة الخلف، يبدأ بصاحب الرتبة الأعلى ويتمّ إلى آخر موضع فيه اختلاف، ثم يعود إلى مَن يكون مِن القرّاء أكثر موافقة له، فيبدأ به من عند كلمة الخلف الأقرب إلى آخر الآية فيخرجه وهكذا، ثم يتمم الآية بالمتفق عندهم، ثم يعيد الآية بنفس الطريقة حتى يستوفي جميع الروايات.

وهذا المذهب هو أكثر المذاهب رعاية لأدب التلاوة، ولكنه يستغرق وقتاً طويلاً، إذ لا بد من إعادة الآيات الطوال مرات كثيرة بالرغم من أن نقاط الخلاف قد تكون نادرة وقليلة.

وذكر الشيخ أبو الحسن الكرديّ أن كيفيات الجمع بأنواعها اصطلاحات، ولكن اتباع ما تلقيناه أوْلى لأنه سهل علينا لممارسته ويسهل على المتعلم عندنا، ومن قرأ بأي صيغة لا يعترض عليه لأن الكل اصطلاح.

# ملاحظة:

هل يسوغ للحامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة، وكانت ذات أوجه نحو هَا لَوْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأُواد استيفاء بقية أوجهها أن يبتدئ بأول الكلمة الثانية فيقول ﴿وَادَمُ التوسط ثم بالقصر مثلاً، مع حذف أداة النداء لفظاً للاختصار؟

قال القسطلانيّ في (رلطائف الإشارات)):

لم أرَ في ذلك نقلاً والذي يظهر عدم الجواز. قال: ويؤيده ما ورد في مرسوم الخط أنه لا يجوز الوقف على ما اتفق على وصله، إلا برواية صحيحة، كما نصوا عليه.. اهـ.

#### خاتمة:

قال الإمام أبو الحسن السخاويّ في كتابه ﴿جمال القرَّاءِ﴾: خلْطُ هذه القراءات بعضها ببعض خطأ.

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وإذا ابتدأ القارئ قراءة شيخ من السبعة، فينبغي أن لا يزال على تلـك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر.

والأُولى: دوامه على تلك القراءة، ما دام في ذلك المجلس.

وقال الجعبريّ: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين، إن تعلقت إحداهما بـالأخرى، وإلّا كـره. قـال في النشر: قلت: وأجازه أكثر الأثمّة مطلقاً، وجعلوا خطأ مانعي ذلك محققاً.

قال: والصواب عندنا في ذلك التفصيل، فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ ﴿فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٧.

وأما ما لم يكن كذلك، فإنا نُفرِّق فيه بين مقام الرّواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرّواية لم يجز أيضاً، من حيث إنه كذب في الرّواية، وإن لم يكن على سبيل الرّواية بل على سبيل القراءة والتلاوة، فإنه جائز صحيح مقبول، لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمّة القراءات، من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كلٌّ من عند الله تعالى، نزل به الرّوح الأمين على قلب سيد المرسلين على عن الأمة وتسهيلاً على أهل هذه الملّة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف (۱).

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر: ج١، ص١٠٥.

٩٨ .

# سِيْسِ لِللِّهِ الْحَالَةِ الْحَلَاقِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِقِيلِيقِ الْحَلْلِيقِيقِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِيقِ الْحَلْلِقِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلَةِ الْحَلْلِقِ الْحَلِيقِ الْحَلْمَ الْحَلْلِقِ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ لَلْمِلْلِيلِيقِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ لِلْمُلْعِلَمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ لَلْمِلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ لَلْمُلْمِلْمِ الْمُلْعِلَمِ الْحَلْمِ الْمَلْمِ

# التعريف بالشاطبيّة والدُّرّة

١- طريق الشاطبية

ترجمة الإمام الشاطبيّ.

التعريف بمنظومة الشاطبيّة.

مقدمة الشاطبية.

جدول لبيان رموز القرّاء كما وردت في الشاطبيّة.

٢ - طريق الدُّرة الْمُضيّة.

ترجمة الإمام ابن الجزريّ.

التعريف بمنظومة الدُّرّة.

مقدِّمة الدُّرَّة.

جدول لبيان رموز القرّاء كما وردت في الدُّرّة.

**\...** 

# التعريف بالشاطبيّة والدُّرّة

حرى شيوخ القراءة منذ القرن التاسع الهجريّ وحتى زماننا على أن مصادر الإقراء تعود إلى طريقين: أولاً: طريق الشاطبيّة والدُّرّة: وهو الطريق الذي اعتمدناه بل اعتمده غالب القرّاء في بلاد الشام.

ثانياً: طريق طيّبة النشر: نظم فيها الإمام ابن الجزريّ القراءات العشر من ألف طريق.

فكلا الطريقين متن منظوم لمسائل اختلاف القرّاء وأصولهم وقواعدهم، ويكلّف طالب العلم بحفظ المتن أولاً ثم يستخرج دلالته في الأداء القرآنيّ.

### ١- طريق الشاطبيّة:

## ترجمة الإمام الشاطبي

هو الشيخ الإمام العالم العامل القدوة سيد القرّاء، أبو محمّد وأبو القاسم القاسم بن فِيْرُه بن خلف بن أحمد الرعينيّ الأندلسيّ الشاطبيّ الضرير، ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة بشاطبة.

تلا ببلده بالسبع على أبي عبد الله بن أبي العاص النَّفْزِيّ، ورحل إلى بَلنْسِية ـ قرية من قرى شاطبة ـ فقرأ بها القراءات على أبي الحسن بن هذيل، وعرض عليه «التيسير» من حفظه وسمع منه الحديث، وسمع الشاطبيّ من أبي عبد الله محمد بن حُميد. أخذ عنه «كتاب سيبويه» و«الكامل» للمبرَّد و«أدب الكاتب» لابن قتيبة وغيرها، كما سمع من شيوخ كثيرة، مثل محمد بن يوسف وعبد الله بن خلف ... شم ارتحل للحج من طريق الإسكندرية فسمع بها من أبي الطاهر السلَّفِيِّ وغيره.

وكان يتوقد ذكاءً، له الباعُ الأطولُ في فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث، وله النظم الرائق مع الورع والتقوى ... استوطن مصر، وتصدر وشاع ذكره.

قال أبو شامة: أخبرنا السخاوي أن سبب انتقال الشاطبي من بلده أنه أريـد على الخطابة، فـاحتج بـالحج، وترك بلده و لم يعد إليه تورعاً مما كانوا يُلزمون الخطباء من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها سائغة، وصبر على فقر شديد ....

طلبه القاضي الفاضل (قاضي مصر) للإقراء بمدرسته، فأجاب على شروط ... وتصدّر بـها للإقـراء .. وفي هذه المدرسة نظم أربعة قصائد:

الأولى: ((حرز الأماني)) اختصر فيها كتاب ((التيسير)).

الثانية: ‹‹عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية›› اختصر فيها كتاب ‹‹المقنع›› للإمام الدانيّ. الثالثة: ‹‹ناظمة الزهر في علم الفواصل›› اختصر فيها كتاب ‹‹البيان في عد آي القرآن›› للإمام الدانيّ.

الرابعة: قصيدة دالية لخّص فيها كتاب ((التمهيد)) لابن عبد البر.

قال السخاويّ: أقطعُ بأنه كان مكاشفاً، وأنه سأل الله كفّ حاله. روي عنه أنه كان يصلي الصبح بغَلَس بالفاضلية ثم يجلس للإقراء فكان الناس يتسابقون السُّرى إليه ليلاً، وكان إذا جلس لا يزيد على قوله: من جاء أولاً فليقرأ، ثم يأخذ الأسبق فالأسبق، فاتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولاً فلما استوى الشيخ

قاعداً قال: من جاء ثانياً فليقرأ، فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري حاله، فأخذ يتفكر فيما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوْجَبَ حرمان الشيخ له، فتذكر أنه أجنب تلك الليلة، وأنه من شدة حرصه على النوبة نسي ذلك لما انتبه (۱) وبادر إلى النوبة، فاطلع الشيخ على ذلك فأشار الشيخ إلى الثاني بالقراءة، ثم إن ذلك الرجل بادر إلى الحمام بجوار المدرسة فاغتسل ثم رجع قبل فراغ الثاني، فلما فرغ قال الشيخ: من جاء أولاً فليقرأ، فقرأ (۱).

وقال: حججت سنة ثمانين و خمسمائة فسمعت جماعة من المغاربة يقولون: من أراد أن يصلي حلف رجلٍ لم يعصِ الله قط في صغره و لا كبره، فليصلِّ خلف أبي القاسم الشاطبيّ. وذكر أبو المعالي بن عين الفضلاء في كتابه «المصباح» أن الشاطبيّ قال: رأيت النبيّ على عشر ليال متواليات بالروضة الشريفة فقرأت عليه القرآن فيها، وإنه على الشبه"، وله حكايات مشهورة وكرامات مبرورة (٢). اه. .

وكان إذا قُرئَ عليه «الموطأ» و«الصحيحان» يُصحِّحُ النسخ من حفظه، حتى يقال: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم. كان يتحنب فضول الكلام، ولا ينطق إلا لضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة. وكان إذا جلس إليه أحد لا يحسب أنه ضرير بل لا يرتاب أنه يبصر، لأنه ما كان يَظهَر منه ما يَظهَر من الأعمى في الحركات. وجاء عنه أنه قال في قصيدته «حرز الأماني»: (لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله، لأنني نظمتها لله). وقد كان فيما رُوي يعتل العلة الشديدة ولا يشتكي ولا يتأوه، وإذا سئل عن حاله قال: العافية، لا يزيد على ذلك. ولما توفي الشاطيي استرجع كل أحد حيث لم يكن له إلى الدنيا رجوع، ولقد نقصت بموته الأرض من أطرافها، قال ابن عباس رَوَّ الله وصلَحائها وشرفائها، وكذا قال مجاهد (على المن مسعود: (موت العالم أطرافها) إن خرابها بموت علمائها وصلَحائها وشرفائها، وكذا قال مجاهد (على المن مسعود: (موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار) (٥٠).

عن عبد الله بن عمرو رَوَظِ عَنَى قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُنْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا "(1). وكانت وفاة الشاطي بعد صلاة العصر يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة عن اثنتين وخمسين سنة (٧). فالله تعالى يُحسِن فيه الأحر، ويُغيثنا عند المصائب بجميل الصبر.

<sup>(</sup>١) أي من نومه.

<sup>(</sup>٢) مختصر الفتح المواهبيّ للقسطلانيّ: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) مختصر الفتح المواهبيّ للقسطلانيّ: ص٥١.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: ص٢٠٦ عن مجاهد قال: (نقصانها: حرابها وموت أهلها).

<sup>(</sup>٥) أحرج ابن عبد البر في المرجع السابق: ص٣٠٣، عن الحسن قال: (موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاريّ: ج١، كتاب العلم، باب٣٤، ح١٠٠.

<sup>(</sup>٧) مختصر الفتح المواهبي للقسطلاني: ص١٠١.

#### التعريف بمنظومة الشاطبية

وهي أول قصيدة في القراءات السبع للإمام الصالح الورع: القاسم بن فيره الشاطبيّ الرُّعينيّ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاته. وقد قصد مؤلفها رَفِيْ اللهُ يَسير علم القراءات وتقريب حفظه وتسهيل تناوله، فحمع فيها ما تواتر عن الأئمّة القرّاء السبعة (نافع، ابن كثير، أبي عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، والكسائيّ).

وهذه القصيدة فضلاً عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ، ورصانة الأسلوب، وجودة السبك، وحسن الديباجة، وجمال المطلع والمقطع، وروعة المعنى، وسمو التوجيه، وبديع الحِكَم، وحسن الإرشاد. فهي بحق كما قال العلامة ابن الجزري:

(ومن وقف على قصيدته ـ يعني الشاطيّ ـ علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصاً اللاميّة السيّ عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلّا من نظم على منوالها، أو قابل بينها ويين ما نظم على طريقها، ولقد رزق الله تعالى هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلداً من بلاد الإسلام يخلو منه، بل ولا أظنُّ أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه.

ولقد تنافس الناس فيه ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح، حتى إنه كانت عندي نسخة جامعة لله «اللاميّة» أي «الشاطبيّة» و «الرائيّة» أي «عقيلة أتراب القصائد في الرسم» بخط السخاويّ، فأعطيت وزنها فضة ثمناً لها فلم أقبل)(١)..

قال رحمه الله تعالى: (ولا أعلم كتاباً حُفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بــالعرض إلى مصنفـه، كذلـك إلا هو).

وتنحصر القراءات المقبولة في عصرنا بـ «الشاطبيّة» و«الدُّرّة» و«النشر»، وذلك لانقطاع أسانيد القراءات مما هو فوق العشر بعد زمان الإمام ابن الجزريّ ـ رحمه الله ـ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) متن الشاطبيّة المسمى حرز الأماني ووجه التهاني ضبط وتنقيح ومراجعة محمّد تميم الزعبيّ (توزيع مكتبة دار المطبوعـات الحديثة). وانظر هُجْتصر الفتح المواهبيّ في مناقب الإمام الشّاطبيّ: ص٦٣.

#### مقدمة الشاطبية

القصيدة من البحر الطويل تلتزم قافية واحدة هي اللاّم المرويّة بالألِف، بدأَها بالبسملة والصلاة على النبيّ القصيدة من البحر الطويل تلتزم قافية واحدة هي اللاّم المرويّة بالألِف، بدأَها بالبسملة والصلاة على النبيّ ، ثم بحمد الله سبحانه في إنعامه وفضله، ثم أتى على فضل قارئ القرآن ومكانته فقال:

تَبَارَكَ رَحْمَانًا رَحِيمًا وَمَوْلِلَا الْمُحَمَّدِ الْمُهَدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلَا مُحَمَّدٍ الْمُهَدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلَا تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِ وُبَّلَا (۱) وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءً ا بِهِ أَحْلَمُ الْعَلا (۱) فَحَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَامُتَحَبِّلَا (۱) فَحَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَامُتَحَبِّلَا (۱) فَحَاهِدْ بِهِ حِبْلَ الْعِدَامُتَحَبِّلَا (۱) فَحَاهِدُ مُقَلِيهِ عَلَى الْعِدَّ مُقْلِلاً حَدِيدًا مُولِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْلِلاً كَالاُتُرُجِّ حَالَيْهِ مُرِيعًا وَمُوكِلا كَالاَتْرُجِّ حَالَيْهِ مُرِيعًا وَمُوكِلا وَيَسَمَّمُ ظِل الرَّزَانَةِ قَنْقَلَا (۱) وَيُسَمِّمُ طِلْ الرَّزَانَةِ قَنْقَلَا (۱) وَيُسَمِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكُولُولُولُهُ الْمُتَالُولُولِي الْمُتُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَامِ الْمُتَامِ الْمُتَامِ الْمُتَامِ الْمُلْكُولُولُولِي اللَّهُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُسَالِي الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُتَامِ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

بَدَأْتُ بِيسَمِ اللَّهِ فِي النَّظْمِ أُولًا وَنَيْتُ صَلَّى اللهُ رَبِّى عَلَى الرِّضَا وَعِتْرَتِهِ ثُسمَّ الصَّحابَةِ ثُمَّ مَن وَعِتْرَتِهِ ثُسمَّ الصَّحابَةِ ثُمَّ مَن وَعَلَى الرِّضَا وَعَلَيْتُ أُنَّ الْحَمْدَ لِلِّهِ وَالِمَا وَبَعَدُ فَحَبْلُ اللهِ فِينَا كِتابُهُ وَالْحَلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِدَّةً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِدَّةً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِدَّةً وَقَارِئُهُ الْمَرْتَضَى أُمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً هُو الْمُرْتَضَى أُمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً هُو الْمُرْتَضَى أُمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً هُو الْمُرْتَضِى قَرَارِيًا هُو الْمُرْتَضِى أَمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً وَالِيًا هُو الْمُرْتُ إِنْ كَانَ الْحَرِيَّ حَوالِيًا وَخَيْسُ مَلِي اللهِ أُوتَسِقُ شَافِعِ وَالِيًا وَخَيْسُ مَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيشُهُ وَخَيْسُ مَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيشُهُ وَخَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ

<sup>(</sup>١) الموئل: المرجع والملجأ.

 <sup>(</sup>٢) عترة النبي ﷺ: أهله الأدنون، وعشيرته الأقربون. \_ وُبَّلا: الوبل جمع وابل وهو المطر الغزير، وشبههم بذلـك لكشرة خيرهم وعموم نفعهم.

<sup>(</sup>٣) الأحذم: الناقص. ـ العَلا: الرفعة والشرف.

<sup>(</sup>٤) الحبل بفتح الحاء السبب، وأطلق هنا على القرآن لأنه سبب في نجاة كل من تمسك به. \_ حِبل بكسر الحاء: الداهيــة. ـ متحبلا: والمتحبل من تحبل الصيد إذا أخذه بالحبالة وهي الشبكة.

<sup>(</sup>٥) وأخلق به: فعل تعجب، أي ما أخلقه وأجدره، والضمير للقرآن. \_ يخلق: يبلى. \_ الجِدَّة: ضد البلسى. \_ جديداً: من الجد بفتح الجيم وهو العظمة والعزة والشرف. \_ الموالاة: المصافاة، فمواليه بمعنى مصافيه. \_ الجِد بكسر الجيم ضد الهزل. \_ مقبلا: الإقبال على الشيء التوجه إليه والاهتمام به.

 <sup>(</sup>٦) الأم: بفتح الهمزة وتشديد الميم، القصد. \_ أمَّة: الجماعة وتطلق على الرجل الـذي احتمع فيـه صفـات الخـير والـبر.
 عمّه: قصده، وجعل الناظم الرزانة هي التي تقصده كأنها تفتخر به. \_ قنقلا: القنقل الكثيب العظيم من الرمل.

<sup>(</sup>٧) الحَرِيّ: الخليق والجدير. \_ الحواريّ بالتشديد الصاحب المخلص، وتخفيف يائـه لضرورة الشعر. \_ التنبـل: الرفعـة أو الموت.

هُنَالِكَ يَهنِيهِ مَقِيلًا وَرَوْضَةً يُنَاشِدُ فِي إِرْضَائِهِ لِحَبِيبِهِ يُنَاشِدُ فِي إِرْضَائِهِ لِحَبِيبِهِ فَيَا أَيُّهَا الْقَارِي بِهِ مُتَمَسِّكاً هَنِيئًا مَرِيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا فَمَا ظَنَّكُمْ بِالنَّحْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ فَمَا ظَنَّكُمْ بِالنَّحْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ أُولُو الْبِرِّ وَالْإِحْسانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّقَيٰ عَلَيْها مُنَافِسًا عَلَيْكَ بِهَا مَا عِشْتَ فِيهَا مُنَافِسًا

وَمِنْ أَجْلِهِ فِي ذِرْوَةِ الْعِزِّ يُحْتَلُلُا)
وَأَجْدِرْ بِهِ سُؤُلاً إِلَيْهِ مُوصَّلًا<sup>(۲)</sup>
مُجِلَّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا<sup>(۳)</sup>
مُكِلًّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا<sup>(۳)</sup>
مَلَابِسُ أَنْوَارٍ مِنَ التَّاجِ وَالْحُلَا
أُولَلْئِكَ أَهْلُ اللهِ وَالصَّفْوَةُ الْمَلَا
حُلَاهُمْ بِهَا جَاءَ الْقُرَانُ مُفَصِّلًا
وَبِعْ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا
وَبِعْ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا

ثم بدأ بتسمية القرّاء الأئمّة الذين اختارهم ابن مجاهد فذكر كل واحد منهم مع اثنين من رواته في نظم بديع:

لَنَا نَقَلُوا الْقُرْآنَ عَذَبًا وَسَلْسَلَا سَمَاءَ الْعُلَىٰ وَالْعَدلِ زُهْرًا وَكُمَّلَا الْمُوادُ الدُّجیٰ حَتَّیٰ تَفَرَّقَ وَانْجَلَا سَوَادَ الدُّجیٰ حَتَّیٰ تَفَرَّقَ وَانْجَلَا مَعَ اَثْنَینِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلًا مَعَ اَثْنَینِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلًا وَلَیْسَ عَلیٰ قُرْآنِهِ مُتَا کُلَا فَدَاكَ الَّذِي اَخْتَارَ الْمَدِینَةَ مَنْزِلًا فَدَاكَ الَّذِي اَخْتَارَ الْمَدِینَةَ مَنْزِلًا بِصُحْبَتِهِ الْمَحْدَ الرَّفِیعَ تَأْثَلًا اللَّذِی اَخْتَارَ الْمَدِینَةَ مَنْزِلًا فِصُحْبَتِهِ الْمَحْدَ الرَّفِیعَ تَأْثَلًا اللَّهُ وَمُ مُعْتَلًا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَىٰ سَنَدٍ وَهُو الْمُلَقَّبُ قُنْبُلًا عَلَىٰ سَنَدٍ وَهُو الْمُلَقَّبُ قُنْبُلًا عَمْرُو الْبَصْرِی فَوَالِدُهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْمُلَقَّبُ قُنْبُلًا عَمْرُو الْبَصْرِی فَوَالِدُهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَىٰ الْعَلَا الْمُلَقَّبُ قُنْبُلًا

جَزَى اللهُ بِالْخَيْرَاتِ عَنَّا أَيْمَّةً فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوسَّطَتَ فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوسَّطَتَ لَهَا شُهُبٌ عَنْهَا اَسْتَنَارَتَ فَنَوَّرَتَ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ واحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ واحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ تَخَيَّرَهُمْ نُقَّادُهُمْ كُللَّ بَارِعٍ تَخَيَّرَهُمْ نُقَّادُهُمْ كُللَّ بَارِعٍ فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ وَقَالُونُ عِيسِي ثُمَّ عُثْمَانُ وَرَشُهُمْ وَمَكَدَّ وَمَكَدَّةُ وَمُحَمَّدٌ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرَيحُهُمَ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرَيحُهُمَ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِنِيُّ صَرَيحُهُمَ

<sup>(</sup>١) ذروة العز: أعلى درجات الجنة. ـ يجتلا: ينظر إليه بارزًا، من اجتليت العروس إذا نظرت إليها بادية في زينتها.

<sup>(</sup>٢) يناشد: المناشدة المبالغة في الطلب، والمعنى أن القرآن يناشد ربه أن يعطي قارئه من الأحر والمثوبة ما تقر به عينه.

<sup>(</sup>٣) مُبَحِّلا: الإحلال والتبحيل معناهما التوقير والتعظيم.

<sup>(</sup>٤) زهراً: جمع أزهر، وهو المضيء المشرق.

<sup>(</sup>٥) تأثلا: التأثل، الارتقاء إلى أعلى الشيء.

<sup>(</sup>٦) كاثر القوم معتلا: أي غالب القوم اعتلاء بعلمه وفضله.

<sup>(</sup>٧) صريحهم: الصريح، الخالص النسب..

أَفَاضَ عَلَىٰ يَحْيَى الْيَزِيدِى سَيْبَهُ أَبُو عُمَرَ الدُّورِى وَصَالِحُهُمْ أَبُو وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ اَبْنِ عَامِرٍ وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُ اَبْنِ عَامِرٍ هِسَامٌ وَعَبْدُ اللهِ وَهْوَ انْتِسَابُهُ هِسَامٌ وَعَبْدُ اللهِ وَهْوَ انْتِسَابُهُ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَائَةً وَبَالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَائَةً فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعَاصِمٌ اَسْمُهُ وَذَاكَ اَبْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ الرِّضَا وَذَاكَ اَبْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكْرٍ الرِّضَا وَذَاكَ اَبْنُ عَيَّاشٍ أَبُو بَكِرٍ الرِّضَا وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَورِّعٍ وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَورِّعٍ وَعَاصِمٌ اللهِ الْمُنا وَرَى خَلَفَ عَنْهُ وَخَلَادٌ اللّٰفِي وَحَمْلَادٌ اللّٰفِي وَعَلَيْهُمْ عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ الرِّضَا وَوَى لَيْتُهُمْ عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ الرِّضَا وَيُعَامِمُ وَالْيَحْصَيِيُّ اَبْنُ عَامِرٍ الرِّضَا وَمُرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ وَعَارِهُ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ وَعَرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ أَالُولَا عَلْمِي وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ وَعَرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ فَعَرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ فَعَرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَنْ عَامِرٍ وَعَمْرِهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَامِرٍ فَعَرْهِمْ وَالْيَحْصَيِيُّ آبُنُ عَلَيْهِمْ عَنْهُ أَبُو وَالْعَرْفِي مُنْهُمْ عَنْهُ أَبُو وَالْمُوعِمْ وَالْيَحْصَيْقُ آبُو الْعَالِيْ فَالْكِمُ عَمْرِهِمْ وَالْيَحْصَيْقُ آبُولُو الْمَاعِلَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ الْعُلْمَا عَلَيْهُمْ عَنْهُ أَبُو وَالْمُوعِمْ وَالْيَحْصَوْقُ وَالْمُ الْمُعْلِيْ فَالْمُ الْعَلَالِيْ فَالْعُولُ عَلَيْهُمْ عَنْهُ أَلِهُ وَالْعُلُولُ الْكُولُولُ الْمُعْلِيْ فَالْمُ عَلَيْهُمْ عَنْهُ أَلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلِيْ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعَلَيْلُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْ

فَأَصْبَحَ بِالْعَذْبِ الْفُراتِ مُعَلَّلًا اللهُ وَلِي عَنْهُ تَقَبَّلًا شُعَيْبٍ هُو السُّوسِي عَنْهُ تَقَبَّلًا فَيَلْكَ بِعَبْدِ اللهِ طَابَتَ مُحَلَّلًا اللهِ فَي اللهِ طَابَتَ مُحَلَّلًا اللهِ فَي اللهِ طَابَتَ مُحَلَّلًا اللهِ لَا نَعْ اللهِ اللهَ عَنْهُ تَنقَّلًا لِنَا كُوانَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ تَنقَّلًا لِللهَ تَعْوا فَقَدْ ضَاعَت (اللهَ سَدُا وَقَرَنْفُلًا وَقَرَنْفُلًا فَقَدْ ضَاعَت (اللهَ اللهُ اللهُ

ثم بين أن لهؤلاء القرّاء ورواتهم مذاهب في الأصول والفرش منسوبة إليهم، قد اتضحت واستنارت، يهتدي إلى معرفتها كل من توجه إليها، فاتْعَبْ وشمّر عن ساعد الجدّ في تحصيل علمها:

لَهُمْ طُرُقٌ يُهَدَى بِهَا كُلَّ طَارِقِ وَلَا طَارِقٌ يُخشَى بِهَا مُتَمَحِّلًا (٥) وَهُنَّ اللَّوَاتِي لِلْمُوَاتِي نَصَبَتُهَا مَنَاصِبَ فَانْصَبَ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا (١)

ثم شرع في بيان اصطلاحه فأخبر أنه يرمز لكل واحد من الأئمة والرواة بحرف من حروف الأبجدية بحسب ترتيبهم، وبقي من حروف أبي حاد ستة أحرف مجموعة في كلمتي: ثخذ ظغش، حعل كل حرف من هذه الأحرف الستة رمزاً لجماعة، واختص حرف الواو فلم يرمز به لأحد، حيث جعله للدلالة على انقضاء وجه ما

<sup>(</sup>١) سيبه: علمه. مُعَلِّلا: ريان من العلم.

<sup>(</sup>٢) المحلل: المكان الذي يحل فيه.

<sup>(</sup>٣) ضاعت: فاحت.

<sup>(</sup>٤) صريح: المعنى أن أبا عمرو البصريّ وابن عامر اليحصيّ، نسبهما خالص من الرق والعجم فهما من صميم العرب.

<sup>(</sup>٥) كل طارق: إذا كان يهدي لازماً فالمراد من الطارق من يسلك سبيل هذه الطرق، ويريد معرفتها، والوقوف عليها، وإذا كان متعدياً فالمراد منه العالم الذي يرشد الناس إليها ويقفهم على حقيقتها.

ولا طارق: المراد بالطارق هنا المضلل والمدلس.

<sup>(</sup>٦) المواتى: الموافق. مناصب: أعلاماً. فانصب: فاتعب.

#### والشروع بوجه آخر:

وَهَا أَنَا ذَا أَسْعَىٰ لَعَلَّ حُرُوفَهُمْ مَا يَعَلِّ حُرُوفَهُمْ مَعَلَّتُ أَبَا حَادٍ عَلَىٰ كُلِّ قَارِئِ وَمِنْ بَعْدِ ذِكْرِى الْحَرْفَ أُسْمِى رِجَالَـهُ سِوَىٰ أَحْرُفٍ لَا رِيبَةٌ فِى اتّصَالِهَا سِوَىٰ أَحْرُفُ لَا رِيبَةٌ فِى اتّصَالِهَا وَرُبُ مَكَان كَرَّرَ الْحَرْفَ قَبْلَهَا وَمُنْهُ لَنَّ مُكَان كَرَّرَ الْحَرْفَ قَبْلَهَا وَمُنْهُ لَنَّ لِلْكُوفِي ثَنَاءٌ مُثَلَّتُ وَمِنْهُ لَنَّ لِلْكُوفِي ثَنَاءٌ مُثَلَّتُ لَا مُنْفَعِ عَنْدِتُ الْأُولَىٰ أَثْبَتُهُمْ مَ بَعْدَ نَافِعِ وَكُوفٍ مَعَ الْمَكِّيِّ بِالظَّاءِ مُعْجَمًا وَخُوفٍ مَعَ الْمَكِيِّ الْمَلَاءِ قُلْ صِحَابٌ هُمَا مَعْ حَفْصِهِمْ عَمَّ نَافِعٌ وَمَلَةٍ وَمَنْ إِلَيْ الْعَلَاءِ قُلْ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ قُلْ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ قُلْ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ قُلْ وَحِرْمِي الْمَكَيُّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَنَافِعٌ وَحَرَمِي الْمَكَى فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافِعٌ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافِعٌ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافِعٌ وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافِعٌ وَحَقَى فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافً عَلَى وَحَقَّ فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافً عُنَافِعٌ وَحَقَى فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافِعٌ وَحَقَى فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَافً عَلَى وَحَقَى فِيهِ وَابْنِ الْعَلَاءِ وَلَاقًا عَلَى الْعَلَاءِ وَلَاقِعُ الْمَالَعِيْ الْمَلْتُ وَلَاقِعُ الْمَائِهُ وَلَاقِعُ الْمَائِقِي الْعَلَاءِ وَلَاقِعُ الْمَائِقِي الْعَمَامِةِ وَلَاقِعُ الْمَائِقِي الْمُلْعِلَى الْعَلَاءِ وَلَاقِعُ الْمُعَلِي الْمَلْعِي الْمَائِقِي الْمِلْعِلَى الْمَلْعِلَى الْمَائِقُ الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِعُ الْمَلْعِلَى الْمَلْمُ الْمَعْ مَائِعِ عَالْمَائِعُ الْمُعْمِلِي الْمَلْعِلَى الْعَلَاءِ الْمَلْعِلَى الْمِلْقِي الْمُعَلِي الْمُلْعِلَى الْمَلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمَلْمِ الْمَلْعُولُ الْمَائِعُ الْمَلْمُ الْمَعْ مَا مَعْ مَا مُعْ مَا مَعْ مَا مَائِعُ الْمَائِعُ الْمَلْعُلُمُ الْمَعْمِلُ الْمَلْمُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمِلْعُلُولِ الْمَائِعُ ال

يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِى مُسَهَّ لَا الْمَنْظُومِ أُوَّلَ أُوَّلَا الْمَنْظُومِ أُوَّلَ أُوَّلَا الْمَنْظُومِ أُوَّلَ أُوَّلَا أَوَّلَا الْمَتَىٰ تَنْقَضِى آتِيكَ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِى عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِى عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا لِمَا عَارِضٍ وَٱلْأَمْرُ لَيْسَ مُهَوَّلًا وَسِتَّتُهُم بِالْخَاءِ لَيْسَ مُهَوَّلًا وَصِيتَّتُهُم لِيْسَ مُهَوَلًا وَكُوفٍ وَشَامٍ ذَالُهُم لَيْسَ مُهَمَلًا وَكُوفٍ وَشَامٍ ذَالُهُم لَيْسَ مُهُمَلًا وَكُوفٍ وَبَصِرْ غَيْنُهُم لَيْسَ مُهُمَلًا وَكُوفٍ وَبَصِرْ غَيْنُهُم لَيْسَ مُهُمَلًا وَقُلُ فِيهِمَا مَعْ شُعْبَةٍ صُحْبَةٌ تَلَا وَقُلْ فِيهِمَا وَاليَحْصَيِى نَفَرٌ حَلَا وَقُلْ فِيهِمَا وَاليَحْصَيِى نَفَرٌ حَلَا وَقُلْ فِيهِمَا وَاليَحْصَيِى نَفَرٌ حَلًا وَعَمِنْ عَنِ الْكُوفِي وَ نَافِعِهِمْ عَلَا وَحِمْنٌ عَنِ الْكُوفِي وَ نَافِعِهِمْ عَلَا وَحِمْنٌ عَنِ الْكُوفِي وَ نَافِعِهِمْ عَلَا

ثم بين أنه إذا قيد القراءة بقيد وكان هذا القيد ضداً لقيد القراءة الأخرى فإنه يكتفي بذكر أحد الضدين اختصاراً:

وَمهْمَا أَتُتْ مِنْ قَبْلُ أُوْ بَعْدُ كِلْمَةٌ وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍّ فَإِنِّى بِضِدِهِ وَمَا كَانَ ذَا ضِدٍّ فَإِنِّى بِضِدَةِ كَمَدٍّ وَإِثْبَاتٍ وَفَتْتٍ وَمُدْغَمٍ وَحَرْمٍ وَلَنْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةٍ وَحَرْمُ وَلَنْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةٍ وَحَرْثُ جَرَى التَّحْريكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَحَيْثُ جَرَى التَّحْريكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَحَيْثُ جَرَى التَّحْريكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَآخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ وَالْيَا وَفَتْحِهِمْ وَحَيْثُ أَقُولُ الضَّمُّ وَالرَّفْعُ سَاكِتًا وَفَي الرَّفْعِ وَالتَّذْ كِيرِ وَالْغَيْبِ جُمْلَةً وَفِى الرَّفْعِ وَالتَّذْ كِيرِ وَالْغَيْبِ جُمْلَةً وَقَالًا الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا وَقَبْلُ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا وَقَبْلُ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا وَقَبْلُ وَالْعَلْمُ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا

فَكُنْ عِنْدَ شَرْطِى وَ اَقْضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا غَنِيٌّ فَرَاحِمْ بِالدَّ كَاءِ لِتَفْضُلَا غَنِيٌّ فَرَاحِمْ بِالدَّ كَاءِ لِتَفْضُلَا وَهَمْزٍ وَنَقْلٍ وَاخْتِلاسٍ تَحَصَّلا وَهَمْزٍ وَنَقْلٍ وَاخْتِلاسٍ تَحَصَّلاً وَجَمْعٍ وَتَنْوينٍ وَتَحْريكٍ أُعْمِلاً هُوَ الْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلاً هُو الْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلاً وَكَسْرٍ وَبَيْنَ النَّصْبِ وَالْخَفْضِ مُنْزِلاً فَعَيْرُهُمُ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ وَالْخَفْضِ مُنْزِلاً فَعَيْرُهُمُ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ أَقْبَلا عَلَىٰ لَفْظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَ الْعُلَا كَمْ عَلَىٰ لَفْظِها أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَ الْعُلَا مُمْكِلًا وَمُزْتُ بِهِ فِي الْجَمْعِ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلًا

<sup>(</sup>١) حروفهم: الكلمات التي اختلف القرّاء في قراءتها.

<sup>(</sup>٢) أبا جاد: حروف أبجد المعروفة.

وسَوْفَ أُسَمِّى حَيْثُ يَسْمَحُ نَظْمُهُ وَمَنْ كَانَ ذَا بُابٍ لَهُ فِيهِ مَذْ هَبُ أُهَلَّتُ فَلَبَّتُهَا الْمُعَانِى لُبَابُهَا

بهِ مُوضِحًا جِيدًا مُعَمَّا وَمُخَوَلًا(١) فَلاَ بُدَّ أَنْ يُسْمَىٰ فَيُدْرَى وَيُعَفَلَا وَصُغْتُ بِهَا مَا سَاغَ عَذْ بًا مُسَلْسَلًا

ثم بيَّن أن الجهد الذي قام به ليس إلا خدمة لكتاب سابق قام بإعداده الإمام الشهير أبو عمرو الدانيّ (ت ٤٤٤ هـ)، وهو كتاب ((التيسير في القراءات)) وقد صرَّح الشاطبيّ بأنه اعتمده منهجاً وأداءً.

 وَفِي يُسْرِهَا التَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتِصَارَهُ وَالْمَا وَسَمَّيْتُهَا حِرْزُ الْأَمَانِي تَيَمُّنَا وَسَمَّيْتُهَا حِرْزُ الْأَمَانِي تَيَمُّنَا وَسَامِعٍ وَسَادَ يَتِ اللَّهُم يَا خَيْسِرَ سَامِعٍ إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْأَيَادِي تَمُدُّهَا إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْأَيَادِي تَمُدُّهَا إِلَيْكَ يَدِي مِنْكَ الْأَيَادِي تَمُدُّهَا أَمِيسِ بِسِرِهَا أَمُعِينَ وَأَمْنًا لِلْأَمِيسِ بِسِرِهَا أَمُعِينَ بِسِرِهَا أَمُعِينَ إِلَيْمَا الْمُحْتَازُ نَظْمِي بِبَايِهِ أَعْيِي أَيُّهَا الْمُحْتَازُ نَظْمِي بِبَايِهِ وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَامِح نَسِيحَةُ وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَامِح نَسِيحَةُ وَطُنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَامِح نَسِيحَةُ وَسَلِمَ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصَابَةً وَسَامِح نَسِيحَةً وَعَنَ عِينَةٍ فَضِلَةٍ وَسَلِمً لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصَابَةً وَلَا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ وَلَا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ وَيُوحِد وَقُلْ صَادِقًا لَوْلًا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ فَعَنَا سَامِعً لَيْ يَعِينَةٍ فَغِبَ وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبَ وَمُولًا أَنْ عَيْنًا سَاعَدَنَ لَتَوَكُفَتَ وَلَوْ أَنَّ عَيْنًا سَاعَدَنَ لَتَوَكُفَتَ

<sup>(</sup>١) حيداً معماً ومخولا: حيد كريم الأعمام والأحوال في وضوحه وحسنه.

<sup>(</sup>٢) فأخطلا: الخطل، المنطق الفاسد.

<sup>(</sup>٣) أمين: اسم فعل بمعنى استحب. \_ الأمون: الناقة القوية التي لا تكلّ من حمل الأثقال.

<sup>(</sup>٤) مرؤها: رجل المروءة وصاحبها.

<sup>(</sup>٥) حاد مقولا: متضلعاً من علوم اللغة العربية، واسع الاطلاع في علوم القراءات.

<sup>(</sup>٦) حظار القدس: حظيرة القدس وهي الجنة.

<sup>(</sup>٧) لتوكفت: من الوكف وهو القطر. \_ ديماً: جمع ديمة، المطر الدائم. \_ هطلا: جمع هاطل وهو المتتابع من المطر.

وَلَكِنَّها عَنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ قَحْطُهَا بِنَفْسِي مَنِ اَسْتَهْدَىٰ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ وَطَابَتَ عَلَيْهِ أَرْضُهُ فَتَفَتَّقَتَ فَطُوبَكِي لَهُ وَالشَّوْقُ يَبْعَثُ هَمَّهُ فَطُوبَكِي لَهُ وَالشَّوْقُ يَبْعَثُ هَمَّهُ هُو اَلْمُحْتَبَىٰ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمَ هُو الْمُحْتَبَىٰ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ مُولِي لِأَنَّهُم هُو الْمُحْتَبَىٰ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ مُولِي لِأَنَّهُم يَسِعُ النَّاسِ مَولِي لِأَنَّهُم يَسِعُ النَّاسِ مَولِي لِأَنَّهُم يَسِعُ النَّاسِ مَولِي لِأَنَّهُم يَسَعُ لَا اللهِ عَلَى النَّاسِ مَولِي لِأَنَّهُم يَسَعُ لَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَبَاللهِ حَوْلِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَبَاللهِ حَوْلِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَبَاللهِ حَوْلِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَبَاللهِ حَوْلِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَعَدَّتِي وَعَالِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاللهِ وَمَالِي وَاعْتِ مَامِي وَقُوتِي وَاعْتِ مَارَبُ أَانْتَ اللهُ حَسْمِي وَعُدَي وَاعْتِ مَامِي وَعُدَارَ اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مِنْ اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مِنْ اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ مَا اللهِ وَاعْتِ ال

فَيَا ضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهْلَلا (۱) وَكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شِرْباً ومَغَسِلا وكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شِرْباً ومَغَسِلا بِكُلِّ عَبِيرٍ حِينَ أَصْبَحَ مُخْضَلا (۱) وَزَنْلُ الْأَسَىٰ يَهْتَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلا قَرِيباً عُرِيباً مُسْتَمَالًا مُؤَمَّلًا الله يُحْرُونَ أَفْعُلا عَلَىٰ مَسا قَضَاهُ الله يُحْرُونَ أَفْعُلا (۱) عَلَىٰ مَسا قَضَاهُ الله يُحْرُونَ أَفْعُلا (۱) عَلَىٰ مَسا قَضَاهُ الله يُحْرُونَ أَفْعُلا (۱) عَلَى الْمَحْدِلَم تَلْعَقَ مِنَ الصَّبْرِ وَالْأَلا (۱) وَمَا يَأْتَلِى فِي نُصْحِهِم مُتَبَدِّلًا وَمَا يَأْتَلِى فِي نُصْحِهِم مُتَبَدِّلًا مَصَاعَتَنَا كُلِ الْمَكَارِهِ هُولًا وَمَا يَشُوهُ فَيَمْحَلا جَمَاعِينَا كُلُ الْمَكَارِهِ هُولًا وَمَا يَشُوهُ فَيَمْحَلا وَمَا لِي إِلَّا سِتْرُهُ مُسَتَحِيلًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلا وَمَالِى إِلَّا سِتْرُهُ مُسَتَحِيلًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلًا عَيْمَادِى ضَارِعاً مُتَوكَلًا عَتِمَادِى ضَارَعاً مُتَوكَلًا الله عَلَيْكَ اعْتِمَادِى ضَارِعاً مُتَوكَلًا

ثم أورد مذاهب القرّاء السبعة ورواقم في أصول القراءة على القواعد المطردة، فبدأ بأحكام الاستعادة والبسملة، ثم مذاهبهم في الإدغام وهاء الكناية والمد والقصر والهمزات والإمالة والراءات ويساءات الزوائد والإضافة، وعقب ذلك ببسط فرش الحروف، مبتدئاً من البقرة إلى الناس، بعد أن عجل فبسط فرش الفاتحة قبل إيراد أصول القراءة، وقد استوعب الشاطبيّ في نظمه مذاهب القرّاء السبعة مع رواقم فبلغ حداً لا مزيد عليبه ولا مرقى إليه، وأصبحت قصيدته بذلك عمدة المشتغلين في جمع القراءات السبع بدءاً من أواخر القرن السادس الهجري ولا زالت كذلك إلى زماننا هذا.

<sup>(</sup>١) سبهللا: الذي لا شيء معه أي فارغ.

<sup>(</sup>٢) مُخضَلًا : كثير الخير.

<sup>(</sup>٣) مستمال: يطلب إليه الميل. ـ مؤمَّلا: المؤمل، الذي يؤمل ويرجى عند الشدائد.

<sup>(</sup>٤) مولى: سادات.

<sup>(</sup>٥) الألا: شحر حسن المنظر مرّ الطعم، وقيل هو نبت يشبه الشيح في الريح والطعم.

# جدول لبيان رموز القرّاء مجتمعين ومنفردين كما وردت في الشاطبيّة

| رموز الاجتماع                  |       | تاريخ الولادة والوفاة         | رموز الانفراد |          |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|----------|
| الكوفيون: عاصم، حمزة، الكسائيّ | ث     | ۷۰ – ۱۶۹ هــ                  | نافع          | ١        |
| القراء السبعة ما عدا نافعاً    | خ     | ۲۲۰ – ۲۲۰ هــ                 | قالون         | ب        |
| الكوفيون وابن عامر             | ذ     | ۱۹۷ — ۱۹۰ هــ                 | ورش           | ج        |
| الكوفيون وابن كثير             | ظ     | ٥٤ ــ ١٢٠ هــ                 | ابن كثير      | ١        |
| الكوفيون وأبو عمرو             | غ     | ۲۵۰_۱۷۰ هــ                   | البزيّ        |          |
| حمزة والكسائيّ                 | ىش    | -0 191 -190                   | قنبل          | ز        |
| حمزة والكسائيّ وشعبة           | صحبة  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | أبو عمرو      | ح        |
| حمزة والكسائي وحفص             | صحاب  | -01_ F37 a_                   | الدوريّ       | ط        |
| نافع وابن عامر                 | عَمَّ | -, 01_177 ه_                  | السوسيّ       | ی        |
| نافع وابن كثير وأبو عمرو       | سيما  | ۲۱ ـــ ۱۱۸ هـــ               | ابن عامر      | <u>4</u> |
| ابن كثير وأبو عمرو             | حق    | ۳۵۱ – ۲٤٥ هــ                 | هشام          | J        |
| ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر   | نفر   | ۳۷۱ ــ۲٤۲ هــ                 | ابن ذكوان     | م        |
| نافع وابن كثير                 | حرمي  | ت ۱۲۸ هــ                     | عاصم          | ن        |
| الكوفيون ونافع                 | حصن   | ٩٥_ ١٩٣ هــ                   | شعبة          | ص        |
|                                |       | ۹۰ ۱۸۰ هــ                    | حفص           | ع        |
|                                |       | ۸۰ ــ ۲۵۱ هــ                 | حمزة          | ف        |
|                                |       | ٠٥١ ـــ٩٢٢ هـــ               | خلف           | ض        |
|                                |       | ١١٩ ٢٢ هـــ                   | خلاد          | ق        |
|                                |       | ١١٩ ــ٩٨١ هـــ                | الكسائيّ      | ر        |
|                                |       | ت، ۲٤ هــ                     | أبو الحارث    | ىس       |
| ,                              |       | ٠٥١ ٢٤٦ هــ                   | الدوريّ       | ت        |

# ٢ طريق الدُّرَّة المضيَّة

### ترجمة الإمام ابن الجزريّ

هو شيخُ القُرَّاء والمُحَدِّثين، وإمامُ أهلِ الأداء والمُجَوِّدين، شيخُ الدُّنيا في القراءات والتجويد من عصره إلى عصرنا، العلاَّمة الحافظُ محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ بنِ الجزريِّ، شمسُ الدِّيدن، أبو الخير الدِّمَشقيُّ الشافعيُّ، ويُعرف بابنِ الحَرَرِيِّ، كان أبوه تاجراً، مكث أربعين سنة لا يولد له، ثمَّ حصجَّ سنة خمسين وسبعِمائة، وشَرِب من ماء زمزمَ بنيَّة ولدٍ عالم، فولِد له ابنه محمّدٌ هذا، بعدَ صلاةِ السَّراويح، في ليلة السبت الخامسِ والعشرينَ من شهر رمضانَ المعظم، سنة إحدى وخمسينَ وسبعِمائة، داخلَ خطِّ القصَّاعِين، بين السُّورين بدمشقَ المحروسةِ.

ونشأ به وهو ابن أربع عَشْرَة سنة ، وأخمله وهو ابن ثلاثة عشر عاماً، وصلّى به وهو ابن أربع عَشْرَة سنة ، وأحمد القراءات وعُمرُه خمس عَشْرَة سنة على الشيخ عبد الوهّاب بن السلاّر، وأحمد بن إبراهيم بن الطحّان، وأحمد ابن رجب، وجمع القراءات بمضمّن كتب على الشيخ أبي المعالي بن اللبّان وعُمرُه سبعة عشر عاماً، وحبج مِراراً، ورحل إلى مصر تكراراً وفي كلِّ الرَّحَلات يلتقي بالأثِمّة القرّاء، ويتلقّى عنهم، ويقرأ عليهم، وسَمِع الحديث ممن بقي من أصحاب الدِّمياطيِّ والأبرْقُوهِيِّ، ومن جماعة من أصحاب الفَخْرِ ابن البخاريّ وغيره، وأخذ الفقة عن الشيخ عبد الرحيم الإسْنويِّ وغيره، وقرأ بمصر الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القرويينيِّ، وأخذ عن غيره، وأذن له بالإفتاء شيخُ الإسلام أبو الفداء إسماعيلُ بن كثير، والشيخ ضياء الدين، وشيخُ الإسلام البُلْقِينيِّ.

وجلس للإقراء تحت قُبَّة النَّسْر من الجامع الأمَوي سنين، ووَلِيَ مشيخة الإقراء الكبرى بتُربة أمِّ الصالح، وقرأ عليه القراءات جماعةٌ كثيرون، وابتنى بدمشق للقرآن مدرسة سمَّاها ((دار القرآن الكريم)) ووَلِي قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، ثم دخل بلاد الرُّوم فنزل بمدينة ((بُرْصَهُ)) دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان فأكرمه وعظمه وأنزله عنده بضع سنين، فنشر عِلم القراءات والحديث وانتفعوا به، وأكمل القراءات العشر عليه فيها محماعةٌ كثيرون، وألَّف فيها كتاب: ((النَّشْر في القراءات العَشْر)) في مجلَّدين.

ثمَّ كانتِ الفتنةُ التَّيْمُوريَّة في بلاد الرُّوم، في سنةِ خمسٍ وثمانمِائَةٍ فأخَذه الأميرُ تَيْمُور من الرُّوم، وحمَله إلى بلاد ما وراء النهر، فأنزَله بمدينة ((كَشّ)) فقرأ عليه بها وبسَمَرْقَنْدَ جماعةٌ، ثمَّ دخل مدينةَ هَرَاةَ بعد وفاة الأميرِ تَيْمُور، فقرأ عليه للعشر جماعة، ثمَّ دخلَ مدينةَ ((يَزْد)) ثمَّ أصْبَهَان، وقرأ عليه بهما جماعة، ثمَّ وصَل إلى مدينة شيراز، فأمسكه بها سلطائها وألزَمه القضاء، فبقى فيها مُدَّة، وقرأ عليه بها خلقٌ كثيرون.

وله مصنَّفات كثيرة بين منثور ومنظوم، جُلُها في علم القراءات والتحويد، فَمِمَّا صنَّفَ: ((النَّشْر في القراءات العَشْر))، ونظَم ((الدُّرَّة المُضِيَّة في القراءات الثلاث المَرْضِيَّة)) و((المقدِّمة، فيما على العَشْرة))، ونظَم ((الدُّرَّة في الرِّيادة على العشرة)) و((الجوهرة في النَّحو)) و((الهِدايسة إلى علوم قارئ القرآن أن يعْلمَه)) و((غاية المَهرة في الزِّيادة على العشرة)) و((الجوهرة في النَّحو)) و((الهِدايسة إلى علوم

الرِّواية)) و((ذاتَ الشِّفا في سيرة النبيِّ ثمَّ الخُلَفا))، وألَّفَ ((تقريبَ النَّشْر))، و((تحبيرَ التيسير))، و((غايةَ النهايـــة في طبقات القرَّاء))، و((فايةَ الدِّرايات في أسماء رجال القراءات))، و((التمهيدَ في عِلم التحويـــد))، و((منحـــدَ المقرئين))، و((التوضيحَ في شرح المصابيح))، و((الحِصنَ الحصين من كلام سيِّد المرسَلين)) في الأذكار، وألَّـــفَ غيرَ ذلك في التفسير والحديثِ والفِقه والعربيَّة.

وتوفّي — رحمه الله — في شِيراز، ضَحْوةَ الجمعة، الجامس من ربيع الأوّل سنةَ ثلاث وثلاثــينَ وثمانمِائــة، ودُفن بدار القرآن التي أنشأها هناك، وكانت حنازتُه مشهودة، تغمّده اللهُ تعالى برحمته، وأسكَــنه فسيحَ جنَّتِه، آمين. (١)

# التعريف بمنظومة الدُّرة المضيّة\*

وقد ألّفها الناظم في جمع قراءات الأثمّة الثلاثة: أبي جعفر ويعقوب وخلف ورواهم، وبيّن فيها اتفاقهم مسع الثلاثة من السبعة: نافع وأبو عمرو وحمزة. فقال: أبو جعفر المدني وهو الإمام الأول تابع لنافع المدني في القراءة أصولاً وفرشاً، إلا في قليل، وكذلك يعقوب البصري وهو الإمام الثاني لأبي عمرو البصري، وكذلك خلف الكوفي، وهو الإمام الثالث لحمزة الكوفي. وعين النّاظم بسرحمه الله بلمز هؤلاء الثلاثة ورواهم مساعيّن لأصولهم ورواهم من حروف (أبي حاد)) في ((الشاطبية)) تكميلاً للموافقة: وشرع في اصطللح اخترعه للاختصار فقال: (إن خالف أحد من هؤلاء الثلاثة أصله في الحروف المختلف فيها، أذكر ذلك المخالف مسع ترجمته ورمزه أو صريحه، وإذا اتفق مع أصله في الترجمة لا أذكره بل أحيل إلى ما ذكر لأصله في ((الشاطبية))، فإن خالف مثلاً أبو جعفر نافعاً يذكره، وإن اتفق معه يهمل ذكره، ويتركه على ما ذكر في الشاطبية من قواءة فإن خالف مثلاً أبو جعفر من اتفاقه مع نافع، وكذلك الآخران يعقوب وخلف باختياره.

وقد تمّم بحروف هؤلاء القرّاء الثلاثة وقراءاتهم مع القراءات السبع المذكورة في ((الشاطبيّة))، القراءات العشر المنقولة عن القرّاء العشرة المشهورين.

وقد نظم المؤلف قراءات هؤلاء الأئمّة الثلاثة على الوجه الذى ذكره في كتابه ((تحبير التيسير))، وهو كتاب وقد نظم المؤلف قراءات الأئمّة الثلاثة إلى كتاب ((التيسير)) الذي جمع فيه الإمام الدانيّ قراءات الأئمّة السبعة، وسمّى الناظم هذا الكتاب ((تحبير التيسير)) لأنه كمّل التيسير بقراءات الأئمّة الثلاثة. ثم سأل الله عزّ وجال أن

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة: الضَّوء اللامع لأهل القرن التاسع للسَّحاويّ ج٩، ص٥٥٥، غاية النهاية في طبقات القُرَّاء لابن الجزريّ ج٢، ص٢٤٧.

<sup>\*</sup> مصادر مقدّمة الدُّرّة المضية فهي شرح الدُّرّة المضية في القراءات الثلاث المروية للنويريّ، ص١٦٣٠.

يعينه على إتمام النظم فتكمل القراءات العشر نظماً. فالسبع من نظم الإمام الشاطبيّ والثلاث من نظم المصنّف.

وقد أشار ابن الجزري إلى أن هذه القصيدة نظمها حين أقام في عنيزة بلد من نجد في العام الذي حج فيه إلى بيت الله الحرام، فطوَّقه الأعراب من بين لام وخرجوا على الركب الذي كان فيه وصدُّوه عن البيست الحسرام وزُورِه مقام رسول الله على ، ولكن الله تداركه بلطفه الخفي فرده إلى عنيزة، وجاء من تكفَّل بحمله وإيصاله إلى حرم المصطفى على ، ويسر الله له الحج فحاور في الحرمين الشريفين مدة، وقرأ عليه فيهما جماعة.

وقد تلقُّت الأئمَّة هذه القصيدة بالقبول، وكثرت فيها الشروح وكان من أهمها:

١ \_ ((شرح العلاَّمة محمد بن محمد أبي القاسم النُوَيريِّ)) (ت عام ١٩٧ هـ).

٢ \_ ((الإيضاح لمتن الدُّرَّة)) للإمام عثمان بن عمر الناشريّ الزَّبيديّ (ت عام ١٤٨ هـ).

٣ \_ ((المنح الإلهية بشرح الدُّرَة المضيّة في علم القراءات الثلاث المرضيّة)) للعلاَّمة عليّ الرُّمَيْليّ (ت~١١٣٠ هـ).

٤ \_\_ ((البهجة السنية بشرح الدُّرّة البهيّة)) للشيخ محمد الأبياريّ.

ه \_ ((البهجة المرضية شرح الدُّرّة المضيّة)) للشيخ عليّ محمد الضبّاع (ت ١٣٨٠ هـ).

٦ \_ ((الإيضاح لمتن الدُّرّة)) للشيخ عبد الفتاح القاضي.

### مُقدّمة الدُّرَّة

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَحْدَهُ عَلَا وَصَلِّ عَلَىٰ خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَىٰ خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ وَبَعْدُ فَخُذْ نَظْمِى حُرُوفَ ثَلَاثَةٍ كَمَا هُوَ فِى تَحْبِيرِ تَيْسِيرِ سَبْعِهَا كَمَا هُوَ فِى تَحْبِيرِ تَيْسِيرِ سَبْعِهَا أَبُنُ وَرْدَانَ نَاقِلٌ أَبُو حَعْفَرِ عَنْهُ آبْنُ وَرْدَانَ نَاقِلٌ وَيَعْقُوبُ قُلْ عَنْهُ رُويْسٌ وَرَدَانَ نَاقِلٌ وَيَعْقُوبُ قُلْ عَنْهُ رُويْسٌ وَرَدُانَ نَاقِلٌ لَا فَانَ اللَّهُ وَيَعْقُوبُ قُلْ عَنْهُ رُويْسٌ وَرَوْحُهُمْ لِيَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا أَعْلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُلْقَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِيْ الْمُنْ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُولُ اللْمُلْعُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ ا

وَمَحِّدهُ وَاسْأَلْ عَوْنَهُ وَتُوسَّلًا وَسَلِّمْ وَآلِ وَالصِّحَابِ وَمَنْ تَلَا وَسَلِّمْ وَآلِ وَالصِّحَابِ وَمَنْ تَلَا تَتِمُّ بِهَا الْعَشْرُ الْقِرَاءَاتُ وَانْقُلًا فَأَسْأَلُ رَبِّى أَنْ يَمُنَّ فَتَكَمُلًا فَأَسْأَلُ رَبِّى أَنْ يَمُنَّ فَتَكَمُلًا كَذَاكَ ابْنُ جَمَّازٍ سُلَيْمَانُ ذُو الْعُلَا كَذَاكَ ابْنُ جَمَّازٍ سُلَيْمَانُ ذُو الْعُلَا وَإِسْحَاقُ مَعْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ تَلَا وَأَلِثُهُم مَعْ أَصْلِهِ قَد تَأْصَلًا فَوْإِلَّا فَأَهْمِلًا فَإِنْ خَلَفُوا أَذْكُرْ وَإِلَّا فَأَهْمِلًا كَنْ لِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْجِلًا كَنْ لِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْجِلًا

# جدول لبيان رموز القرّاء منفردين كما وردت في الدُّرَّة

| ــ ۱۲۸ هــ  | أبو جعفر   | 1   |
|-------------|------------|-----|
| ــ۰۲۱هـــ   | ابن وردان  | ب   |
| ــ۰۷۷ هـــ  | ابن جمَّاز | ح   |
| ٧٠٥         | يعقوب      | ۲   |
|             | رويس       | ط   |
| _٥٣٧ هــ    | روح        | ى   |
| ۲۲۹ <u></u> | خلف        | َ ف |
| ۲۸٦ <u></u> | إسحاق      | ض   |
| ۲۹۲ <u></u> | إدريس      | ق   |

الإسناد الذي أدى إلي قراءات الأئمة العشرة

معنى الإسناد ومنزلته في الموازين الشرعية

إسناد قراءة الإمام عاصم.

إسناد قراءة الإمام نافع.

إسناد قراءة الإمام ابن كثير.

إسناد قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء.

إسناد قراءة الإمام ابن عامر اليحصبيّ الدمشقيّ.

إسناد قراءة الإمام حمزة.

إسناد قراءة الإمام الكسائي".

إسناد قراءة الإمام أبي جعفر.

إسناد قراءة الإمام يعقوب.

إسناد قراءة الإمام خلف البزّار.

# الإسناد الذي أدَّى إليّ قراءات الأئمّة العشرة

### معنى الإسناد ومنزلته في الموازين الشرعية:

السند: من سند، إذا ارتفع عن الأرض، والسند: ما ارتفع عن الأرض من قبل الجبل أو الوادي، وأسند الشيء: رفعه، والإسناد في الرواية: رفع الكلام إلى قائله.

ويراد بالإسناد في القراءة: بسط أسماء الرجال الذين قرأ عليهم القارئ وأخذ عنهم، إذ لا تقبل قراءة بغير إسناد، توكيداً لحقيقة تفرُّد المولى سبحانه بالتنزيل، لسائر المتواتر من القراءات، على قلب النبيّ ﷺ.

والإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، تلتمس أصوله الشرعية من خبر القرآن الكريم وبيان السنّة المطهرة.

ففي البيان القرآني أُمِرَ النبي عَلَيْ أَن يطالب الناس بالإسناد كلما تقدموا بباب من أبواب المعرفة. ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنْنِ بِهَالْدَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

وكذلك أورد القرآن الكريم في خبر امرأة النبيّ ﷺ ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَـٰذَا قَـالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾(٢).

ونعى القرآن الكريم على من يخوض فيما لم يشهده من جوانب المعرفة ﴿مَّاۤ أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٣).

وقال مخاطباً أهل الكتاب ﴿ يَنَاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَ هِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَالَةُ وَٱلْإِنجِيلُ وقال مخاطباً أهل الكتاب ﴿ يَنَاهُلُ ٱلْكُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ } أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* هَنَائُمُونَ \* (٤). لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ \* (٤).

وقد بدأ الاهتمام بالإسناد منذ فحر عصر الرسالة، وكان النبي على أول من أسند، فقد جاءت الإشارات بذلك متضافرة في القرآن الكريم ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٦٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٥.

<sup>(</sup>٦) النور: ٥٤.

وقد غلب على المسلمين الاشتغال بخدمة الإسناد للوقوف على الحقيقة في علومهم كافة، ولن تجد في القرون الأولى معرفة بغير إسناد، ويمكن القول إنّ علم الرواية هو أبو العلوم جميعاً، قال القسطلانيّ: (إنّ الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم التي أخذوها عن غير الثقات، بخلاف هذه الأمة فإنها تنص عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق عن مثله حتى تتناهى أخبارهم).

وفي أسانيد القراءات لن نجد إلا شيئاً واحداً هو المتواتر وما سواه مردود إذ لا سبيل للإقــرار بقرآنيــة النص بدون التواتر.

ولكن ذلك لا يلغي أهمية الإسناد في القراءات، وفي ذلك يقول الشهاب القسطلانيّ: (هو - أي الإسناد في القراءات ـ أعظم مدارات هذا الفن، لأن القراءات سنّة متبعة ونقل محض، فلا بد من إثباتها وصحتها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد فلهذا توقفت معرفة هذا العلم عليه)(١).

<sup>(</sup>١) لطائف الإشارات للشهاب القسطلانيّ: ج١، ص١٥٤.

# بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم إسناد قراءة الإمام عاصم\*

كنتُ (١) \_ والحمد لله \_ ممن لاحظتهم العناية وشملهم التوفيق والهداية، وذلك بفضل الله وإحسانه، فقد وأت حتمة كاملة من رواية حفص على شيخي الفاضل المقرئ محى الدِّين الكردي الداريّ

\* عاصم بن أبي النّحود (ت ١٢٧ هـ): وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السُّلَميّ في موضعه، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتحويد، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، قال أبو بكر بن عيّاش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعيّ يقول ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النّحود، ثم قال: قال لي عاصم: مرضتُ سنتين فلما قمتُ قرأتُ القرآن فما أخطأتُ حرفاً. قال أبو بكر: وحين احتضر دخلت عليه فسمعته يردّد قوله تعالى: ﴿ فُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوَلَهُمُ الْحَقّ ﴾ فهمز فعلمتُ أن القراءة منه سحية، تُوفي على الأكثر سنة تسع وعشرين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٤٦).

(١) المؤلّفة سمر ضياء العشا: من مواليد دمشق ١٩٤٩م، مجازة في العلوم مع دبلوم في التربية. تنتمي إلى أسرة محبة للدين ولاغرو في ذلك، فوالدتها من عائلة الحلواني التي عرفت بحبها ونشرها لعلم القراءات في دمشق، ووالدها ضياء الدين كان ورعاً تقيًّا يتحرى الحلال ويصل الرحم، ويواظب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومدارسته مع أولاده، فكان لتشجيعه أثر كبير في حفظ المؤلفة لكتاب الله، وتوجيهها إلى دراسة الحديث الشريف، حتى نالت عدة إجازات من مشايخ عصرها في هذا المضمار، وكانت لها أفضلية السبق في إجازة العديد من الفتيات في حفظ الأصول السبعة إضافة إلى حفظ القرآن الكريم.

(٢) الشيخ محي الدِّين الكرديّ: هو الشيخ أبو الحسن محي الدِّين الكردي الداريّ، (نسبة إلى داره وهي قرية جانب ماردين في الجزيرة). ينتمي إلى أسرة موسرة، فقد كان جدّ أبيه حسن آغا يقطن في منطقة الأشراف وله أرض كبيرة بدمشق، وقد وضع ابنه الوحيد في المدرسة الحربيّة وتعلَّم فيها، وأتقن اللغات الأجنبية، وعاش حياة ترف أضاع بنتيجتها مال أبيه، فلما رأت زوجته صفيّة بنت على الحجّة ذلك لم يعجبها تصرّفه مطلقاً، وأخذت ابنها الوحيد (والد الشيخ)، واشترت بيتاً متواضعاً في منطقة الحيوطية (قرب الشويكة)، واعتنت الأم بتربية ابنها، فتعلَّم القرآن في الكتَّاب، وكان له صوت جميل في القراءة. وعندما شبّ تزوج امرأة تقيَّة صوَّامة قوَّامة، فأنجبت له خمسة ذكور وبنتاً واحدة ماتت صغيرة، وكان الشيخ أبو الحسن أكبر أولادها.

ولد الشيخ أبو الحسن عام (١٩١٠م - ١٣٣١ه) في ساحة شمدين بدمشق، ولذلك لقّب بالكرديّ. لزم الكتّاب وهو في السادسة من عمره، وكان شيخه فيه الشيخ عزّ الدِّين العرقسوسيّ، المجاز بالقراءات السبع من الشيخ محمد قطب، والحافظ لألفيَّة مالك والزُّبد في الفقه الشافعيّ.

أتم الشيخ حفظ القرآن، وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان يراجع يوميًّا في البداية عشرة أجزاء، وبعد التمكن أصبح يعيد خمساً ثم أصبح يعيد ثلاثاً. وكان يتردّد على جامع الحيوطية، ولزم إمامه الشيخ رشيد شميس، فأخذ عنه شيئاً من علم الفرائض والفقه، وكان الشيخ أبو الحسن محبّباً إلى شيخه فكثيراً ما كان يقدِّمه للصلاة وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. ثم تعرّف على الشيخ محمّد بركات إمام جامع العنّابي، فحضر عنده (عمدة السالك) وشيئاً من النحو، ثم لازم الشيخ حسني البغّال فترة طويلة، وقرأ عليه (حاشية الباجوري) في الفقه الشافعيّ، ثم قرأ (الأزهريّة) و(قطر الندى) في النحو، وأخذ التجويد من الشيخ جميل حوّام تلميذ الشيخ حسني البغّال، وكان يقضي معظم وقت فراغه بالعلم، ثم عاد إلى شيخه الأول الشيخ عزّ الدّين العرقسوسيّ يتدارس معه القرآن، فكان يقرأ بجلسة واحدة عشرة أجزاء، ويُتمّ الختمة كلها دون تلعثم أو غلط، اشتغل مع أبيه لحاماً، وتزوّج وهو في السابعة عشرة من عمره من أمّ الحسن ـ رحمها الله تعالى ـ، وتركت له سبعة أولاد، ثم تزوّج أحتها وأنجبت له أربعة صبية وست بنات. =

وأُجزتُ بها، ثم قرأتُ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر، بما تضمنته الشاطبية والدرة على طريقة الشيخ سلطان المزَّاحيّ<sup>(۱)</sup> مع التدقيق والإتقان، وقد طلبتُ منه أن يجيزني بذلك فأحازني، كما أحازه شيخه المقرئ الشيخ محمود فائز الديرعطانيّ<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى، حيث قرأ ختمة كاملة

= أحد الشيخ علوم المعقول (التوحيد، الأصول، البلاغة، الفقه الشافعيّ، النحو، المنطق) من الشيخ عبد الكريم الرفاعيّ العالم الداعية المخلص. وكان الشيخ أبو الحسن تلميذه البكر وساعده الأيمن، وكانت بدايات الدّعوة صعبة حداً، حيث كان الكبار الذين يجلسون في مقهى الحي يسخرون من الشباب المؤمن مما يؤدي إلى انقطاعهم، إلى أن قبّض الله لهذه الدعوة الواعظ المفوه والداعية المخلص الشيخ محمد عوض، وعندها تضافرت جهود الجميع فبدأت ثمار العمل تظهر في جامع البزوري وغيره، وعندها أشار الشيخ عبد الكريم على الشيخ أبى الحسن أن يترك عمله كلحّام ويتفرّغ للدّعوة فاستجاب لذلك، واستأذن الشيخ أبو الحسن شيخه بأن يحضر حلسة الفقه عند الشيخ صالح العقاد فأذِن له، واجتمع هناك بالشيخ محمود فائز الديرعطانيّ، فأخذ منه علوم القراءات والرتيل، فقرأ عليه نقرأ عليه عند العشر من طريقي القراءات والرتيل، فقرأ عليه عند الشيخ عمود ألاثين عاماً. بدأ العمل بالدعوة في البيوت، حيث كان يقرئ الناس القرآن ثم أصبح إماماً ومعلماً للقرآن في جامعي الذهبية والفاحورة. أما بالنسبة لعلوم التزكية فقد أعطاه الشيخ الهاهمي الطريقة الشاذلية دون أن يلزمه بورْد، كما أعطاه الشيخ إبراهيم الغلاييني الطريقة النقشبندية وأمره بالصلاة على النبي عليه مائة مرة يومياً، وطلب منه الزيادة فلم يعطه، لغلا يشغله عن القرآن.

تلامذته: تخرَّج على يديه الكثير أمدّ الله بعمره وجزاه عنّا وعن المسلمين كلّ خير، فقد خرَّج تقريباً (٥٠) شخصاً بالقراءات العشر، وكان من أشهر تلامذته: الشيخ عبد الفتاح السيد، أحمد رباح، أيمن سويد، أسامة حجازي، الشيخ عبد السلام عجمي زوج ابنته، الشيخ سعيد الكوكي زوج ابنته.

(١) الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحيّ (٩٨٥ ـ ١٠٧٥ هـ): المصريّ الشافعيّ نسبته إلى مزّاح من الدقهليّة عمر، تعلّم وتوفي بالقاهرة، من كتبه (حاشية على شرح المنهج) للقاضي زكريا الأنصاريّ، وحاشية على شرح الشمائل، ومؤلّف في القراءات الأربع الزائدة على العشرة، ولعل له رسالة في التجويد. (من فهرست الكتبخانة).

(٢) محمود فائز بن محمد كامل الديرعطاني (١٣١٢ - ١٣٨٤ هـ أو ١٣٨٥ هـ): العالم الكبير، والمقرئ الجامع المتقن المتفنن ولقبه نسبة إلى (دير عطية) قرية كبيرة بين حمص ودمشق، كان ضريراً فَقَدَ بصره وهو في العاشرة من عمره، وحفظ القرآن الكريم صغيراً، وأحيط بتربية جيدة، كان ربعة من القوم وإلى القِصر أقرب، أسمر اللون، حادًّا في عمله كله، قليل المزاح وعلى الأحص في محالات العلم، لكنه يحب النكتة اللطيفة، وكان يقوم ببعض شؤونه في بيته، ولم يولد له أولاد، وكان أيضاً هادئاً وقوراً درَّاكاً ذا إحساس مرهف، يعرف من يسلم عليه من غير أن يسمع صوته بمحرد أن يصافحه، وربما أدرك برقة أنامله عيوب الأشياء الدقيقة أكثر مما يدركه الخبراء من البصراء.

اختلط بأهل العلم، وأحب بحالسهم، فاطلع على كثير من العلوم الفقهية والعربية والأصول، فقرئ عليه في النحو (شرح الأشموني) على ألفية ابن مالك التي كان يحفظها، وقرئ عليه في الفقه الشافعي (شرح البهجة)، وكان يحفظ الكثير منها، وابتدأ مع تلاميذه قبيل وفاته قراءة (الجامع لأحكام القرآن) في التفسير للقرطيّ. وكان يلازم مجلس شافعيّ زمانه الشيخ صالح العقاد في الفقه الشافعيّ في كتب المذهب الكبيرة، ومنها (مغني المحتاج) للخطيب الشربينيّ، وكتاب (البهجة) لزكريا الأنصاريّ، وحفظ (متن الغاية) وغيره. وكان رحمه الله أسبق الحاضرين في فهم العبارات وحلّ مسائل الفرائض والمواريث بذهنه.

بالتحرير والإتقان والتحويد بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرّة على الشيخ محمد سليم الحلوانيّ، وهو الحلوانيّ الشهير بالحلوانيّ، وهو الحلوانيّ على والده الشيخ أحمد الرفاعيّ (٢) الشهير بالحلوانيّ، وهو

= كان صريحاً في مقالة الحق، وكان أهلاً للصّدارة ومشيخة القراء، جاداً في أمور الآخرة، قليل الاكتراث في أمور الدنيا، وقد يدعى إلى نزهة فيعرض عنها قائلاً: "إن نزهتي غداً إن شاء الله في الجنة مع رسول الله على وصحبه القوم البررة وعباد الله الصالحين". أخذ القراءات العشر من طريق الشاطبية والدُّرَة على شيخ الإقراء بدمشق الشيخ محمد سليم الحلواني، وبعدها تلقى العشرة من طريق طيبة النشر، مع تحريرات الأزميري على الشيخ ياسين الجويجاتي، الذي قرأ على الشيخ عبد القادر قويدر. ثم تصدر للإقراء في جامع النورية بسوق الخياطين بدمشق، وفي جامع التوبة في محلة العقيبة، وفي المدرسة الكاملية بسوق البزورية، ولكنه لازم الأخيرة صباحاً في أكثر أحيانه حيث توافد إليه طلاب العلم، كما جمع عليه القراءات العشرة بمضمن الشاطبية والدرَّة كثيرون، منهم الأساتذة المشايخ: أبو هشام محمد سكر، وأبو الحسن محي الدين الكردي، وأبو رضوان الشيخ حسين خطاب، والأستاذ أبو سعيد محمد كريِّم راجح، وكل هؤلاء تصدَّروا للإقراء في حياة الشيخ بإذنه، ومنهم من أسندت إليه مشيخة القرَّاء بعده وهو الأستاذ الشيخ حسين خطاب (١٤٠١هـ).

وكان كثيراً ما يتردد إلى دار مشايخه آل الحلوانيّ للمذاكرة في العلوم المختلفة، توفي رحمه الله في السابع عشر من شوال سنة (١٣٨٤هـ) الموافق للسابع عشر من شباط سنة (١٩٦٥م)، وكانت حنازته حافلة، ودفن في مقبرة الباب الصغير في دمشتى. (تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر، مطيع الحافظ، نزار أباظة)، (أعلام دمشق في القرن الرابع عشر، عبد اللطيف فرفور).

(١) محمد سليم الحلوانيّ (١٢٨٥ - ١٣٦٣ هـ): شيخ قرَّاء دمشق محمد سليم بن أحمد بن محمد علي الحلوانيّ، الرفاعيّ الحسينيّ الشافعيّ ولد في دمشق، وحفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، وأتمّ جمع القراءات العشر في الرابعة عشرة، وقرأ ختمات كثيرة على والده جمعاً وإفراداً مشتركاً مع غيره، ولما بلغ الخامسة عشرة كان قد أتقن القراءات وحفظ الشاطبيّة والدرَّة، تَلقَّى العلوم العقلية والنقلية من علماء عصره، روى الحديث عن فريق من العلماء الدمشقيين كالشيخ سليم والشيخ بكري والشيخ عمر العطار، وأجازه كبار الشيوخ كمفيّ دمشق الشيخ محمود الحمزاويّ، والشيخ محمد المنيني والشيخ أحمد المنير شافعي زمانه. بدأ الإقراء بإذن والده وهو في الثانية عشرة، ولما توفي والده شيخ القرَّاء خَلَفَه في المشيخة سنة (١٣٠٧ هـ) ونشر هذا العلم وعلَّمه لكافة الطبقات، وتخرّج عليه كثير من المقرئين والجامعين، كما قرأ عليه حمَّ غفير قراءة حفص.

أقرأ في المدرسة الكاملية، وفي جامع التوبة، وسواهما من المدارس والمساجد، وفي بيته، حتى لم يبق لديه وقت يتفرّغ فيه لنفسه، وظلَّ كذلك حتى توفّاه الله. هذا مع الإشراف على جامع التوبة، وإصلاح عمارته وعلى جامع المعلق. وممن اشتهر من تلاميذه الجامعين للعشرة: الشيخ محمود فائز الديرعطانيّ، والشيخ حسن دمشقية، وأولاده الشيخ أحمد الحلوانيّ الحفيد، والشيخ عبد الرحمن الحلوانيّ، والدكتور محمد سعيد الحلوانيّ، والشيخ عبد العزيز عيون السود، ومن الجامعين عليه للسبعة الشيخ عبد الرحمن الطرابيشيّ، والشيخ حسين خطاب، الشيخ بكري الطرابيشيّ، والشيخ رضا القبانيّ، كما وقرأ عليه الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت، والشيخ حسين خطاب، والشيخ كريّم راجح، توفي بدمشق في القرن الرابع عشر، مطيع الحافظ، نزار أباظة).

(٢) الشيخ أحمد الرفاعي الشهير بالحلوانيّ (١٢٢٨ - ١٣٠٧ هـ): شيخ القرّاء في دمشق، قيل أنه يتصل بنسبه بالسيد سليمان السبسيّ المنسوب إلى العارف بالله السيد أحمد الرفاعيّ. ولد في دمشق سنة (١٢٢٨ هـ)، حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب من رواية حفص على الشيخ راضي، ثم أقبل على طلب العلم فأخذ علم الحديث عن الشيخ عبد الرحمن بن محمّد الكزبريّ، والشيخ حامد العطار، وأخذ علم النحو والصرف عن الشيخ سعيد الحلبيّ، =

على السيد أحمد المرزُوقي (١) شيخ القرّاء في الديار المصريّة، وهو على السيد إبراهيم بن بدويّ بن أحمد المقرئ المالكيّ الأزهريّ العبيدي (٢)، وهو على السيد عبد الرحمن بن حسن الأجهوري (٣)،

= والشيخ عبد اللطيف مفتي بيروت، وأخذ الفقه الشافعي عن الشيخ عبد الرحمن الطيبي. ذهب إلى مكة المشرفة في سنة (١٢٥٢ هـ)، فأخذ عن شيخ القراء بها الشيخ أحمد المصري المرزوقي البصير، المكي الدار والوفاة، فقرأ عليه ختمة من ختمة بحودة من حفض، ثم حفظ عليه الشاطبية وقرأ القراءات السبع من طريقها، ثم حفظ الطيبة وقرأ عليه ختمة من طريقها للقراء العشرة، ثم أجازه الشيخ بالقراءات العشر وما تجوز له روايته، وأقام هناك أربع سنوات، ثم رجع إلى وطنه دمشق سنة سبع وخمسين، فأقبل الناس عليه بالقراءة جمعاً وغيره، وارتفع ذكره وعم نفعه الخاص والعام، وانفرد بهذا العلم في جميع الشام، ثم هاجر إلى مكة سنة خمس وستين، وأقام بها ثلاث عشرة سنة مشتغلاً بالإفادة والتعليم، ثم رجع إلى وطنه، ولم يزل على ما كان عليه من إفادة الناس وتعليمهم. وكان جميل المحاضرة يغلب عليه الخضوع والسكينة والخشوع وتلاوة القرآن في غالب الأحيان، وله رسالة في التجويد سماها (المنحة السنية) ثم شرحها شرحاً لطيفاً جمع فيه غالب أحكام التجويد سمّاها (اللطائف البهيّة)، وله نظم في بعض قواعد فن القراءات، أنجب تلامذة فضلاء لهم في فن التجويد والقراءات اليد البيضاء بعد أن كاد هذا الفن يعدم من الشام، توفي سنة ألف وثلاثمائة وسبع فضلاء لهم في فن التجويد والقراءات اليد البيضاء بعد أن كاد هذا الفن يعدم من الشام، توفي سنة ألف وثلاثمائة وسبع وتأسّف عليه الخاص والعام. (حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار: ج١، ص٢٥٣).

(١) أبو الفوز أحمد بن رمضان المرزوقي (ت٢٦٢ه): هو بركة الوقت وشيخ القرَّاء في الديار المصريَّة ثم في مكة المشرفة، السيد أحمد المرزوقي أبو الفوز، المالكي مذهباً، الأشعري معتقداً، المتصل نسبه بالعارف بالله مرزوق الكفافي، وكان اجتماعه بالشيخ أحمد الرفاعي حين سافر لأداء فريضة الحج في سنة اثنين وخمسين بعد الألف ومائتين، ألّف (بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام) في شرح مولد أحمد البخاريّ. (معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة: ج١).

(٢) إبراهيم العبيدي: العُبيدي بضم العين وفتحها وهو إبراهيم بن بدوي العبيدي بن أحمد المقرئ المالكي الأزهري الأحمدي الأشعري من ذرية سيدي عبد السلام بن مَشيش صاحب الصيغة المشهورة في الصلاة على النبي الأزهري الأحمدي الأسعري من ذرية سيدي عبد السلام بن مَشيش صاحب الصيغة المشهورة في الصلاة على النبي وحمد من أهل مصر مولداً وموطناً، وكان حيثاً عام ١٣٣٧ه هوين، وجميع الأسانيد التي تتميز بالعلو في هذا العصر من طريقه، وعُرِفَ المترجم بمحرر الطيبة. من شيوخه: الشيخ محمد بن حسن بن محمد المنبر السمنودي، والشيخ على من طريقه، وعُرِفَ المترجم بمد الرحمن بن حسن الأجهوري، والشيخ مصطفى العزيزي. ومن تلامذته: الشيخ على بن حسن المرزوقي الحسني، والشيخ احمد المعروف بسلمونة، والشيخ على الحداد. من مؤلفاته: التحارير المنتخبة على متن الطيبة، وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري. (تأليف إلياس بن محمد ابن حمد حسين بن سليمان البرماوي: ج١، ص٧٧).

(٣) عبد الرحمن الأجهوريّ (ت ١٢١٠ هـ): قال عنه الجبرتي: الإمام العلاّمة، عمدة المحققين ونخبة المدققين، الصالح الورع المهذب، خدم العلم وحضر فضلاء الوقت ودرس ومهر في العقول وبرع في النقول، ولازم الشيخ عطية الأجهوريّ ملازمة كلية، وأعاد الدروس بين يديه، واشتهر بالمقرئ وبالأجهوريّ لشدة نسبته إلى الشيخ المذكور، ودرس بالجامع الأزهر وأفاد الطلبة، وأخذ طريق الخلوتية عن الشيخ الحفييّ، ولقنه الأذكار، وألبسه الخرقة والتاج، وأحازه بالتلقين والتسليك، وكان يجيد حفظ القرآن بالقراءات ويلازم المبيت في ضريح الإمام الشافعيّ في كل ليلة سبت. يقرأ مع الحفظة بطول الليل، وكان إنساناً حسناً متواضعاً لا يرى لنفسه مقاماً، يحمل طبق الخبز على رأسه-

وهو على السيد أبي السَّماح أحمد بن رجب البَقَري (١)، وهو على محمّد بن قاسم بن إسماعيل البقري (٢)، وهو على عبد الرحمن بن شحاذة اليمني الشافعي الشافعي (٣)، وهو على على بن محمد بن خليل بن غانم المَقْدِسِي (١)،

= ويذهب به إلى الفرّان ويعود به إلى عياله، فإن اتفق أن أحداً رآه ممن يعرفه حمله عنه وإلّا ذهب به، ووقف بين يدي الفرّان حتى يأتيه الدور ويخبزه له، وكان كريم النفس يجود وما لديه قليل، ولم يزل مقبلاً على شانه وطريقته حتى نزلت به الباردة، وبطل شقه، واستمر على ذلك نحو السّنة، وتوفي في السنة العاشرة بعد المائتين والألف. (حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار: ج٢، ص٨٣٨).

(١) أحمد بن رحب بن محمّد البقري (ت ١١٨٩ هـ): حضر دروس كل من الشيخ المدابغي والحفيّ، ولازم الأول كثيراً فسمع منه البخاري والسيرة الشامية كلها، كان سريع الفهم وافر العلم كثير التلاوة للقرآن، مواظباً على قيام الليل سفراً وحضراً، يحفظ أوراداً كثيراً ويجيز بها، وكان يحفظ غالب السيرة ويسردها من حفظه، ونعم الرجل كان متانة ومهابة. توفي رحمه الله تعالى وهو متوجه إلى الحج في منزلة النخلة آخر يوم من شوال سنة ألف ومائة وتسع وثمانين ودفن هناك. (تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأحبار، للجرتيّ: ج١، ص ٤٧٩).

(٢) محمّد البقريّ (ت ١١١١ هـ): ابن إسماعيل الملقب بشمس الدين الضرير الأزهريّ البقريّ المصريّ المصريّ المسريّ الشافعيّ، شيخ القرّاء بالجامع الأزهر، الإمام العلاَّمة الفقيه المقرئ، قرأ عليه القرآن بالروايات من لا يحصى عددهم، منهم شيخ الإسلام أبو المواهب الدمشقيّ، واشتهر أنه جاوز المائة عام، وكان ملازماً للإقراء والإفادة، ومات يمصر سنة سبع ومائة وألف. (سلك الدرر في تراجم القرن الثاني عشر، للمراديّ: ج٤، ص١٢١).

(٣) عبد الرحمن اليمنيّ (٩٧٥ - ١٠٥٠ هـ): ابن شحاذة المعروف باليمنيّ الشافعيّ شيخ القرّاء وإمام المحرّدين في زمانه وفقيه عصره، وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه. ولمد بمصر وبها نشأ وقرأ بالروايات السبع على والده من أول القرآن إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمُّتِم بِشَهِيدٍ ﴾، ثم توفي والده فاستأنف القراءة جمعاً للسبعة، ثم للعشرة، على تلميذ والده الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطيّ، وحضر دروس الشمس الرمليّ في الفقه مدة، ولازم بعده النور الزياديّ وبه تخرج، وأخذ علوم الأدب عن كثيرين حتى بلغ الغاية في العلوم، وانتهت إليه رياسة علم القراءات، وكان شيخاً مهاباً عظيم الهيئة حسن الوجه جليل المقدار عند عامة الناس وخاصتهم، يقرأ في كل سنة كتاباً من كتب الفقه المعتبرة، وكان النور الشيراملسيّ، وبالجملة فإنه كان من الفقهية وغيرها، لا يفتر عن الثناء عليه في مجالسه، وكان هو شديد الحبة للشيراملسيّ، وبالجملة فإنه كان من أهل الخير والدين وأكابر أولياء الله العارفين، له تجارة وأموال كثيرة، كثير البرّ لطلبة العلم والفقراء. ومحمد البقريّ، وشاهين الأرمناويّ، وغالب قرّاء جهات الحجاز والشام ومصر، وأحذوا عنه هذا العلم وانتفعوا به وعمّ نفعهم ببركته، وتوفي فحاءة ليلة الخامس عشر من شوال سنة خمسين وألف. (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبيّ: ج٢، ص٨٥٣).

(٤) على بين محمّد بين خليل بين غيانم المقدسيّ (٩٢٠ - ١٠٠٤ هـ): المقدسيّ الأصل، القياهريّ المولد والسكن، الملقب نور الدين الحنفي، رأس الحنفية في عصره، وأحد أفراد العلم المجمع على جلالته وبراعته وتفوقه في كل فن من الفنون، مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنّانة التيّ سلّم لها أهل عصره وأذعنوا لها.

= نشأ بمصر وحفظ القرآن وتلاه بالسبع على الشيخ أحمد بن حسن المقدسيّ الحنبليّ، وأحد عن الشيخ محمّد بن إبراهيم السمديسيّ الحنفيّ، قرأ عليه القراءات والفقه، وعن الشيخ أحمد بن عبد العزيز الفتوحيّ الحنبليّ قرأ عليه الصحيحين وغير ذلك من كتب الحديث، ومن مشايخه: الشيخ ناصر الدين الطبلاويّ، والشيخ الشهاب الرمليّ، ومنهم الشيخ المسنِد محمّد بن شرف الدين، يروي عنه الكتب الستة والقراءات، ومنهم السيد عيسى بن صفي الدين الشيرازيّ، يروي عنه البخاريّ والشفاء، وولي المناصب الجليلة كإمامة الأشرفية ومشيختها، وحجَّ مرتين ورحل إلى القلس ثلاث مرات، وألَّ التآليف النافعة في الفقه وغيره، منها شرح نظم الكنز سماه (الرمز)، وشرح الأشباه والنظائر وله ((الشمعة في أحكام الجمعة))، وقد رزق من العمر ما ألحق الأصاغر بالأكابر. وحكي أنه نشأ له ولد، وكان يميل إليه ميلاً زائداً، فعلّمه العلوم الغريبة بأسرها، ثم أنه تغلغل في الهوى وألفستي والفستي والفحور وتعرَّض لبعض حرم المسلمين، فأفتى الشيخ بقتله آخراً، وذهب إلى الحافظ وأمره بقتله فسحل عليه وقتل. قال المناويّ: صار في آخر أمره حفيظاً على المراقبة يقوم الليل وينام النهار بعد التوقيع على أسئلة المسلمين ويبر الفقراء، وكم له على أهل مصر من الأيادي، يعظم الصوفية ويحسن فيهم الاعتقاد، توفي سنة أربع بعد الألف وقد ذهب الكثير إلى أنه المجدّد على رأس المائة. (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ج٣، ص١٨٠).

(۱) محمّد بن إبراهيسم السَّمَديسيّ (۱۰ - ۹۳۲ هـ): ابن أحمد بن عطاء الشمس أو السعد أبو الفتح البرسيقيّ، نسبة لبعض أعمال الإسكندرية، ثم القاهريّ الوزيسريّ الحنفيّ، ويعرف بالسمديسيّ وليس هو منها وإنما هو من أبي خراش. ولد في رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وحفظ القرآن وتلا به للسبع على حعفر السنهوريّ، ويقال أنه أحكم الفن وحقق التحويد، وقرأ على الفحر الديميّ متوناً وغيرها، كشرح ألفية العراقي شبه الرواية بحيث كتب إلى بعض من قرأ على أنه كان يسأله عن أماكن منها فيوضحها له، وتفقه قليلاً بالأمين الأقصرائيّ، ونظام، وصلاح الدين الطرابلسيّ، وكذا اشتغل في الأصول والعربية عند حمزة المغربيّ وغيره، وقرأ على حمزة المطول، وتميز قليلاً ووثب بعد الأمين فاستقر دفعة واحدة في مشيخة الحنفية بالجانبكية. وقد قدم مكة بحراً سنة سبع وتسعين بصحبة أميره بردبك الخازندار، ثم لما قدم لقي السخاويّ وصار يسأله عن وقد قدم مكة بحراً سنة سبع وتسعين بصحبة أميره بردبك الخازندار، ثم لما قدم لقي السخاويّ وصار يسأله عن أشياء فكتب له أحوبتها، وكذا أخذ مولفه ((الخصال الموجبة للظلال)) وحوّد عليه بعض الطلبة القرآن. (الضوء اللامع في رجال القرن التاسع، للسخاويّ: ج٢، ص٢٤٢).

(۲) الشهاب أحمد بن أسد الأميوطيّ (۸۰۸ - ۸۷۲ هـ): أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد الشهاب أبو العباس بن أسد الدين أبي القوة، الأميوطيّ الأصل، السكندريّ المولد، القاهريّ الشافعيّ. ولد بالإسكندرية انتقل منها وهو رضيع بصحبة أبويه إلى القاهرة، فقطنها وحفظ القرآن ـ عند الشمس النحريريّ السعوديّ ـ والعمدة والشاطبيتين والدماثة في القراءات الثلاث للجعبريّ والطيبة لابن الحزريّ، والنحبة لابن حجر، والألفيتين والمنهاجين والمخارجية في العروض، والمقنع في الجبر والمقابلة لابن الهائم، وغير ذلك وعرض على خلق كثير منهم الجلال البلقييّ، والحولي العراقيّ، وأحذ الفقه والعلوم عن شيوخ ذاك العصر وهلم حرا، وتكسب في أول أمره بتعليم الأطفال، ورزق فيها حظاً وقبولاً ونبغ من عنده جماعة، وكذا تكسب بالشهادة، وأمّ بجامع الحاكم زمناً، وقرأ فيه الصحيح والترغيب وغيرهما، وولي تدريس القراءات بالبرقوقية برغبة شيخه العفصي، وبالمؤيدية، وقراءة الحديث بالقلعة حين استقر وغيرهما، وولي تدريس القراءات الأمير أزبك الظاهري وأمّ عنده نيابة عن إمامه وقتاً، ويقال أنه كان يترك

وهو على إمام القراء والمحدثين محمد بن محمد الجزري<sup>(۱)</sup>. ح (وقرأ عبد الرحمن اليمني أيضاً على تلميذ والده الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي<sup>(۱)</sup>، وهو على الجمال يوسف ابن الشيخ زكرِيًّا الأنصاري<sup>(۱)</sup>، وهو على شيخ الإسلام أبي يحيى زكرِيًّا الأنصاريّ، وهو على رضوان

=القنوت في الصبح والجهر بالبسملة على مذهب الحنفية، وحج مراراً، ولقيه السخاوي بمكة، ثم برابغ، فقرأ عليه بها حديثاً وحفظ عنده أكثر كتبه، وسمع عليه دروساً كثيرة في الفقه والعربية وغيرهما، وكان لكثرة أدبه يقول فرع فاق أصله، ويقول هذا رجل لا يكرهه إلا مبتدع غير راغب في السنة، فجزاه الله خيراً، وقد أقرأ الطلبة في الفقه والعربية والصرف وغيرهما، وقصد في القراءات وصار المشار إليه فيها وحملها عنه الأماثل، ونظم رسالة ابن المجدي في الميقات أرجوزة سماها ((غنية الطالب في العمل بالكواكب)) وشرع في شرح على الشاطبية، وذيّل على تاريخ العيني، بل نظم في التاريخ أرجوزة ((الذيل المترف من الأشرف إلى الأشرف)) واعتنى بكثير من كتبه فحشاها. مات في يـوم الاثنين لعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين بين الحرمين وهم سائرون في وادي الصفراء ودفن بالحديدة. (الضوء اللامع في رجال القرن التاسع، للسخاوي: ج١، ص٢٢٧).

- (١) محمّد بن محمّد بن الجزريّ (ت ٨٣٣ هـ): ذكرت ترجمته ص ١١١.
- (٢) الشهاب أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطيّ (ت ٩٩٩ هـ): المصريّ الشافعيّ، من علماء القرن العاشر، له شرح روضة الفهوم على نظم نقاية العلوم للسيوطيّ، وشرح القصيدة الهجمية للبويصريّ، وله حاشية على شرح المحلي للالله الدين المحليّ للورقات في علم الأصول. (هدية العارفين: ج٥، ص٩٤١). توفي سنة تسعمائة وتسع وتسعين.
- (٣) الجمال يوسف بن الشيخ زكريًا الأنصاريّ (ت ٩٨٧ هـ): يوسف بن زكريا الشيخ العلاّمة الصالح جمال الدين بن شيخ الإسلام القاضي زين الدين زكريا الأنصاريّ السنبكيّ، أجاز ابن كسبائي في أواخر سنة تسع وسبعين. وكان ممن أخذ عنه الشيخ شمس الدين محمّد بن الجوخيّ الشافعيّ، وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراويّ: أنه رُبِّي في نزاهة وطاعة وعدم الخروج عن دار والده، وهو ممن جبله الله تعالى على الأحلاق الحميدة وضبط الجوارح، درَّس في المدرسة الصالحية بجوار الإمام الشافعيّ. ثم ذكر أنه حضر معه على والده في شرح رسالة القشيريّ له، وشرح آداب القضاء، وآداب البحث، وشرح التحرير وغير ذلك، وتوفي في سنة سبع وثمانين وتسعمائة رحمه الله تعالى. (الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة، للغزيّ: ج٣، ص٢٢١).
- (٤) زكريًا بن محمّد بن زكريًا الأنصاريّ (٨٢٣ ٩٢٦ هـ): المصريّ الأزهريّ الشافعيّ، شيخ مشايخ الإسلام وعلاَّمة المحققين، وسيد الفقهاء والمحدثين الجامع بين الشريعة والحقيقة، حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراويّ عن الشيخ زكريًا رضي الله تعالى عنه أنه قال: حيّتُ من البلاد وأنا شاب فلم أعكف على الاشتغال بشيء من أمور الدنيا، ولم أعلق قلبي بأحد من الخلق، وكنت أجوع في الجامع كثيرًا، فأخرج في الليل فأغسل ما أحده، وآكله وأقنع به عن الخبز، فأقمت على ذلك الحال سنين، ثم إن الله تعالى قيَّض لي شخصاً من أوليائه، فكان يتفقدني ويشتري لي ما أحتاج إليه، ويقول لي يا زكريًا لا تُخفي عني من أحوالك شيئاً، فلم يزل معي كذلك عدة سنين. وقال لي يا زكريا إنك تعيش حتى تموت أقرانك، ويرتفع شأنك، وتتولى مشيخة الإسلام، يعني قضاء القضاة مدة طويلة، وترتفع على أقرانك، وتصير طلبتك مشايخ الإسلام في حياتك حتى يُكَف بصرك

ابن محمّد بن يوسف العُقبيّ (١) \_ رحمه الله تعالى \_ وهو على الإمام ابن الجزريّ) وهو على محمّد بن الجنوريّ) وهو على محمّد بن أحمد بن عبد

=قلت: ولا بد لي من العمى، فقال: لا بد، ثم انقطع عني فلم أره بعد ذلك. قرأ القرآن على جماعة منهم العُقبيّ، ونور الدين بن فخر الدين المخزوميّ قراءة عليهما جميعاً للأثمّة السبعة، ومنهم الإمام العلاّمة زين الدين طاهر بن محمد بن علي النويريّ المالكيّ جميعاً للأثمّة الثلاثة زيادة على السبعة، وقرأ على العقبيّ الشاطبيّة والرائيّة وسمَّع عليه من التيسير للدانيّ، وكان بارعاً في سائر العلوم وآلاتها حديثاً وتفسيراً وفقها وأصولاً وعربية وأدباً ومعقولاً ومنقولاً، فأقبلت عليه الطلبة للاشتغال عليه. وعمَّر حتى رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ الإسلام، ومن أعيان من أحذ عنه الشيخ العلامة كمال الدين بن حمزة الدمشقيّ، والشيخ العلاّمة بدر الدين العلائيّ الحنفيّ، والشيخ صالح عبد الوهاب الشعراويّ، والشيخ العلاّمة فقيه مصر شهاب الدين الرمليّ القاهريّ، ومفيّ الحجاز شهاب الدين بن حجر الهيتميّ شارح المنهاج، ولي الجهات والمناصب. وكان يحب طريق الصوفيّة ويحضر بحالس ذكرهم، وقد ذكر من كراماته أنه دعا مرة لأعمى فأبصر.

قال الشعراويّ: أحبرني الشيخ زكريًا يوماً أن الخضر عليه السلام كان يجتمع بسيدي علي الضرير النبتيسيّ، فسأله عن أحوال علماء العصر. فصار يقول: ونعم منهم، فسأله عني فقال: ونعم منه إلا أن عنده نفيسة، فقلت يتوب منها، ولم يبين له الخضر ذلك، قال فتنكرت على أفعالي وصار عندي تَطَيُّر من جميع أفعالي، فأرسلت أقول لسيدي علي إذا رأيته مرة أحرى فاسأله يبين النفيسة لأتوب عنها، فأتاه فأحبره وقال أنه إذا كاتب الأمراء في حاجة يقول لقاصده قل هذا الكتاب من الشيخ زكريا فيسمي نفسه شيخاً، قال فمن ذلك اليوم ما تلفظت بهذه الكلمة. وكان الشيخ بعد ذلك يقول لقاصده إذا أرسله لأحد من الأمراء يقول لك زكريا خادم الفقراء.

وكان إذا أطال عليه أحد الكلام يقول له عجل قد ضيقت علينا الزمان، وكان قليل الأكل، كثير الصدقة مع إخفائها. وكانت جملة مؤلفاته واحداً وأربعين مؤلفاً منها ما يتعلق بالتجويد وغيره، وفقد بصره في آخر حياته، توفي سنة ست وعشرين وتسعمائة. (الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة، للغزيّ: ج١، ص١٩٦).

(١) رضوان بن محمّد بن يوسف العُقبيّ (٢٦٩ - ٢٥٦ هـ): أبو النعيم الشافعيّ المصريّ، تسلا بالسبع على الإمام نور الدين الدميري المالكيّ سبع عتمات، ثم بالسبع وقراءة يعقوب على الشمس الغماريّ وأحاز له، وأحد الفقه والنحو عن جماعة، وسمع الحديث ثم حبب إليه فلازم السماع ولازم الحافظ بن حجر. وكان ديّناً حيّراً متواضعاً غزير المروءة رضيّ الخلق، ساكناً بشوشاً طارحاً للتكلف، سليم الباطن، توفي ثالث رجب بالقاهرة سنة ثمانائة واثنتين وخمسين. (شذرات الذهب في معرفة من ذهب، لابن العماد: ج٢، ص٢٧٤).

(٢) محمّد بن عبد الرحمن الحنفي (ت ٢٧٦ هـ): قرأ القراءات إفراداً وجمعاً للسبعة والعشرة على الشيخ تقي الدين الصائغ، بعد أن كان يقرؤها على الشيخ محمد المصريّ. ومهر في العلوم ودق وتقدم في الأدب، وبالجملة لم يكن في زمنه حنفيّ أجمع للعلوم منه ولا أحسن ذهناً وتدقيقاً وفهماً، رحل إلى دمشق في سنة ثمان وعشرين حين كان القونوي قاضياً بها، فسمع من الحجار والمزي والبرزالي وغيرهم. وتصدر للعربية والإقسراء بالجامع الأمويّ، وعاد إلى القاهرة فتصدر للتدريس وتفسير العلوم، ولم يكن له تفرغ للقراءات فاعتذر لمن قصده للقراءة عليه بعدم الفراغ إلّا أن يكون ليلاً، ودرس في عدة أماكن وولي إفتاء دار العدل ثم قضاء العسكر، تُوفي سنة ست وسبعين وسبعمائة ولم يخلف بعده مثله. (غاية النهاية: ج٢، ص١٦٣).

الخالق بن مكّي الصائغ<sup>(۱)</sup>، وهو على عليّ بن شجاع<sup>(۱)</sup> المعروف بالكمال الضرير وبصهر الشاطبيّ، وهو على إمام القرّاء القاسم بن فِيرُّه الشاطبيّ<sup>(۱)</sup> صاحب القصيدة الشاطبية المعروفة (حرز الأماني ووجه التهاني)، وهو على أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن هُذَيل البلنسي<sup>(۱)</sup>، وهو على أبي داود سليمان

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد الصائغ (٦٣٦ - ٧٢٥ هـ): هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن مكي الشيخ تقي الدِّين، مسند عصره، قرأ على الشيخ كمال الدين بن فارس جمعاً بالقراءات الاثني عشرة حتمتين، وقرأ على الشيخ كمال الدين أبي الحسن علي بن شجاع الضرير ختمة جمع فيها القراءات بمضمّن العنوان والتيسير والشاطبية والتجريد والمستنير وتذكرة ابن غلبون والروضة والتمهيد للمالكيّ والتلخيص، وقرأ على التقيّ عبد الرحمن بن مرهف، وصحب الإمام رضيّ الدين أبا عبد الله الشاطيّ، وعمّر حتى لم يبق معه من يشاركه في شيوخه، ورحل إليه الخلق من الأقطار، وازدحم الناس عليه لعلو سنده وكثرة مروياته، وجلس للإقراء بمدرسة الطيرسية بمصر والجامع العتيق، ولازم الإقراء ليلاً ونهاراً، فقرأ عليه خلق لا يحصون منهم محمّد بن الصائغ الخنفيّ، ومحمد بن أحمد بن محمد العسقلانيّ، وهو آخر من روى عنه القراءات، كان إماماً أستاذاً نقالاً ثقة عدلاً محرراً صابراً على الإقراء، ثُوفي سنة خمس وعشرين وسبعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص١٥٠).

<sup>(</sup>٢) عليّ بن شجاع (٧٧ - ٦٦١ هـ): ابن سالم بن علي كمال الدين أبو الحسن بن أبي الفوارس الهاشميّ العباسيّ الضرير المصريّ الشافعيّ صهر الشاطيّ، قرأ القراءات السبع سوى رواية أبي الحارث في تسع عشرة ختمة على الشاطيّ، ثم قرأ عليه بالجمع للسبعة ورواتهم الأربعة عشرة، حتى إذا انتهى إلى سورة الأحقاف توفي الشاطيّ رحمه الله تعالى، وسمع التيسير منه وقرأ عليه الشاطبية وسمّعها عليه، وكان آخر من روى عنه في الدنيا القراءات التقيّ محمّد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ، كان أحد الأئمّة المشاركين في فنون من العلم حسن الأخلاق، تامّ المروءة، كثير التواضع، وافر المحاسن، انتهت إليه رئاسة الإقراء وازدحم عليه القرّاء، وكان من المحمد الله تعالى في سابع ذي الحجمة الله إحدى وستين وستمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) القاسم بن فيرُّه الشاطيّ (ت ٥٩٠ هـ): تقدمت ترجمته ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن علي بن الهذيل (٤٧٠ - ٥٦٤ ه): إمام زاهد ثقة عالم، قرا الكثير على أبي داود ولازمه مدة سنين، لأنه كان زوج أمه، فنشأ في حجره وسمع منه كتباً كثيرة، وهو أحل أصحابه وأثبتهم، قرأ عليه أبو القاسم الشاطبي وخلق كثيرون، كان منقطع القرين في الفضل والدين والورع والزهد مع العدالة والتواضع والإعراض عن الدنيا، صوَّاماً كثير الصدقة، كانت له ضيعة يخرج لتفقدها، فيصحبه الطلبة فمن قرارئ وسامع، وهو منشرح لذلك طويل الاحتمال على فرط ملازمتهم ليلاً ونهاراً، أسن وعمر وهو آخر متحدث عن أبي داود وانتهت إليه رئاسة الإقراء عامة عمره، لعلو روايته وإمامته في التجويد والإتقان، وروى العلم نحواً من ستين سنة، كان يتصدق على الأرامل واليتامي، فقالت له زوجته: إنك تسعى بهذا في فقر أولادك، فقال: لا والله بل أنا شيخ طمّاع أبتغي في غناهم. توفي رحمه الله تعالى فحضره السلطان أبو الحجاج يوسف بن سعد، وتزاحم الناس على نعشه، سنة أربع وستين وخمسمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٧٧٥).

ابن نجاح (١)، وهو على الإمام أبي عمرٍ عثمان بن سعيد الدَّاني (٢)، وهو على أبي الحسن طاهر بن غُلُبون (١)، وهو على أبي الحسن عليّ بن محمّد بن صالح الهاشميّ (٤)، ح (وقرأ محمّد بن عبد الرحمن

(١) سليمان بن نجاح (٢١٣ ـ ٤٩٦ هـ): أبو داود بن أبي القاسم الأموي مولى المؤيد بالله بن المستنصر الأندلسي شيخ القرّاء وإمام الإقراء، أخذ القراءات عن أبي عمرو الداني ولازمه كثيراً وسمع منه غالب مصنفاته، وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات، وهو أجل أصحابه، قال ابن بشكوال: كان من جلّة المقرئين وفضلائهم وأخيارهم، عالماً بالقراءات وطرقها، حسن الضبط ثقة ديّناً. من مؤلفاته كتاب ((البيان الجامع لعلوم القرآن)) في ثلاثمائة جزء، وكتاب ((الاعتماد في أصول القراءة والديانة)) عارض به شيخه الداني أرجوزة في ثمانية عشر ألف بيت وأربعمائة وأربعين بيتاً وغير ذلك، توفي سنة ست وتسعين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢١٦).

(٢) عثمان بن سعيد بن عمر (٣٧١ - ٤٤٤ هـ): أبو عمرو الدانسيّ الأمويّ مولاهم القرطبيّ المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام العلامة الحافظ شيخ مشايخ المقرئين، رحل إلى المشرق ودخل إلى مصر ومكث فيها سنة، وحج ودخل الأندلس في سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، وقدم دانية سنة سبع عشرة وأربعمائة فاستوطنها حتى مات، أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن خاقان، وأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غَلبون، وأبي الفتح فارس بن أحمد، وعن خلق آخرين سمع الحديث من جماعة وبرز فيه وفي أسماء رجاله، وفي القراءات علماً وعملاً، وفي الفقه والتفسير وسائر أنواع العلوم، قال بعض الشيوخ: لم يكن في عصره ولا بعد عصره بمدد أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه. وكان يقول: ما رأيت شيئاً إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فنسيته، وكان حسن الخيط حيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء، بحاب الدعوة مالكيّ المذهب. قال ابن بشكوال: كان أحد الأثمّة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرق إعرابه وجمع في ذلك تواليف حساناً يطول تعدادها، توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وأربعين وأربعمائة. (غايمة النهايمة: ج١، ص٠٠٥).

(٣) طاهر بن غُلبون (ت ٣٩٩ هـ): أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبيّ نزيل مصر، أستاذ عارف وثقة، ضابط وحجة، محرر شيخ الدانيّ ومؤلف التذكرة في القراءات الثمان، أحد القراءات عرضاً عن أبيه، وعبد العزيز بن علي، ثم رحل إلى العراق فقرأ بالبصرة على محمد بن يوسف بن نهار الحرتكيّ، وعلي بن خشنام المالكيّ، وسمع الحروف مع أبيه من إبراهيم بن محمد بن مروان، وعتيق بن ما شاء الله، وعبد الله بن المبارك، قال الدانيّ: لم يُر في وقته مثله في فهمه وعلمه مع فضله وصدق لهجته كتبنا عنه كثيراً، وتُوفي رحمه الله تعالى بمصر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٣٩).

(٤) على بن محمّد بين صالح بين أبي داود أبيو الحسن الهاشميّ (ت ٣٦٨ هـ): ويقال الأنصاريّ البصريّ شيخها الضرير، يعرف بالجُوْحانيّ، ثقة عارف مشهور، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أحمد بن سهل الأشنانيّ، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً طاهر بن غلبون، رحل إليه منصور بن محمد السنديّ، وأحمد بن محمّد الملنحيّ، ومحمد بن الحسين الكارزينيّ، وسندنا إلى حفص من طريقه عال حداً كما أخبر الشيخ الحسن بين أحمد هلال بقراءته عليه من الإمام على بن أحمد المقدسيّ، عن أبي المكارم اللّبان عن الحداد عن ابن يزده عنه عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص. هذه طريق يساوي فيها الشاطيّ من أعلى طرقه، فكأنهم جميعاً أخذوا عن ابن هذيال. مات رحمه الله تعالى سنة ثمان وستين وثلاثمائية. (غاية النهاية: ج١، ص٢٥٥).

الحنفيّ أيضاً على محمد بن عبد المحسن أبو عبد الله المصريّ (١)، وهو على إبراهيم بن أحمد التميمييّ (٢)، وهو على زيد بن الحسن بن زيد الكِنْديّ البغداديّ (٣)، وهو على عبد الله بن عليّ بن أحمد البغداديّ (٤)، وهو على عبد الله بن عليّ بن أحمد البغداديّ (٤)، وهو على الشريف عبد القاهر العباسيّ المكيّ (٥)، وهو على محمد بن الحسين بن محمّد

(۱) محمّد بن عبد المحسن المصريّ (ت ٧٠٣ هـ): يعرف بالمزراب، مقرئ محوِّد قرأ بالقاهرة على الكمال المحلي، ثم قدم دمشق فتلا على الكمال بن فارس، وعبد السلام الزواوي، قرأ عليه مسعود الأعزازيّ، والسوسيّ، ونافع أبو عبد الله الذهبيّ، وقال: كان عارفاً بالخلاف فصيحاً مفوهاً قيّماً بالتجويد، يلقن ويقرئ بالروايات، وصوته طيب، توفي سنة ثلاث وسبعمائة وقد حاوز الستين. (غاية النهاية: ج٢، ص١٩١).

(٢) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي (٩٦ ه - ٦٧٦ هـ): أبو إسحاق الكمال بن فارس الإسكندري الأصل ثم الدمشقي، قرأ بكل ما قرأ به الكندي عليه ثم طال عمره، وكان آخر من قرأ على الكندي، وقصده الناس من الأقطار، قرأ عليه محمد بن إسرائيل، وإبراهيم البدوي، تُوفي سنة ٢٧٦هـ. (غاية النهاية: ج١، ص٢).

(٣) زيد بن الحسن بن زيد الكندي البغدادي (٢٠ - ٦١٣ هـ): العلاَّمة تاج الدين أبو اليمن الجنفي نزيل دمشق، تلقن القرآن على السبط الخياط وله نحو من سبع سنين، وهذا عجيب وأعجب من ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو ابن عشر وهذا لا يعرف لأحد قبله، وأعجب من ذلك طول عمره وانفراده في الدنيا بعلو الإسناد في القراءات والحديث فعاش بعد أن قرأ القراءات ثلاثاً وثمانين سنة وهذا ما نعلمه وقع في الإسلام، وقرم دمشق وتصدر بها للاشتغال زماناً ونال من بني أيوب جاهاً عريضاً محصوصاً عن الملك عيسى بن العادل، أحذ عنه القراءات علي بن محمد السخاوي، وإبراهيم بن أحمد بن فارس، وروى عنه القراءات بالإجازة عمر بن القواس، وكان حسن الأحلاق حجة في النقل، توفي سنة ثلاث عشرة وستمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢٩٧).

(٤) عبد الله بن علي بن أحمد البغداديّ (٤٦٤ - ١٥٥ هـ): سبط أبي منصور الخياط شيخ الإقراء ببغداد في عصره، قرأ القراءات على حده أبي منصور البغدادي، وأبي الفضل الصباغ، وعبد القاهر العباسيّ، وفي قراءت عليه ألّف كتابه المبهج، وقرأ كتاب التيسير على عبد الحق بن الثلجيّ بسماعه من الدانيّ، قرأ عليه زاهر بن رستم، وزيد بن الحسن الكنديّ، وهو آخر من روى عنه، وكان إماماً في اللغة والنحو جميعاً أتقىن ذلك عن شيخه أبي الكرم المبارك بن فاخر، قال أبو سعد السمعانيّ: كان متواضعاً متودداً حسن القراءة في المحراب سيما ليالي رمضان كان يحضر عنده الناس لاستماع قراءته، قال أحمد بن صالح الجيليّ: سار ذكر سبط الخياط في الأغوار والأنجاد ورأس أصحاب الإمام أحمد وصار أوحد وقته وشيخ وجده، لم أسمع في جميع عمري من يقرأ الفاتحة أفصح ولا أحسن منه، وكان ظريفاً كريماً لم يخلف مثله في أكثر فنونه، قال الحافظ أبو عبد الله: كان إماماً محققاً واسع العلم متين الديانة قليل المثل، وكان أطيب أهل زمانه صوتاً بالقرآن على كبر السن، تُوفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ببغداد. (غاية النهاية: ج١، ص٢٤٤).

(٥) عبد القاهر العباسيّ (ت ٤٩٣ هـ): أبو الفضل المكيّ إمام مقرئ ضابط ثقة محقق، قرأ بالروايات الكثيرة على محمد بن الحسين الكارزينيّ، وعمّر حتى بقي آخر أصحابه، وكان نقيب الهاشميين بمكة، قدم بغداد وسكنها بالمدرسة النظامية، قال محمد بن محمد بن عطاف: لقد كان على أحسن طريقة سلكها الأشراف من دين مكين وعقل رزين، قرأ عليه الشيخ أبو السبط الخياط، ومحمّد بن عبد الجبار، توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٩٩).

الكسارزيني (۱) أبو عبد الله الفارسي، وهو على أبي الحسن علي بن محمد بن صالح بن أبي داوود الهاشمي)، وهو على أحمد بن سهل الأشناني العباسي (۱)، وهو على أبي محمد عُبَيْد بن الصبياح النهشلي (۱)، وهو على حفص بن سليمان بن المغيرة البزّاز أبو عمر الأسدي الكوفي (١)، وهو على إمام الكوفة عاصم بن أبي النّحود (٥)، وهو على أقرأ التابعين أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي (۱)، (وعلى زرّ بن حُبَيْش بن حباشة

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسين بن محمد الكارزيني (كان حياً ٤٤٠ هـ): أبو عبد الله الفارسي إمام مقسرئ جليل، انفرد بعلو الإسناد في وقته، أحد القراءات عرضاً عن الحسين بن سعيد المطوعي، وقسراً على على بن محمد الهاشي، وعبد الله بن الحسن النحاس، وعلى بن الشنبوذي، قرأ عليه الشريف عبد القاهر، وأبو القاسم الهذلي، قال الإمام أبو حيان: إمام مشهور لا يسأل عن مثله، قال الذهبي: مسند القراء في زمانه، تنقل في البلاد وجاور عكة وعاش تسعين سنة أو دونها لا أعلم متى توفي إلا أنه كان حياً في سنة أربعين وأربعمائة، وكان الأستاذ عمر بن عبد الجيد الزيدي يصحف فيه فيقول الكازريني بتقديم الزاي. (غاية النهاية: ج٢، ص١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن سهل الأشناني (ت ٣٠٧ هـ): العباسي ثقة ضابط حير مقرئ بحود، قرأ على عبيد بن العبباح، شم على جماعة من أصحاب عمرو بن الصباح، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الدّقاق، وابن بحاهد، وعليّ بن محمد بن صالح الحاشمي، تُوفي سنة سبع وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) عبيد بن الصباح النهشليّ (ت ٢٣٥ هـ): الكوتيّ ثم البغداديّ مقرئ ضابط صالح، أخد القراءة عرضاً عن حفص عن عاصم، قال الحافظ أبو عمرو: وهو من أحلّ أصحابه وأضبطهم، روى القراءة عنه عرضاً أحمد ابن سهل الأشنانيّ، وعبد الصمد بن عمد العينونيّ، وقال ابن شنبوذ: لم يَرُو عنه غير الأشناني وما ذكسر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الرواية، تُوفي سنة تسع عشرة ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) حفص بن سليمان بن المغيرة البزّاز (٩٠ - ١٨٠ هـ): أبو عمر الأسديّ الكوفيّ الغاضريّ ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم، وكان ربيبه ابن زوجته، وكان حفيص أعلمهم بقراءة عاصم حيث قرأ على عاصم مراراً، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم، وأقرأ الناس دهراً في مكة والكوفة وبغداد، وكانت القراءة التي أخلها عن عاصم ترتفع إلى عليّ رضي الله عنه، وذكر حفص أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته إلّا في حرف السروم في قوله تعالى هي الله الله الله تعالى سنة فحانين ومائة على الصحيح وقيل بين الثمانين والتسعين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) عاصم بن أبي النحود: (ت ١٢٩ هـ) ذكرت ترجمته ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن حبيب السّلميّ (ت ٢٤ هـ): مقرئ الكوفة، ولند في حياة النبي الله ولأبيه صحبة، إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً، أحمد القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم، قال ابن مجاهد: أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة المجمع عليها أبو عبد الرحمن السّلمي، قال السبيعيّ: ولقد أقرأ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة. قال السّلميّ: أحدننا القرآن عن قوم أحبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآحر حتى يعملوا ما فيهن، فكنا نعلم القرآن والعمل به، وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز =

الأسدي (١)، وعلى أبي عمرو سَعْد بن إياس الشيباني ) وقرأ هؤلاء الثلاثة على سيدنا عبد الله بن مسعود (٢) وَعَرَا الله من عنه وزر أيضاً على أمري المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان (٤)، وسيدنا على بن أبي

= تراقيهم بـل لا يجاوز هـهنا ووضع يـده على حلقـه. وقـد روي عـن عثمـان عـن النبي ﷺ: حـيركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه. وكـان يقـول هـذا الـذي أقعدني هـذا المقعـد. ولا زال يقـري النـاس مـن زمـن عثمـان إلى أن تـوفي رحمـه الله تعـالى سنة أربع وسبعين. (غايـة النهايــة: ج١، ص٤١٣).

- (١) زر بن حُبَيْش (ت ٨٢ هـ): وهو أحد الأعلام عرض على عبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وعرض عليه عاصم بن أبي النَّحود، وسليمان الأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيي بن وثاب، وقال عاصم: ما رأيت أقرأ من زر، وكان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية يعني عن اللغة، توفي رحمه الله تعالى في الجماحم سنة اثنتين ولمانين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٩٤).
- (۲) سعد بن إياس الشيباني (ت ٩٦ هـ): أبو عمرو أدرك زمن النبيّ ولم يسرهُ، عسرض على عبد الله بن مسعود وعرض عليه يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النَّجود، مات سنة ست وتسعين وله مائة وعشرون سنة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٠٣).
- (٣) عبد الله بن مسعود كلي (ت ٣٢ هـ): أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النبي ﷺ وكان يقول: حفظت من في رسول الله ﷺ بضعة وسبعين سورة. كان آدم عفيف اللحم أحمش الساقين حسن البزة طيب الرائحة موصوفاً بالذكاء والفطنة، وكان يخدم النبي ً ﷺ ويلزمه ويحمل نعله ويتولى فراشه ووساده وسواكه وطهوره، وكان ﷺ يطلعه على أسراره ونجواه، وكان الله يف يفضلون عليه أحداً في العلم، وقد بشره عليه السلام بالجنة، وسمعه مرة يدعو فقال: سل تعطه. كما قال ﷺ ويفضلون عليه الميزان أثقل من أحد. وقال حذيفة: ما أعلم أحداً أقرب سمتاً ولا هدياً ودلاً برسول الله ﷺ من ابن أم عبد. وهو الذي احتز رأس أبي حهل وأتى به النبي ﷺ، وقال ﷺ: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. وكان غضاً كما أنول فليقرأ قراءة ابن أم عبد. عن أبي عثمان النهدي قال: صلّى بنا ابن مسعود المغرب بقُلُ هو الله أحد ولوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله. وقال ابن مسعود: كنا نتعلم من النبي ﷺ عشر أحل أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لرحلت إليه. قال أبو موسى: بحلس كنت أحالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش، وفد من الكوفة إلى المدينة فمات بها آخر سنة انشين وثلاثين ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة. (غاية النهاية: ج١، ص٨٥٤).
- (٤) عثمان بن عفان رَوَّ فَيْ (ت ٣٥ هـ): ذو النورين أحد السابقين الأولين، وأحد من جمع القرآن حفظاً على عهد رسول الله في وعرضه عليه. تزوج بابنة رسول الله في رقية فولدت له عبد الله وبه كان يكنى، ثسم كني بابنه عمرو، فلما تُوفيت رقية ليالي بَدر زوَّجه النبي في بأختها أم كلثوم. كان أصغر من النبي في بست سنين، وكان معتدل الطول كثير اللحية حسن الوجه أسمسر، بعيد ما بين المنكبين، يخضب بالصفرة قال -

طالب(۱) رضي الله عنهما، وقرأ السلميّ أيضاً على سيدنا أبيّ بن كعب(۱)، وسيّدنا زيد بن ثابت(۱) رضي الله عنهما، وقرأ ابن مسعود وأبيّ وزيد وعثمان وعليّ رضوان الله تعالى عنهم على صاحب القدر والجلالـة ومهبط الوحي والرسالة حاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغرّ المحجلين سيّدنا وشفيعنا أبي القاسم محمّد بن عبد الله عليه، عن إمام الملائكة المقربين والروح الأمين سيدنا جبريل عليه السلام، عن رب العزة تبارك وتعالى، حلّ جلاله وعمّ نواله وتعالى حدّه وحلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه ولا إله غيره، وهذا إسنادٌ عال حيث إن بيني وبين رسول الله على خلك.

وقد ذكرتُ سابقاً إسناد قراءة عاصم من رواية حفص لأني جعلتُ روايته الرواية المعتمدة في رأس كل صفحة، وسأُتبعها بباقي أسانيد القرَّاء العشرة، ولا حاجة لتكرار ذكر الإسناد من بدايته للجميع لعدم تغيره حتى نصل إلى الإمام أبي عمرو الدانيّ، وسأبدأ بإسناد رواية شعبة إتماماً لإسناد قراءة الإمام عاصم.

قال الإمام أبو عمرو الدانيّ: فأما رواية أبي بكر شعبة بن عياش قرأتُ بها القرآن كله على فارس بن

<sup>=</sup> السائب: رأيتُه فما رأيتُ شيئاً أجمل منه. قُتل شهيداً مظلوماً في داره وكان صائماً ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة على الصحيح، ودُفن بالبقيع وصلّى عليه جبير بن مطعم. (غاية النهاية: ج١، ص٧٠٥).

<sup>(</sup>۱) على بن أبي طالب رضي (ت ٤٠ هـ): أمير المؤمنين وأحد السابقين فضائله أكثر من أن تحصى ومناقبه أعظم من أن تستقصى، قال فيه أبو عبد الرحمن السلمي: ما رأيت ابن أنشى أقرأ لكتاب الله تعالى من على ويوافي . وقال أيضاً: ما رأيت أقرأ من على عرض القرآن على النبي وهو من الذين حفظوه أجمع. قتل شهيداً وما على وجه الأرض أفضل منه، ضربه أبو عبد الرحمن بن ملحم صبيحة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة بالكوفة وهو ابن ثمان وخمسين سنة فيما قاله ابنه الحسين رضي فعلى هذا يكون أسلم وهو ابن ثمان سنين. (غاية النهاية: ج١، ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) أبيّ بن كعب رَوْقُيُ (ت ٢٣ هـ): سيد القرآن بالاستحقاق وأقسرا هـذه الأمـة على الإطلاق، قسراً على النبيّ القرآن وقال: أمرني حبريل أن أقرأ عليك القرآن. وقال عليه السلام: أقرؤكم أبيّ بن كعب. قرأ عليه القرآن من الصحابة ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن السائب، ومن التابعين عبد الله بن عباش بن أبي ربيعة، اختلف في موته فقيل سنة تسع عشرة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلاث وعشرين. (غاية النهاية: ج١، ص٣١).

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت رَفِي (ت ٤٥ هـ): هو كاتب النبي ه وأمينه على الوحي، وأحد الذين جمعوا القرآن على عهده ه من الأنصار، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر الصديق رَفِي ، ثم لعثمان حين جهزها إلى الأمصار، وكان أسن من أنس بسنة، عرض القرآن على النبي ه ، وقرأه عليه من الصحابة أبسو هريسرة، وابس عباس، ومن التابعين أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية الرياحي، توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين وقيل سنة ثمان وأربعين والله أعلم. (غاية النهاية: ج١، ص٢٩٦).

أحمد المقرئ (١)، وقال: قرأتُ بها على عبد الباقي بن الحسن أبو الحسن الخراساني (٢)، وقال قرأتُ على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المقرئ البغدادي (٣)، وقال: قرأتُ على يوسف بن يعقوب الواسطي (٤)، وقال: قرأتُ على يوسف بن أيوب الصريفيين (٥)، وقال: قرأتُ بها على يحيى بن آدم (٢)، عن أبي بكر (٧)، عن عاصم، وقرأ عاصم بنفس الإسناد السابق إلى رسول الله على الله الله على الله الله على الله

(۱) فارس بن أحمد بن موسى المقرئ (٣٣٣ - ٤٠١ هـ): أبو الفتح الحمصيّ الضرير نزيل مصر، الأستاذ الكبير الضابط الثقة، قرأ على عبد الباقي بن الحسن، وعبد الله بن الحسين، وعلي بن عبد الله الجلاء، قرأ عليه ولده عبد الباقي، والحافظ أبو عمرو الدانيّ، وقال: لم ألقَ مثله في حفظه وضبطه، كان حسن التأدية فهماً بعلم صناعته واتساع روايته مع ظهور نسكه وفضله وصدق لهجته، تُوفي بمصر سنة إحدى وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٥).

(٢) عبد الباقي بن حسن (ت ٣٨٠ هـ): أبو الحسن الخراسانيّ الأصل، الدمشقيّ المولد، الأستاذ الحاذق الضابط الثقة رَحَل الأمصار، وُلد بدمشق، وأخذ القرآن عرضاً عن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم، وإبراهيم بن الحسن، أخذ القراءة عنه عرضاً فارس بن أحمد وأكثر عنه، قال الدانيّ: كان خيِّراً فاضلاً ثقة مأموناً، إماماً في القراءات، عالماً بالعربية، بصيراً بالمعاني، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: كان عبد الباقي سمع معنا ببغداد على أبي بكر الأبهريّ وكتب عنه كتبه في الشرح، ثم قدم مصر فقامت له بها رئاسة عظيمة، تُوفي بعد سنة ثمانين وثلاثمائة بمصر. (غاية النهاية: ج١، ص٣٥٦).

(٣) إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي: أبو إسحاق المقرئ، قرأ على يوسف بن يعقوب الواسطيّ وابن عاهد، قرأ على عبد الباقي بن حسن، وهو أحد رجال التيسير انفرد به الدانيّ. (غاية النهاية: ج١، ص١٦).

(٤) يوسف بن يعقوب بن حسين الواسطيّ (٢١٨ - ٣١٤ هـ): أبو بكر يُعرف بالأصم، إمام حليل ثقة، كان إمام حامع واسط، وأعلى الناس إسناداً في قراءة عاصم، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن محمّد العليمي، وابن أيوب الصريفيني، وأبي ربيعة عن قنبل، روى القراءة عنه عرضاً أبو بكر النقاش، قال أبو بكر النقاش: ما رأت عيناي مثل يوسف بن يعقوب. وذكر له مناقب كثيرة، قال: كان أصم إلا عن كتاب الله ومقعداً إلا عن فرائض الله، تُوفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٤٠٤).

(٥) شعيب بن أيوب الصريفينيّ (ت ٢٦١ هـ): مقرئ ضابط موثق عالم، أحمد القراءة عرضاً وسماعاً عن يحيى بن آدم، رُوى القراءة عنه محمد بن عمرو بن عون، وسمع منه الحروف إبراهيم نفطويه. (غاية النهاية: ج١، ص٣٢٧).

(٦) يحيى بن آدم بن سليمان الصلحيّ (ت ٢٠٣ هـ): إمام كبير حافظ، قال: اختلفتُ إلى أبي بكر بن عياش تُلكُ سنين فقرأت عليه القرآن كله، وكان من أروى الناس عنه، روى القراءة عنه شعيب الصريفينيّ، والإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه: ما رأيت أحداً أعلم ولا أجمع للعلم منه، توفي سنة مائتين وثلاث. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٦٣).

(٧) شعبة بن عياش بن سالم الحناط (٩٥ - ١٩٣ هـ): أبو بكر النهشايّ الكوفيّ راوي عاصم، وعرض عليه القرآن ثلاث مرات، وعلى عطاء بن السائب، عرض عليه يعقوب بن خليفة الأعشى، وعبد الرحمن بن أبي حماد، وعروة بن محمد الأسديّ، وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض إسحاق بن عيسى، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعمَّر دهراً إلّا أنه قَطَع الإقراء قبل موته بسبع سنين، وكان إماماً كبيراً عالماً عاملاً، وكان يقول أنا نصف الإسلام، وكان من أئمّة السنّة، وعن عبد الله النجعيّ قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش خمسين سنة، ولما حضرتُه الوفاة بكتُ أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد حتمت فيها ثمان عشرة ألف حتمة، تُوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٦٩).

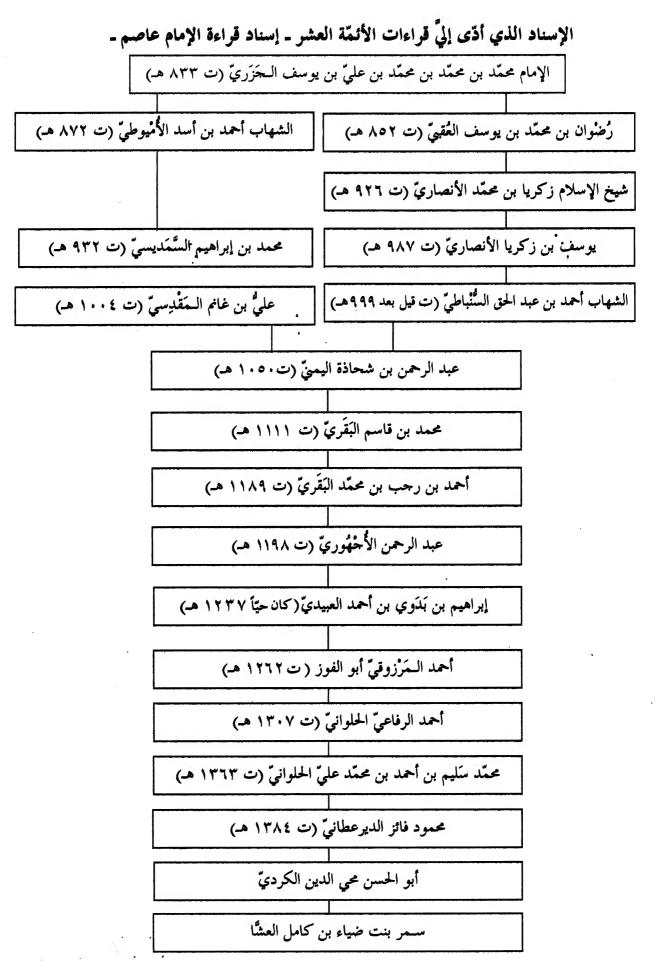

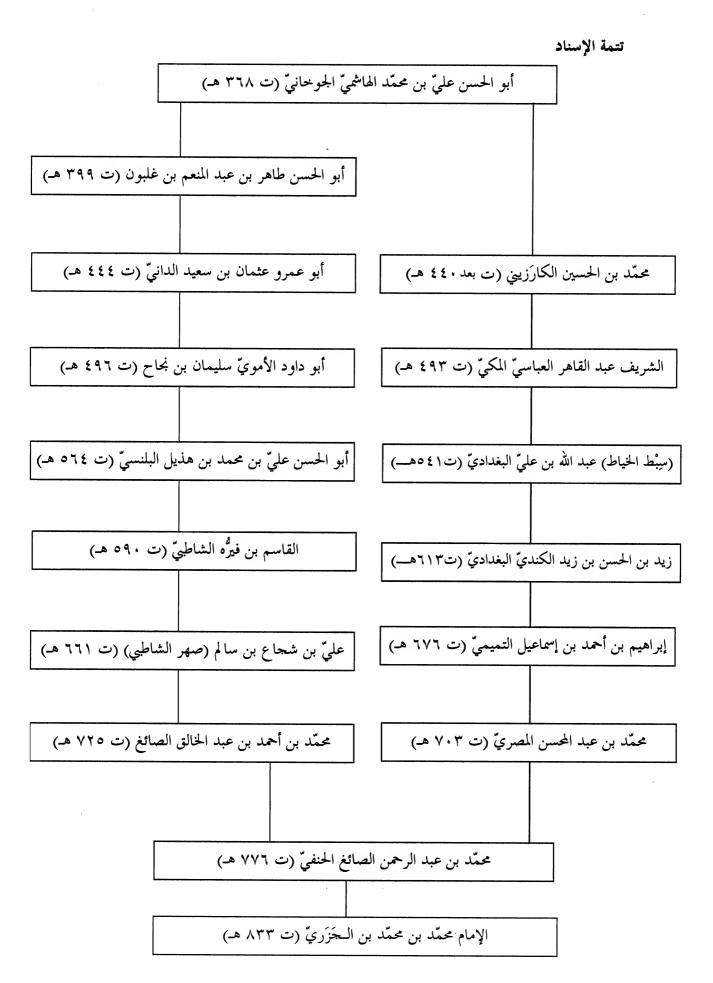

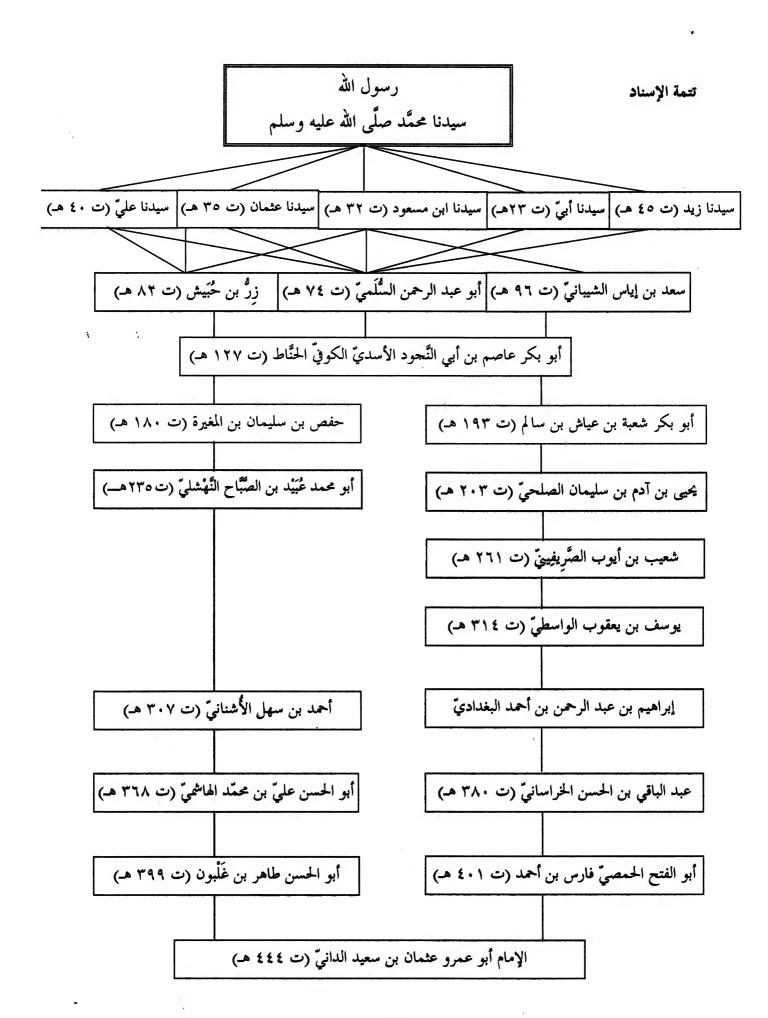

# إسناد قراءة الإمام نافع \*

أما رواية قالون عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الدانيّ القرآن كله على أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضرير<sup>(۱)</sup>، وقال: قرأتُ بها القرآن كله على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ<sup>(۲)</sup>، وقال: قرأتُ على أبي إسحاق البغداديّ إبراهيم بن عمر بن عبد الرحمن المقرئ<sup>(۳)</sup>، وقال: قرأتُ على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن محمّد بن جعفر بن بويان الحربيّ<sup>(1)</sup>، وقال: قرأتُ على أبي بكر أحمد بن محمّد بن يزيد بن الأشعث<sup>(٥)</sup>، وقال قرأتُ على أبي نشيط محمّد بن هارون البغداديّ<sup>(۱)</sup>، وقال: قرأتُ على قالون<sup>(۷)</sup>، وقال: قرأتُ على نافع.

وأما رواية ورش عنه فقرأ بها الإمام الدانيّ القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمّد بن جعفر بن خاقان بمصر (^)، وقال قرأتُ بها القرآن كله على أبي جعفر أحمد بن أسامة بن أحمد التجيبيّ

<sup>\*</sup> نافع بس عبد الرحمـن بن أبي نُعيـم مـولى جَعْوَنَـة (٧٠ \_ ١٦٩ هــ): ذكـرت ترجمتـه ص٤٣٠.

<sup>(</sup>۱) فارس بن أحمد بن موسى بن عمران (٣٣٣ ـ ٤٠١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الباقي بن الحسن بن أحمد (ت ٣٨٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن عمر بن عبد الرحمن المقرئ: قرأ على أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان، ومحمد بن يوسف الناقد، قرأ عليه عبد الباقى بن الحسن، و لم يعرف أحد أسند عنه سواه. (غاية النهاية: ج١، ص٢١).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عثمان بن بويان (٢٦٠ ـ ٣٤٤ هـ): الخراسانيّ البغداديّ الحربيّ القطان، ثقة كبير مشهور ضابط، قرأ على إدريس بن عبد الكريم، وأحمد بن الأشعث، قرأ عليه إبراهيم بن أحمد الطبريّ، وإبراهيم بن عمر البغداديّ، وأحمد ابن نصر الشذائيّ، مات سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٧٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن يزيد بن الأشعث (ت قبل ٣٠٠ هـ): القاضي أبو بكر البغداديّ المعروف بـأبي حسان، إمام ثقة ضابط في حرف قالون، ماهر محرر، قرأ على أبي نشيط صاحب قالون وأحمد بن زرارة عن سليم، روى القراءة عنه ابن شنبوذ وأحمد بن بويان، تُوفي قبل الثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٣٣).

<sup>(</sup>٦) محمد بن هارون أبو جعفر البغداديّ (ت ٢٥٨ هـ): ويقال المروزيّ يعرف بأبي نشيط مقرئ حليل ضابط مشهور ثقة، أخذ القراءة عرضاً عن قالون وسمع روح بن عبادة، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، رُوى القراءة عنه عرضاً أحمد بن محمد بن الأشعث، وانتشرت روايته عنه أداء عن قالون وهي الطريقة التي في جميع كتب القراءات، روى عنه ابن ماجه في تفسيره وابن أبي حاتم، وقال فيه صدوق سمعت منه مع أبي ببغداد. وسمع منه أبوه وأثنى عليه. تُوفي سنة ثمان وخمسين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) عيسى بن مينا بن وردان الملقب قالون (١٢٠ ـ ٢٢٠ هـ): ذكرت ترجمتــه ص٤٤.

<sup>(</sup>A) خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن خاقان (ت ٤٠٢ هـ): أبو القاسم المصريّ الأستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرها، قرأ على أحمد بن أسامة التحيبيّ، وأحمد بن محمد بن أبي الرجاء، قرأ عليه الحافظ أبو عمرو الدانيّ وعليه اعتمد في قراءة ورش في التيسير وغيره، وقال عنه: كان ضابطاً لقراءة ورش متقناً لها مجوّداً مشهوراً بالفضل والنسك، صادق اللهجة، كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه. مات سنة اثنتين وأربعمائة وهو في عشر الثمانين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٧١).

المصري (۱)، وقال: قرأتُ على أبي الحسن إسماعيل بن عبد الله بن عمرو النحاس (۲)، وقال: قرأتُ على أبسي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق (۳)، قال: قرأتُ على ورش (٤)، وقال: قرأتُ على نافع، وهو نافع ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم، ويُكنى أبا رُويسم، وقيل غير ذلك وأصله من أصفهان، وكان إمام دار الهجرة، وعاش عمراً طويلاً، قرأ على سبعين من التابعين منهم أبو جعفر المخزومي يزيد بن القعقاع (٥)،

(٣) يوسف بن عمرو بن يسار (ت ٢٤٠ هـ): المدنيّ شم المصريّ المعروف بالأزرق، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش، وهو الذي خَلَفه في القراءة والإقراء بمصر، رَوَى القراءة عنه عرضاً إسماعيل بن عبد الله النحاس، وعمد بن سعيد الأنماطيّ، وقال أبو الفضل الخزاعيّ: أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها، وقال أبو بكر بن سيف: سمعتُ الأزرق يقول: إن ورشاً لما تعمّق في النحو اتخذ لنفسه مَقْراً يسمى مقراً ورش، فلما حثتُ لأقرأ عليه قلتُ له: يا أبا سعيد إني أحبُ أن تُقْرئين مقراً نافع خالصاً، وتدعني مما استحسنت لنفسك، قال فقلدته مقراً نافع وكنتُ نازلاً مع ورش في المدار، فقرأتُ عليه عشرين ختمة من حدر وتحقيق، فأما التحقيق فكنتُ أقراً عليه في المدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله، وأما الحدر فكنتُ أقراً عليه إذا رابطتُ معه بالإسكندرية، تُوفي رحمه الله تعالى في حدود الأربعين ومائين. (غايمة النهايمة: ج٢، ص٢٠٤).

(٤) عثمان بن سعيد الملقب ورش (١١٠ ـ ١٩٧ هــ): ذكـرت ترجمتــه ص٥٥.

وكان يصلي في حوف الليل أربع تسليمات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل، ويدعو عقيبها لنفسه والمسلمين، ولكل من قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله، وقال سليمان بن مسلم: شهدتُ أبا حعفر وقد حضرَتْه الوفاة حاءه أبو حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه، فأكَبُّوا عليه يصرخون به فلم

<sup>(</sup>١) أحمد بن أسامة بن أحمد التحيبي المصري (ت ٣٥٦ هـ): قرأ على إسماعيل بن عبد الله النحاس لورش، وروى القراءة عن أبيه عن يونس، وكان عارفاً بها قيماً، قرأ عليه محمد بن النعمان، وخلف بن إبراهيم بن حاقان، ذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي القاسم بن الطحان أنه روى عنه وذكره في تاريخه فقال: تُوفي رحمه الله تعالى في شهر رحب سنة ست وخمسين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الله بن عمرو (ت بين ٢٨٠ - ٢٩٠ هـ): أبو الحسن النحاس شيخ مصر محقق ثقة كبير حليل، قرأ على الأزرق صاحب ورش وهو أجل أصحابه، وعلى عبد القوي بن كمونة، كلهم عن ورش. قرأ عليه أحمد بن عبد الله بن هلال وهو أجل أصحابه وأحمد بن أسامة التحيبي، وقال القاضي أسد: تُوفي سنة نيف وغمانين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص١٦٥).

<sup>(</sup>٥) يزيد بن القعقاع (ت ١٣٠ هـ): أبو جعفر المخزوميّ أحد القرّاء العشرة، تابعي مشهور كبير القدر، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش، وابن عباس، وأبي هريرة وروى عنهم، وروى أنه أتي به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة، وصلى بابن عمر وأقرأ الناس، روّى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن مسلم بن جماز، وعيسى بن وردان، قال يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة فسُمي القارئ بذلك. وكان ثقة قليل الحديث، وقال سبط الخياط: كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً وهو صور صور داود عليه السلام واستمر على ذلك مدة من الزمان فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال إنما فعلت ذلك أروّض به نفسي لعبادة الله تعالى.

= يُحِبُهُم، فقال شيبة: - وكان ختنه على ابنة أبي جعفر - ألا أُريكم عجباً قالوا: بلى! فكشف عن صدره فإذا دوَّارة بيضاء مثل اللبن، فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن. قال نافع: لما غُسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. مات أبو جعفر بالمدينة سنة ثلاثين ومائة.

قال سليمان بن أبي سليمان العمري: رأيت أبا جعفر على الكعبة يعني في المنام فقلت أبا جعفر، فقال نعم أقرئ إخواني السلام، وأخبرهم أن الله تعالى جعلي من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبا حازم السلام وقل له يقول لك أبو جعفر: الكيس الكيس فإن الله وملائكته ينزاءون مجلسك بالعشيات. ورُئِي أبو جعفر في المنام بعد وفاته على صورة حسنة، فقال للذي رآه: بَشِّرْ أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم، وأجاب فيهم دعوتي، ومُرْهُم أن يصلوا هذه الركعات في حوف الليل كيف استطاعوا. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٢). انظر ص٣٤٠.

(۱) شيبة بن نِصاح بن سرحس (ت ١٣٠ هـ): إمام ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيها ومولى أم سلمة رضي الله عنها، مسحت على رأسه ودعت له بالخير، وقال الحافظ أبو العلاء: هـو مـن قـرّاء التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي عليه . وأدرك أُمَّـي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوحي النبي عليه ودعتا الله تعالى له أن يعلمه القرآن، وكان ختن أبي جعفر على ابنته ميمونة.

وروي أنه لما ماتت سكينة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، قُدِّم شيبة بن نصاح فصلى عليها، وإنما قدم لفضيلة القرآن، عرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن جَّاز، وزوجته ميمونة، وهو أول من ألّف في الوقوف وكتابه مشهور، مات سنة ثلاثين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٢٩).

(٢) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ١١٧ هـ): أبو داود المدنيّ تابعي جليل، أخذ القراءة عرضاً على أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، روّى القراءة عنه عرضاً نافع بن أبي نعيم، وروّى عنه الحروف أسيد بن أبي أسيد، قال عبد الرحمن بن هرمز: كان القارئ في رمضان يقرأ بسورة البقرة في غمان ركعات فإذا أقام بها في اثني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. نزل إلى الإسكندرية فمات بها رحمة الله تعالى سنة سبع عشرة ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٨١).

(٣) مسلم بن جندب (ت بعد ١١٠ هـ): أبو عبد الله الهذا ي مولاهم المدني القاص تابعي مشهور عرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عرض عليه نافع وروى عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهم، وهو الذي أدَّب عمر بن عبد العزيز، وحدّث عنه ابنه وزيد بن أسلم، وكان من فصحاء أهل زمانه. وقال عمر بن عبد العزيز: من سرَّه أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قراءة مسلم بن جندب. وكان يقص بالمدينة، وقال ابن وهب: حدثني نافع قال: سألت ابن جندب عن قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ قال: إلى غاية، فسألته عن ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ فقال: الردء الزيادة. وقال الحلواني عن قالون قال: كان أهل المدينة لا يهمزون حتى همز ابن جندب فهمزوا ﴿مُسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ وَهِيَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾. وقال الذهبي: ما علمتُ فيه جرحة، مات بعد سنة عشر ومائة تقريباً. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٩٧).

الزهريّ، وصالح بن حوّات، ويزيد بن رومان، فأما أبو جعفر فسيأتي على من قرأ في قراءته، وقرأ الأعرج على عبد الله بن عباس<sup>(۱)</sup>، وأبي هريرة<sup>(۲)</sup>، وعبد الله بن عياش<sup>(۲)</sup>، وقرأ مسلم وشيبة وابن رومان<sup>(۱)</sup> على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أيضاً، وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup>، وقرأ صالح بن محوات بن جبير بن النعمان

(۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب و المعالي على المعالي المعلى المعالي المعلى المعالي المعلى المعالي المعلى على المعلى المعلى على المعلى الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله المعلى الم

(٢) عبد الرحمن بن صخر صخر الله البغداديين البعد المرسمة الدوسيّ، الصحابي الكبير، أسلم هو وأمه سنة سبع وأخذ القرآن عرضاً عن أُبِيّ بن كعب رَوْلُيْنَ، وقال سبط الخياط: حكى جماعة من شيوخنا البغداديين أن الأعرج قرأ على أبي هريرة، وأن أبا هريرة قرأ على النبيّ ، عرض عليه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو جعفر، ومناقبه وفضائله وتواضعه وعلمه أكثر من أن تُحصر، وأشهر من أن تُذكر، كان يُجَزِّئ الليل ثلاثة أجزاء جزء للقرآن، وجزء للنوم، وجزء يتذكر فيه حديث رسول الله على قراءة أبي هريرة إذا الشمس كورت يجزنها شبه الرثاء. تنتهي إليه قراءة أبي جعفر ونافع، تُوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وخمسين. (غاية النهاية: ج١، ص٣٠٠).

(٣) عبد الله بن عياش (ت بعد ٧٠ هـ): أبو الحارث المخزوميّ التابعي الكبير، قيل أنه رأى النبيّ ﷺ ، أخد القراءة عرضاً عن أبيّ، وسمع عمر بن الخطاب، رُوى القراءة عنه عرضاً مولاه أبو جعفر، وعبد الرحمن بن هرمز، وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه، مات بعد سنة سبعين. (غاية النهاية: ج١، ص٤٣٩).

(٤) يزيد بن رومان (ت ١٢٠ هـ): أبو روح المدنيّ مولى الزبير، ثقة ثبت فقيه قارئ محدث، عرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، روى القراءة عنه عرضاً نافع وأبو عمرو، روى عنه مالك بن أنس، وجرير بن حازم وابن إسلاق، وحديثه في الكتب الستة، وقال ابن معين ثقة، وقال ابن جرير: حدثنا أبي قال: رأيتُ ابن سيرين وابن رومان يعقدان الآي في الصلاة. مات سنة عشرين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٨١).

(٥) عمر بن الخطاب بن نفيل رَيْوالْيَيُ (ت ٢٣ هـ): أمير المؤمنين أبو حفص، وردتْ عنه الرواية في حروف القرآن، وقال أبو العالية: قرأتُ القرآن على عمر أربع مرات، وأكلتُ معه اللحم. ومناقبه أعظم من أن تُذكر، رُوي عن عليّ روياليّ قال: كنتُ عند رسول الله على فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: يـا عليّ هـذان سيدا كـهول أهـل =

الأنصاري (۱)، على أبي هريرة، وقرأ الزهري (۲)، على سعيد بن المسيب (۳)، وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وابن عياش على أبي بن كعب (١) رضي الله عنهم، وقرأ ابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت (٥) رضي الله عنهما، وقرأ زيد وأبي وعمر رضي الله عنهم على رسول الله سيدنا محمد على (النشر: ج١، ص١١٢).

= الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا عليّ، قال: فما أخبرتهما حتى ماتـــا. وقـــال الصعـب بــن حثامة: قال رسول الله ﷺ: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. استشهد رحمه الله تعـــالى سـنة ثـــلاث وعشرين، وكـــانت حلافته عشر سنين وستة أشهر وعشرة أيام. (غاية النهاية: ج١، ص٥٩١).

(١) صالح بن حوات بن جبير بن النعمان الأنصاريّ: المدنيّ تابعيٌّ جليــل روى القــراءة عــن أبــي هريــرة رَيُوالْيُهُهُ، أخــذ عنـه القـراءة عرضاً نـافع بـن أبــي نعيــم. (غايــة النهايــة: ج١، ص٣٣٢).

(۲) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهريّ (٥٠ - ١٢٥ هـ): المدنيّ أحد الأئمّة الكبار وعالم الحجاز والأمصار تابعيّ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك رَوِّ فَيْنَهُ، ولد سنة خمسين روى عن عبد الله بن عمر رَوِّ فَيْنَهُ، فيقال سمع منه حديثين، وعن أنس بن مالك رَوِّ فَيْنَهُ، وروى عنه الحروف عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيّ، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم، فيما حكاه أحمد بن جبير، عن إسحاق المسيبيّ عنه، وروى عنه مالك بن أنس، ومعمر، والأوزاعيّ، وعقيل بن خالد، قال أبو الزناد: وكنتُ أطوف أنا والزهريّ ومعه ألواح وصحف، فكنا نضحك به، وكان يكتب كلما سمع، فلما احتيج إليه علمتُ أنه أعلم الناس، وقال الليث: كان ابن شهاب يقول: ما استودعتُ قلبي شيئاً قط فنسيتُه. مات سنة خمس وعشرين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٦٢).

(٣) سعيد بن المسيب بن حزن المخزوميّ (ت ٩٤ هـ): أبو محمد عالم التابعين، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، قرأ على ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وروى عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، قرأ عليه عرضاً محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، تُوفي سنة أربع وتسعين عن تسع وسبعين سنة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٠٨).

(٤) أُبيّ بن كعب رَخِالْقَتُهُ (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢.

(٥) زید بن ثابت ﷺ (ت ٤٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢.

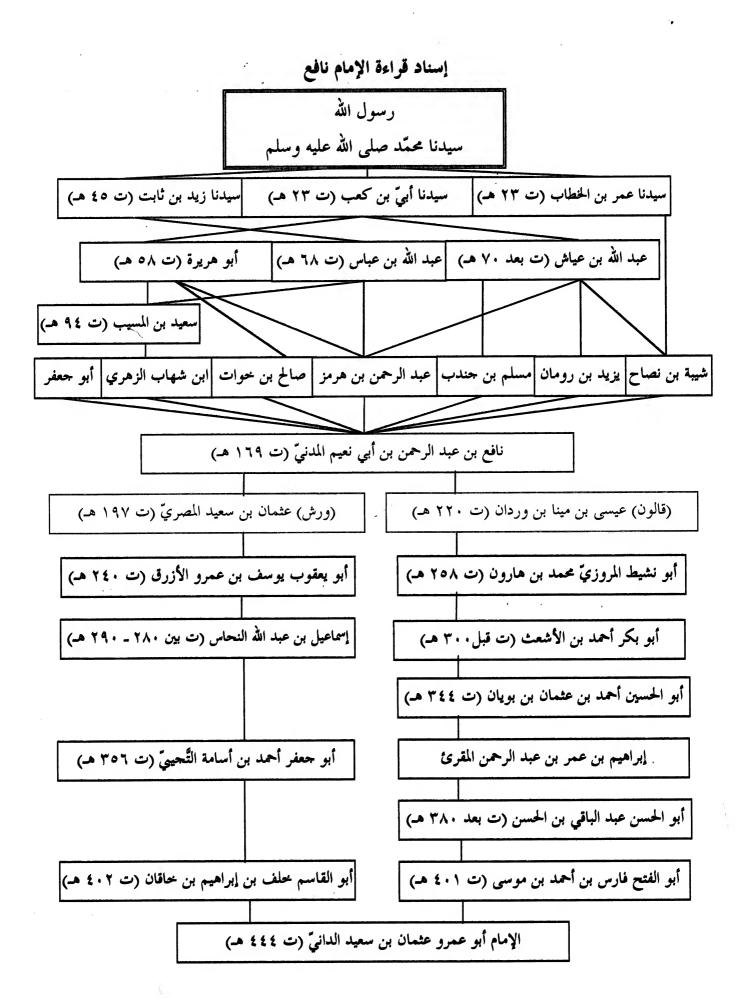

### إسناد قراءة الإمام ابن كثير $^st$

أما رواية قنبل عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الدانيّ القرآن كله على فارس بن أحمد الحمصيّ (۱) المقرئ المفرير، وقال: قرأت بها القرآن على عبد الله بن الحسين بن حسنون السامريّ البغداديّ (۲)، وقال: قرأت على ابن مجاهد (۳)، وقال: قرأت على قنبل (٤)، وقال: قرأت على أبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة القواس (٥)، وقال: قرأت على وهب بن واضح (۱)، وقال قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط (۷)،

<sup>\*</sup> أبو معبـد بن كثير (٤٥ ـ ١٢٠ هـ): المكيّ مولى عمرو بن علقمة التابعيّ، وهو البدر الثاني، وأصله من أبناء فارس، وكان حسيماً طويلاً أسمر أشهل يخضب بالحناء، ذكرت ترجمته ص٤٧.

<sup>(</sup>١) فارس بن أحمد الحمصيّ (٣٣٣ ـ ٤٠١): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحسين بن حسنون البغداديّ (٢٩٦ - ٣٨٦ هـ): أبو أحمد السامريّ نزيل مصر المقرئ اللغوي، مسند القرّاء في زمانه، قال الدانيّ: مشهور ضابط ثقة مأمون، غير أن أيامه طالت، فاحتل حفظه ولحقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه ممن قرأ عليه في أخريات أيامه، أخذ القراءة عرضاً عن محمد بن حمدون الحذاء، وأبي بكر بن مجاهد، قال الذهبيّ: وقد سألت أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسيّ عن أبي أحمد فأثنى عليه ووثقه ومشى أمره، توفي رحمه الله بمصر سنة ست وثمانين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن العباس التميميّ (٢٤٥ - ٣٢٤ هـ): أبو بكر بن مجاهد قرأ على عبد الرحمن بين عبدوس عشرين ختمة، وعلى قنبل المكيّ، وعبد الله بن كثير، وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بين أحمد الخزاعيّ، ومحمد بن يحيى الكسائيّ الصغير، قرأ عليه وروى عنه الحروف إبراهيم بين أحمد الحطاب، وإبراهيم ابن عبد الرحمن، وبَعُد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير، ولا يُعلم أحد من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه، ولا ازدحم الطلبة على أحد كازدحامهم عليه، حكى ابن الأحرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مصدر، وقال ابن عمر المقرئ: كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٣٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن الملقب قنبل (١٩٥ ـ ٢٩١ هـ): ذكرت ترجمته ص٤٩.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن علقمة بن عون القواس (ت ٢٤٠): إمام مكة في القراءة، قرأ على وهب بن واضح، قرأ عليه قنبل، وابن يزيد الحلوانيّ، والبزيّ، توفي سنة أربعين ومائتين. (غاية النهاية: ج١،ص١٢٣).

<sup>(</sup>٣) وهب بن واضح (ت ١٩٠ هـ): أبو الإحريط المكيّ مقرئ أهل مكة، أحد القراءة عرضاً عن إسماعيل القسط، ثم شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن محمد القواس، وأحمد بن محمد البزيّ، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ: انتهت إليه رئاسة الإقراء بمكة، وقال ابن محاهد: قال لي قنبل: كان البزيّ ينصب الياء يعني في قوله ﴿إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ ﴾ فقال لي القواس: انظر في مصحف أبي الإحريط كيف هي في نقطها، فنظرت فإذا هو كان نقطها بالفتح ثم حُكَّت. مات رحمه الله تعالى سنة تسعين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٦١).

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين (١٠٠ - ١٧٠ هـ): أبو إسحاق المخزوميّ مولاهــم المكـيّ المعـروف بالقسط مقرئ مكــة، قرأ على ابــن كثير وعلى صاحبيــه شبل بــن عبـاد ومعـروف بــن مشـكان، وأقرأ النـاس=

وقال: قرأت على شبل بن عباد(١)، ومعروف بن مشكان(٢)، وقالا قرأنا على ابن كثير.

وأما رواية البزيّ (٢) فقرأ بها الإمام الدانيّ القرآن كله على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد المقرئ الفارسيّ (٤)، وقال لي: قرأت بها القرآن كله على أبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النقّاش (٥)، وقال لي: قرأت بها على أبي ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب

-زماناً وكان ثقة ضابطاً، قد أعليه الامام محمد بن إذريس الشافعي، وعكمة بن سليمان، وروى عنه القراءة

=زماناً وكان ثقة ضابطاً، قرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ، وعكرمة بن سليمان، وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤيّ، وفي سند البزيّ عن ابن كثير نفسه، وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير، قال الذهبيّ: والقولان صحيحان، قال الشافعيّ رضي الله عنه: قرأت على ابن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز مثل التوراة والإنجيل، وكان يقرأ هو إفا قرأت القورة النهاية: جا، ١٦٥). القرآن، توفي سنة سبعين ومائة، قال الذهبيّ: وهو آخر من قرأ على ابن كثير. (غاية النهاية: جا، ١٦٥).

(۱) شبل بن عباد (۷۰ - ۱٦٠ هـ): أبو داود المكيّ مقرئ مكة ثقة ضابط، هو أجلّ أصحاب ابن كثير، عرض على ابن محيصن، وعبد الله بن كثير، وهو الذي خلفه في القراءة، وروى القراءة عنه عرضاً إسماعيل القسط، مع أنه عرض على ابن كثير أيضاً، وابنه داود بن شبل، وعكرمة بن سليمان، وروى عنه القراءة من غير عرض عبيد بن عقيل، وعلى بن نصر، قيل إنه مات سنة ستين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٢٣).

(۲) معروف بن مشكان (۱۰۰ هـ): أبو الوليد المكيّ مقرئ مكة مع شبل، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى في السفن لطرد الحبشة من اليمن، أخذ القراءة عرضاً عن ابن كثير وهو أحد الذين علفوه في القيام بها يمكّه، روى عنه القراءة عرضاً إسماعيل القسط، وسمع منه الحروف مُطرِّف النهديّ، وحماد بن زيد، وروى عن بحاهد، وعطاء، وسمع منه ابن المبارك، مات رحمه الله تعالى سنة خمس وستين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٠٣).

- (٣) أحمد بن محمّد بن عبد الله (١٧٠ ٢٥٠ هـ): الملقب بالبزيّ، ذكرت ترجمت ص٤٩.
- (٤) عبد العزيز بن جعفر (٣٢٠ ـ ٤١٢ هـ): أبو القاسم الفارسيّ ويعرف بابن أبي غسان، مقرئ نحسويّ شيخ صدوق، قرأ على عبد الواحد بن أبي هاشم، والنقّاش، وسمع منهما كثيراً من القراءات، قرأ عليه الدانيّ وقال: نزل الأندلس تاجراً سنة خمسين وثلاثمائة لقيته بابدة وقرأت عليه القرآن بجميع ما عنده، وكان حيسراً فاضلاً ضابطاً صدوقاً. مات بابدة سنة اثنيّ عشرة وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٩٣).
- (٥) محمّد بن الحسن بن محمّد النقاش (٢٦٦ ٣٥١ هـ): أبو بكر الموصليّ النقاش الإمام العلم، مؤلف كتاب شفاء الصدور في التفسير، مقري مفسر، عني بالقراءات من صغره، أحد القراءة عرضاً عن أبي ربيعة، والحسين بن محمد الحداد المكيّ، وإسماعيل بن عبد الله النحاس، وسمع الحروف من أحمد بن أنسس، وعبد الله ابن جعفر، وطاف الأمصار وتجول في البلدان، وكتب الحديث وقيد السنن، وصنف المصنفات في القراءات والتفسير وغير ذلك، وطالت أيامه فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه، وصدق لهحته وبراعة فهمه وحسن اطلاعه واتساع معرفته، وقال الخطيب: كان عالماً بالحروف حافظاً للتفسير، سافر الكثير شرقاً وغرباً. أحد القراءة عنه عرضاً محمّد بن عبد الله بن أشتة، ومحمّد بن أحمد الشنبوذيّ، وروى عنه بالإحازة وغمّد بن عبد الله بن المحمّد بن أحمد الداجونيّ، وأبو بكر بن مجاهد، قال الدانيّ: النقاش حائز القول مقبول الشهادة، سمعت عبد العزيز بن جعفر يقول: يقصد في قراءة ابن كثير الدانيّ: النقاش حائز القول مقبول الشهادة، سمعت عبد العزيز بن جعفر يقول: يقصد في قراءة ابن كثير

الرَّبعيّ (۱)، وقال: قرأت على البزيّ، وقال: قرأت على عكرمة بن سليمان بن عامر (۲)، وقال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله القسط، قال: قرأت على ابن كثير نفسه، وقال قرأت على عبد الله بن السائب المخزوميّ الصحابيّ، على أبيّ بن كعب (٤)، وقرأت على مجاهد بن جبر (٥)، على عبد الله ابن عباس على أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت (٨) رضى الله عنهم، على النبيّ محمد الله عنهم، على النبيّ على النبيّ محمد الله عنهم، على النبيّ النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ النبيّ النبيّ على النبيّ النبيّ

=وابن عامر لعلو إسناده فيهما. وكان له بيت ملأه كتباً، وكان أبو الحسن الدارقطيني يستملي له وينتقي للناس من حديثه، وقال أبو الحسن بن الفضل القطان: حضرت النقاش وهو يجود بنفسه فجعل يحرك شفتيه ثم نادى بعلو صوته ﴿لِمِقْلِ هَلْذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَلْمِلُونَ ﴾ يرددها ثلاثاً ثم خرجت نفسه، وذلك سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص١٩٥).

- (١) محمّد بن إسحاق بن وهب (ت ٢٩٤ هـ): أبو ربيعة الربعيّ المكيّ المؤدب، مؤذن المسجد الحرام، مقرئ جليل ضابط، أخذ القراءة عرضاً عن البزيّ، وقنبل، قال الدانيّ: وضبط عنهما روايتهما وصنف ذلك في كتاب أخذه الناس عنه وسمعوه منه، وهو من كبار أصحابهما وقدمائهم من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة، وأقرأ الناس في حياتهما، وطريقه عن البزيّ هي التي في الشاطبية والتيسير من طريق النقاش عنه، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الصبّاح، وعبد الله بن أحمد البلخيّ، مات في رمضان سنة أربع وتسعين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٩٩).
- (٢) عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر (ت ~ ٢٠٠ هـ): أبو القاسم المكيّ، قال الذهبيّ: شيخ مستور ما علمت أحداً تكلم فيه، عرض على شبل، وإسماعيل القسط، عرض عليه أحمد بن محمّد البزيّ، كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه، وقد تفرد عنه البزيّ بحديث التكبير من الضحى، بقي إلى قبيل المائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٥١٥).
- (٣) عبد الله بن السائب بن أبي السائب (ت ٧٠ هـ): قارئ أهل مكة له صحبة، روى القراءة عرضاً عن أبيّ بن كعب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عرض عليه القرآن مجاهد بن جبر، وعبد الله بن كثير، قال مجاهد: كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيها ابن عباس، ومؤذننا أبي محذورة، وبقاضينا عبيد بن عمير. توفي رحمه الله تعالى في حدود سنة سبعين في إمرة عبد الله بن الزبير. (غاية النهاية: ج١، ص٤١٩).
  - (٤) أبيّ بن كعب رَوْقُتُ (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢.
  - (٥) مجاهد بن جبر رَبُولِكُنُهُ (ت ١٠٣ هـ): ذكرت ترجمته ص٤٦.
  - (٦) عبد الله بن عباس رَعْظِينَ (ت ٦٨ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠.
- (٧) درباس: المكيّ مولى عبد الله بن عباس رَخِيْقَيَّ، عرض على مولاه ابن عباس، روى القراءة عنه عبد الله ابن كثير، وزمعة بن صالح. (غاية النهاية: ج١، ص٢٨٠).
  - (٨) زيد بن ثابت رَخِطْتُهُ (ت ٤٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢.

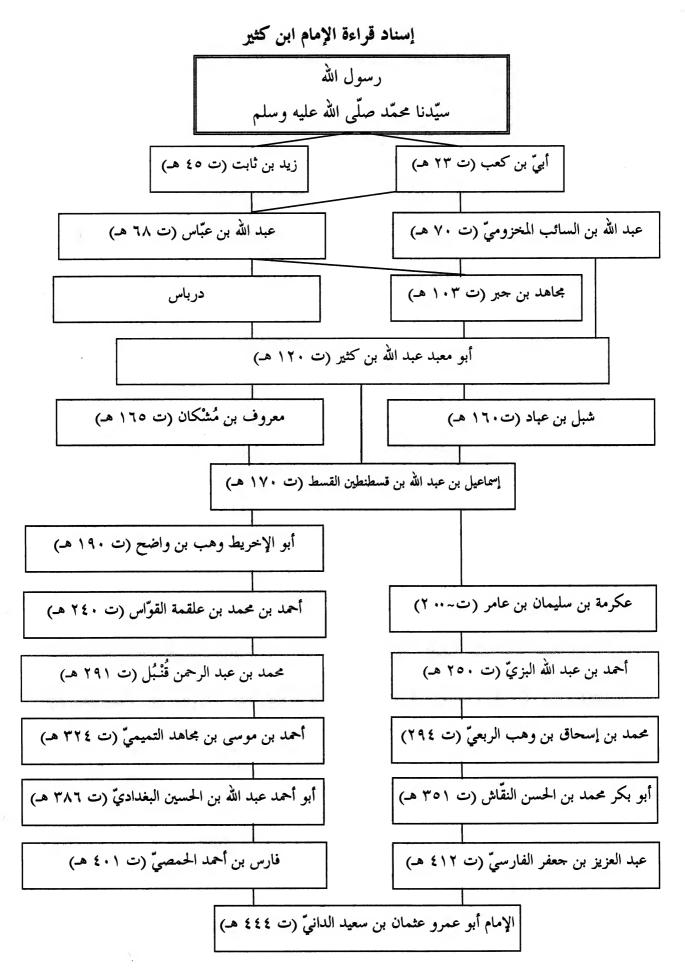

#### إسناد قراءة الإمام أبى عمرو بن العلاء\*

أما رواية أبي عمر الدوري عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الداني القرآن كله على عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق البغدادي (۱)، وقال: قرأت بها على أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم البغدادي (۲) المقرئ ما لا أحصيه كثرة، وقال: قرأت بها على أبي بكر بن مجاهد (۳)، وقال قرأت بها على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عَبْدوس (٤)، وقال: قرأت على أبي عمرو بن العلاء المازني

أبو عمرو بن العلاء المازنيّ (٧٠ - ١٥٤ هـ): ذكرت ترجمته ص٥٣. وهـ و زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان، من بني مازن كازرونيّ الأصل (كازرون بلدة معروفة في فارس)، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: لو تهيّاً لي أن أفرغ ما في صدري في صدرك لفعلت، لقد حفظتُ في علم القرآن أشياء لو كُتبت ما قدر الأعمش على جملها، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذا وذكر حروفاً. وروينا عن سفيان بن عيينة قال: رأيتُ رسول الله على في المنام فقلتُ: يا رسول الله قد اختلفت علي القراءات فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ فقال: اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. قال أبو عمرو الأسدي: لما أتى نعي أبي عمرو أتيتُ أولادَه فعزيتهم عنه، فإني لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب، فقال: نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شبهاً له آخر الزمان، والله لو قسّم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماءً زهاداً، والله لو رآه رسول الله على المئة إنسان لكانوا كلهم علماءً زهاداً، والله لو رآه رسول الله على المئة إنسان لكانوا كلهم علماءً زهاداً، والله لو رآه رسول الله يكل لسره ما هو عليه. (غاية النهاية:

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن جعفر بن إسحاق البغداديّ (٣٢٠ ـ ٤١٢ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم (ت ٣٤٩ هـ): البزّاز، الأستاذ الكبير الإمام النحوي، العلم الثقة مؤلف كتاب البيان والفصل، أحذ القراءة عرضاً عن أحمد بن سهل الأشناني، وابن مجاهد، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً أحمد بن عبد الله، وعبد العزيز بن جعفر، قال الحافظ أبو عمرو: ولم يكن بعد ابن مجاهد مثل أبي طاهر في علمه وفهمه مع صدق لهجته واستقامة طريقته، وكان ينتحل في النحو مذهب الكوفيين، وكان حسن الهيئة ضيق الخلق، وكان قد حالف جميع أصحابه في إمالة النون من الناس في موضع الخفض في قراءة أبي عمرو، فكانوا ينكرون ذلك عليه، ولما توفي ابن مجاهد رحمه الله أجمعوا على أن يقدِّموه، فتصدر للإقراء في مجلسه وقصده الأكابر فتحلقوا عنده كعقيل بن البصري - وكان من حلة أصحاب ابن مجاهد - وكأبي بكر الجلاء ونظرائهما. وقال القفطيّ في تاريخ النحاة: قرأ كتاب سيبويه على ابن درستويه الفارسيّ و لم يُر بعد ابن مجاهد في القراءات مثله، وقال الخطيب: كان ثقة أميناً، مات سنة تسع وأربعين وهو والد محمد أبي عمر الزاهد غلام ثعلب. (غاية النهاية: ج١، ص٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن العباس التميميّ أبو بكر بن مجاهد (٢٤٥ ـ ٣٢٤ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عَبْدوس البغداديّ (ت بين ٢٨٠ - ٢٩٠ هـ): أبو الزعراء ثقة ضابط محرر، أحمد القراءة عرضاً عن أبي عمر الدوريّ بعدة روايات وأكثر عنه، قال أبو عمرو الحافظ: وهو من أكبر أصحابه وأجلهم وأضبطهم وأوثقهم. روى عنه القراءات عرضاً أبو بكر بن مجاهد وعليه اعتماده في العرض، وعلي بن الحسين الرقيّ، قال ابن مجاهد: قرأتُ عليه لنافع نحواً من عشرين حتمة وقرأتُ عليه للكسائيّ ولأبي عمرو وحمزة مات سنة بضع وثمانين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٣٧٣).

الدوري (١)، وقال: قرأتُ على اليزيدي (٢)، وقال: قرأتُ على أبي عمرو.

وأما رواية أبي شعيب صالح بن زياد السوسيّ عنه فقد قرأ بها الإمام الدانيّ القرآن كله، بإظهار الأول من المثلين أو المتقاربين، وبإدغامه عن فارس بن أحمد المقرئ<sup>(۱)</sup>، وقال: قرأتُ بها على عبد الله بن الحسين المقرئ<sup>(1)</sup>، وقال قرأتُ بها كذلك على موسى النحويّ<sup>(0)</sup>،

<sup>(</sup>۱) حفص بن عمر بن عبد العزيز (ت ٢٤٦ هـ): أبو عمر الدوريّ البغداديّ النحويّ الضرير، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات ونسبته إلى الدور موضع ببغداد، رحل في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئاً كثيراً، قرأ على إسماعيل ابن جعفر عن نافع، قرأ عليه وروى القراءة عنه أحمد بن حرب وعلي بن محمد بن فارس، توفي رحمه الله تعالى في سنة ست وأربعين ومائين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيديّ (ت ٢٠٢ هـ): الإمام أبو محمد العدويّ البصريّ نحويّ مقرئ ثقة علامة كبير، نزل بغداد وعرف باليزيديّ لصحبته يزيد بن منصور الحميريّ حال المهديّ، فكان يؤدب ولده، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو، وهو الذي خلف بالقيام بها، وأخذ أيضاً عن حمزة، روى القراءة عنمه أولاده محمد وعبد الله وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وابن ابنه أحمد بن محمد، وأبو عمر الدوريّ، وأبو شعيب السوسيّ، روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام، وأخذ عن الخليل بن أحمد، وله اختيار حالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة، قال ابن المنادي: سألت عن اليزيديّ ومحلَّه من الصدق والثقـة مـن شـيوخنا بعضهم أهل قرآن وحديث، فقالوا: ثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا يرغب عنه في شيىء، غير ما يتوهم عليه في الميل إلى المعتزلة. قال يحيى بن المبارك: كان أبي يعني المبارك صديقاً لأبي عمرو بن العملاء فحرج إلى مكة فذهب أبو عمرو يشيعه، قال يحيى: وكنت معه فأوصى أبي أبا عمرو بي في وقت ما ودّعه ثم مضي، فلم يرني أبو عمرو حتى قدم أبي، ذهب أبو عمرو يستقبله ووافقني عند أبي، فقال: يا أبا عمرو كيف رضاك عن يحيى، فقال: ما رأيته منذ فارقتك إلى هذا الوقت، فحلف أبي أن لا يدخل البيت حتى أقرأ على أبي عمرو القرآن كله قائماً على رجلي، فقعد أبو عمرو، وقمت أقرأ عليه، فلم أجلس حتى حتمت القرآن على أبي عمرو، وقال أحسبه كانت اليمين بالطلاق. وقال ابن مجاهد: وإنما عولنا على اليزيديّ ـ وإن كان سائر أصحاب أبى عمرو أجلّ منه ـ لأجل أنه انتصب للرواية عنه وتجرَّد لها ولم يشتغل بغيرها وهو أضبطهم. وقال الذهبيّ: كان ثقة علامة فصيحاً مفوّهاً بارعاً في اللغات والآداب، أحذ عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملاً عشرة آلاف ورقة عن أبي عمرو خاصة، وله عدة تصانيف منها كتاب («النوادر))، («المقصور))، ((المشكل))، ((نوادر اللغة))، وكتاب في النحو مختصر. توفي رحمه الله تعمالي سنة اثنتين ومائتين بمرو. (غايمة النهاية: ج٢، ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) فارس بن أحمد بن موسى المقرئ (٣٣٣ - ٤٠١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الحسين المقرئ (٢٩٦ - ٣٨٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) موسى بن جرير الرقيّ (ت ٣١٦ هـ): أبو عمران الضرير مقرئ نحويّ مصدر حاذق مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن السوسيّ وهو من أجلّ أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن الحسين الكتانيّ، والحسين بن محمد بن حبش، قال ابن المبارك: لما مات السوسيّ خلفه ابنه أبو معصوم، وأبو عمران الضرير

وقال: قرأت على أبي شعيب السوسيّ<sup>(۱)</sup>، وقال: قرأتُ على اليزيديّ، وقال: قرأتُ على اليزيديّ، وقال: قرأتُ على أبي عمرو، وهو قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق، منهم أبو معبد عبد الله بن كثير<sup>(۲)</sup>، ومجاهد بن جبر<sup>(۳)</sup>، وسعيد بن جبير بن هشام الأسديّ<sup>(۱)</sup>، على عبد الله بن عباس<sup>(۰)</sup>، على أبيّ بن كعب<sup>(۱)</sup> رضى الله عنهم أجمعين، على النبي سيدنا محمّد على النبي سيدنا محمّد على النبي سيدنا محمّد على النبي سيدنا محمّد الله عنهم أجمعين، على النبي سيدنا محمّد على النبي سيدنا عمّد الله عنهم أجمعين، على النبي سيدنا عمّد الله عنه اله الله عنه الل

=وكانت الرياسة بالرقة في أبي عمران، وقال الذهبيّ: كان بصيراً بالإدغام، ماهراً في العربية وافر الحرمة، كثير الأصحاب. وقال الدانيّ: قال لنا عبد الباقي: وكان لأبي عمران اختيارات يخالف فيها ما قرأ به على أبي شعيب، وكان يعتمد على ما قرأ في العربية. قال: ورجع جماعة من أصحاب السوسيّ إلى اختيار أبي عمران، قال الذهبيّ: توفي رحمه الله تعالى حوالى سنة ست عشر وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣١٧).

- (۱) صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل (ت ٢٦١ هـ): أبو شعيب السوسيّ الرقيّ مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيديّ وهو من أجلّ أصحابه، روى القراءة عنه ابنه أبو المعصوم محمّد، وموسى بن جرير النحويّ، وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسيّ الرقيّ. مات رحمه الله تعالى سنة إحدى وستين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٣٣٣).
  - (٢) أبو معبد بن كثير (٤٥ ـ ١٢٠ هـ): ذكرت ترجمتــه ص٤٧.
    - (٣) محاهد بن جبر (ت ١٠٣ هـ): ذكرت ترجمته ص٤٦.
- (٤) سعيد بن جبير بن هشام الأسديّ (ت ٩٥ هـ): مولاهم أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الكوفييّ التابعيّ المحليل والإمام الكبير عرض على عبد الله بن عباس، عرض عليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو، قال إسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد يَوُمّنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت. قتله الحجاج بواسط شهيداً في سنة خمس وتسعين للهجرة، عن تسع وخمسين سنة. (غاية النهاية: ج١، ص٥٠٥).
  - (٥) عبد الله بن عباس رَفِيْ اللهُ (ت ٦٨ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠.
    - (٦) أبيّ بن كعب رَوْكُ (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢.

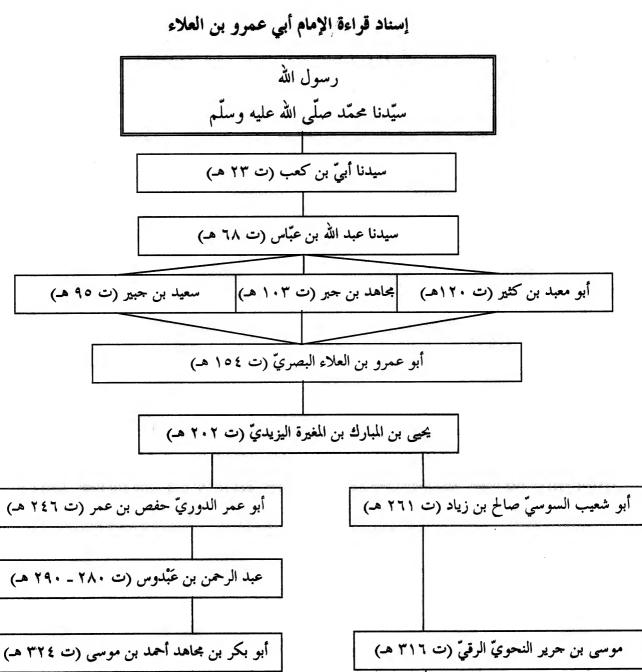

# إسناد قراءة الإمام ابن عامر اليحصبيّ الدمشقيّ \*

أما رواية ابن ذكوان عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الدانيّ القرآن كلّه على عبد العزيز بن جعفر الفارسيّ (۱) المقرئ، وقال قرأتُ بها على أبي بكر محمد بن الحسن النقّاش (۲)، وقال: قرأتُ بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش (۳)، ورواها الأخفش عن عبد الله بن ذكوان (٤)، قال: حدثنا أيوب بن تميم التميميّ (٥)، قال حدّثنا يحيى بن الحارث الذَّماريّ (٦)، قال: قرأتُ على ابن عامر.

(٣) هارون بن موسى بن شريك الأخفش (ت ٢٩٢ هـ): التغلبيّ، مقرئ مصدر ثقة نحوي شيخ القرّاء بدمشق، يعرف بأخفش باب الجابية، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ابن ذكوان، وأخذ الحروف عن هشام، وقرأ باختيار أبي عبيد القاسم بن سلام على أبي محمد البيسانيّ عنه. روى القراءة عنه إبراهيم بن عبيد الرزاق، وإسماعيل بن عبد الله الفارسيّ، ومحمد بن الحسن النقاش، قال الذهبيّ: وكان ثقة معمراً، وقال الأصبهانيّ: كان من أهل الفضل صنف كتباً كثيرة في القراءات والعربية، وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان. توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين عن اثنتين وتسعين سنة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٤٧).

(٤) عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان (١٧٣ - ٢٤٢ هـ): أبو عمرو وأبو محمد القرشيّ الفهريّ الدمشقيّ، الإمام الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم وهو الذي خلفه بالقراءة بدمشق، قال أبو عمرو: وقرأ على الكسائيّ حين قدم الشام وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، روى القراءة عنه ابنه أحمد، وأحمد بن أنس، وهارون بن موسى الأخفش، وألّف كتاب (رأقسام القرآن وجوابها وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه). قال أبو زرعة الدمشقيّ: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. وقال ابن النقاش: قال ابن ذكوان: أقمت على الكسائيّ سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. قال ابن الجزريّ: إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل، وإلا فما نعلم أن الكسائيّ دخل الشام. ثم وقف على ما يسدل أن الكسائيّ دخل الشام وأقرأ بجامع دمشق. توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٤٠٤).

(٥) أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب التميميّ (١٢٠ - ٢١٩ هـ): الدمشقيّ ضابط مشهور، قرأ على يحيى بن الحارث الذماريّ وهو الذي خلفه بالقيام في القراءة بدمشق، قرأ عليه عبد الله بن ذكوان، وروى القراءة عنه هشام وعرضاً أيضاً، وعبدالحميد بن بكار، والوليد بن عتبة، قال ابن ذكوان: قلت له أنت تقرأ بقراءة يحيى بن الحارث، قال: نعم أقرأ بحروفها كلها إلا قوله ﴿ حِبِلًا ﴾ فإنه رفع الجيم وأنا أكسرها. توفي سنة تسع عشرة ومائتين في أيام المعتصم وله تسع وتسعون سنة وشهران. (غاية النهاية: ج١، ص١٧٢).

(٦) يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى الذماريّ (ت ١٤٥ هـ): أبو عمرو الغسانيّ ثم الدمشقيّ، وذمار قرية من اليمن على مرحلتين من صنعاء، أبوه منها. إمام الجامع الأمويّ وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر، يعد من التابعين، لقى واثلة بن الأسقع، وروى عنه وقرأ عليه. أخذ القراءة عرضاً عن ابن عامر وهو=

<sup>\*</sup> عبد الله بن عامر اليحصييّ (٢١ ـ ١١٨ هـ): ذكرت ترجمته ص٥٦.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن جعفر الفارسيّ (٣٢٠ ـ ٢١٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) محمّد بن الحسن النقاش (٢٦٦ - ٣٥١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٤.

و أما رواية هشام عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الدانيّ القرآن على أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى (١), وقال: قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان (٣)، وقال: قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان وقال: قرأت على الحلوانيّ (٤)، وقال: قرأت على هشام بن عمار (٥)، قال: حدّثنا عِر اك بن حالد

=الذي خلفه في القيام بها في الشام، وعلى نافع ابن أبي نعيم، روى عنه القراءة عرضاً سعيد بن عبد العزين وهو من أصحاب ابن عامر، وثور بن يزيد، وسويد بن عبد العزيز، وعراك بن حالد، وله اختيار في القراءة خالف فيه ابن عامر. سئل عنه أبو حاتم فقال: ثقة كان عالماً بالقراءة في دهره بدمشق. وقال أيوب بن تميم: كان يحيى بن الحارث يقف خلف الأثمة لا يستطيع أن يؤم من الكبر، كان يرد عليهم إذا غفلوا. مات رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين ومائة وله تسعون سنة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٦٧).

- (١) فارس بن أحمد بن موسى المقرئ (٣٣٣ ـ ٤٠١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.
  - (٢) عبد الله بن الحسين المقرئ (٢٩٦ ٣٨٦ هـ): ذكرت ترجمت ص١٤٣٠.
- (٣) محمّد بن أحمد بن عبدان الجزريّ: عرض على أحمد بن يزيد الحلوانيّ، عن هشام، قرأ عليه عبد الله بن الحسين السامريّ وحده، وذكر أنه كان له من السن فوق المائه والله أعلم. ذكر الحافظ أبو عمرو أنه من جزيرة ابن عمر. (غاية النهاية: ج٢، ص٦٤).
- (٤) أحمد بن يزيد بن ازداذ الصفار الحلوانيّ (ت ٢٥٠ هـ): الأستاذ أبو الحسن، قال الدانيّ يعرف بازداذ، إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصاً في قالون وهشام، قرأ بمكة على أحمد بن محمد القوّاس، وبالمدينة على قالون رحل إليه مرتين، وإسماعيل وأبي بكر ابني أبي أويس فيما ذكره الهذليّ، وبالكوفة والعراق على خلف، وخلاد، وجعفر بن محمد، والدوريّ، وبالشام على هشام بن عمار رحل إليه ثلاث رحلات، قرأ عليه الفضل بن شاذان وابنه العباس، توفي سنة خمسين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص١٤٩).
- (٥) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة (١٥٣ ٢٤٥ هـ): أبو الوليد السلميّ وقيل الظفريّ الدمشقيّ، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم، وعراك بن خالد، وروى الحروف عن عتبة بن جماد، وعن أبي دحية معلى بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وروى عن ابن لهيعة بالإجازة، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين سنة، وأحمد بن يزيد الحلوانيّ، وروى عنه الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب، وهما من شيوخه، والبخاريّ في صحيحه، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، وكان فصيحاً علامة واسع الرواية. قال الأهوازيّ: سمعته يقول ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة. وقال محمد بن حريم: سمعته يقول في خطبته: قولوا الحق، يريكم الحق منازل أهل الحق، يوم لا يقضى إلا بالحق. وقال أحمد بن عمد الأصبهانيّ: لما توفي أيوب بن تميم رجعت الإمامة في القراءة إلى رجلين ابن ذكوان وهشام، قال: وكان هشام مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث.

عن أبي عبد الله محمد بن فرج الأندلسيّ قال: أخبرني بعض أهل الحديث ببغداد أن هشام بن عمار قال: سألت الله عزّ وجلّ سبع حوائج فقضى ستاً، والواحدة ما أدري ما صنع فيها، سألته أن يغفر لي ولوالديّ وهي التي لا أدري، وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني مائة سنة ففعل، وسألته أن يجعلني=

=مصدقاً على رسول الله على ففعل، وسألته أن يجعل الناس يغدون إلى في طلب العلم ففعل، وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل، وسألته أن يرزقني ألف دينار حلالاً ففعل. مات رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٥٤).

- (۱) عراك بن حالد بن يزيد بن صالح (ت قبيل ٢٠٠ هـ): أبو الضحاك المريّ الدمشقيّ شيخ أهل دمشق في عصره، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى الذماريّ، وعن أبيه، وروى عن إبراهيم بن أبي عبلة، وعن نافع فيما ذكره الهذليّ وهو بعيد جداً، أخذ عنه القراءة عرضاً هشام بن عمار، والربيع بن تغلب، وروى عنه ابن ذكوان، وأحمد بن عبد العزيز البزار. قال الدانيّ: لا بأس به وهو أحمد الذين خلفوا الذماريّ في القراءة بالشام. مات رحمه الله تعالى قبيل المائتين. (غاية النهاية: ج١، ص١١٥).
  - (٢) يحيى بن الحارث الذمّاريّ (ت ١٤٥ هـ): ذكرت ترجمته ص ١٥١.
- (٣) المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزوميّ (ت ٩١ هـ): أبو هاشم الشاميّ. أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، أخذ القراءة عنه عرضاً عبد الله بن عامر، وقال الحافظ الذهبيّ: وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية، ولا يكاد يُعرف إلا من قراءة ابن عامر عليه. لم يذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق بترجمة كما التزمه فهو وارد عليه، بل ذكره في ترجمة يزيد بن مالك، فأسند عن يزيد بن مالك قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن عامر في جماعة من حفاظ القرآن فذكر المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ فنيل منه أو قال فغض منه، فقال عبد الله بن عامر عند ذلك أنا قرأت على المغيرة وكان ممن قرأ على عثمان. مات سنة إحدى وتسعين وله تسعون سنة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٠٥).
- (٤) عويمر بن زيد بن غنم الأنصاريّ (ت ٣٦ هـ): أبو الدرداء الخزرجيّ حكيم هذه الأمة، وأحد الذيب جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبيّ على بلا خلاف، وُلّي قضاء دمشق وهو أول قاض وليها، وكان من العلماء الحكماء الذين يشفون من الداء. عرض عليه عبد الله بن عامر اليحصبيّ، وزوجه أم السدَّرداء الصغرى التي عرض عليها عطية بن قيس الكلابيّ، وعرض عليه القرآن أيضاً خليد بن سعد، قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء رَوَّ فَيْ إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفاً، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك، وكان ابن عامر عريفاً على عشرة، فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. وعن مسلم بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: اعْدُد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم ألفاً وستمائة ونيفاً، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، وأبو الدرداء يكون عليهم قائماً، وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء. توفي سنة اثنتين وثلاثين ولم يخلف بعده بالشام مثله. (غاية النهاية: ج١، ص٢٠٦).
  - (٥) عثمان بن عفان (ت ٣٥ هـ): ذكرت ترجمته ص ١٣١.

### إسناد قراءة الإمام ابن عامر اليحصبي الدمشقى

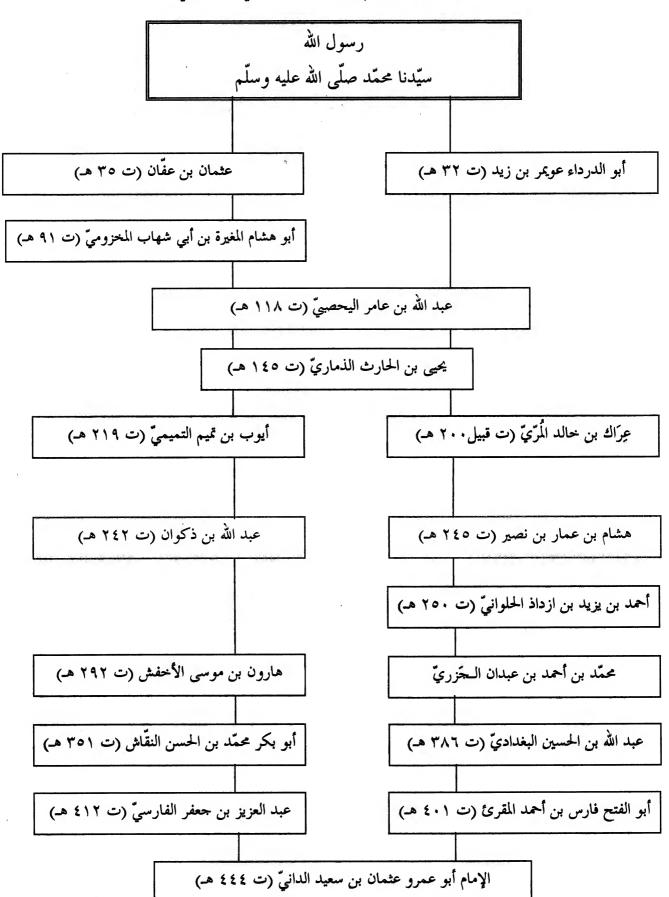

## إسناد قراءة الإمام حمزة<sup>\*</sup>

أما رواية خلف عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الدانيّ القرآن كلَّـه على أبي الحسن بن غُلْبُون (١)، وقال: قرأت بها وقال: قرأت بها على أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكيّ (٢) المقرئ بالبصرة، وقال: قرأت بها على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان (٣)، وقال: قرأت على إدريس بن عبد الكريم (٤) قبل أن يقرأ باختيار خلف، وقال: قرأت على حلف (٥)، وقال: قرأت على حمزة.

وأما رواية خلاد فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو القرآن كلَّه على أبي الفتح (١) الضرير، وقال: قرأت بها على عبد الله بن الحسين (١) المقرئ، وقال: قرأت بها على محمد بن أحمد بن شَنبوذ (٩)، وقال قرأت على

<sup>\*</sup> حمزة بن حبيب الزيات (۸۰ ـ ١٥٦ هـ): ذكرت ترجمته ص٥٥.

<sup>(</sup>١) طاهر بن غلبون (ت ٣٩٩ هـ): أبو الحسن، ذكرت ترجمته ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف بن نهار (ت بعد ٣٧٠ هـ): أبو الحسن الحرتكيّ البصريّ، إمام جامع البصرة، شيخ محقق معروف بالضبط والإتقان، أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد، وأبي الحسن بن شنبوذ، وأحد الله بن القراءة عنه عرضاً طاهر بن غلبون، وعيسى بن سعيد القرطبيّ، وسمع أبا بكر بن أبي داود، وعبد الله بن محمد البغويّ، قال طاهر بن غلبون: قرأت عليه بالبصرة وكان قيّماً بالقراءة قد أدرك الأكابر من الشيوخ توفي بعد سنة سبعين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان (٢٦٠ ـ ٣٤٤ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) إدريس بن عبد الكريم الحدّاد (ت ٢٩٢ هـ): أبو الحسن البغداديّ إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره، روى القراءة عنه سماعاً ابن مجاهد، وعرضاً محمد بن أحمد بن شنبوذ، والحسن بن سعيد المطوعيّ، وأبو بكر النقاش، سئل عنه الدارقطيّ فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص١٥٤).

<sup>(</sup>٥) خلف بن هشام البزار (١٥٠ ـ ٢٢٩ هـ): ذكرت ترجمته ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) سليم بن عيسى بن سليم (١٣٠ - ٢٠٠ هـ): أبو عيسى ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرئ، ضابط محرر حاذق، عرض القرآن على حمزة، وهو أخص أصحابه وأضبطهم وأقومهم بحرف حمزة، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة، عرض عليه الدوري، وخلف بن هشام، وخلاد بن حالد، وأحمد بن مبارك، روى القراءة عنه خلاد بن عيسى، وحمزة بن القاسم، قال يحيى بن عبد الملك: كنا نقرأ على حمزة ونحن شباب فإذا جاء سليم قال لنا حمزة: تحفظوا وتثبتوا فقد جاء سليم. توفي رحمه الله تعالى سنة مائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٣١٨).

<sup>(</sup>٧) فارس بن أحمد الحمصيّ (٣٣٣ - ٤٠١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن الحسين المقرئ (٢٩٦ - ٣٨٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٩) محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شَنبوذ (ت ٣٢٨ هـ): الإمام أبو الحسن البغداديّ، شيخ الإقراء بالعراق، أستاذ كبير أحد من حال في البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم، أحذ القراءة عرضاً عن إبراهيم الحربيّ، ومحمد بن شاذان، وقنبل، قرأ عليه عليّ بن الحسين بن عثمان الغضائريّ=

أبي بكر محمّد بن شاذان المقرئ<sup>(۱)</sup>، وقال: قرأت على خلاد بن خالد<sup>(۲)</sup>، وقال: قرأت على سُليم بن عيسى المقرئ، وقرأ سُليم على حمزة، وهو حمزة بن حبيب بن عمّارة الزيّات الفرضيّ التميميّ مولى لهم، ويكنى أبا عمارة، كان كما وصفه الناظم زكياً متورعاً متحرزاً عن أخذ الأجرة على القرآن، صبوراً على العبادة لا ينام من الليل إلا القليل، مرتلاً لم يَلْقَهُ أحد إلا وهو يقرأ القرآن، وكان إمام الناس في القراءة في الكوفة بعد عاصم والأعمش، توفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور، قرأ على جعفر بن الحسين الباقر<sup>(٤)</sup>، على أبيه محمد بن على بن الحسين الباقر<sup>(٤)</sup>، على أبيه زين العابدين على بن الحسين "أب

= وعبد الله بن الحسين السامريّ، وكان ثقة في نفسه صالحاً ديّناً متبحراً في هذا الشأن، قال المعافى أبو الفرج: دخلت يوماً على ابن شنبوذ وهو حالس، بين يديه خزانة الكتب، فقال لي: يا معافى افتح الخزانة، ففتحتها وفيها رفوف عليها كتب، وكل رف في فن من العلم، فما كنت آخذ بحلداً وأفتحه إلا وابن شنبوذ يهذّه كما يقرأ الفاتحة، وكان بينه وبين ابن مجاهد تنافس على عادة الأقران، حتى كان لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد. توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٥٢).

- (۱) محمّد بن شاذان (ت ۲۸٦ هـ): أبو بكر الجوهريّ البغداديّ، مقرئ حاذق معروف محدث مشهور ثقة، أخذ القراءة عرضاً عن خلاد وهو من جلة أصحابه، وعن رويم بن يزيد، وروى الحروف عن عبد الله ابن صالح العجليّ، روى القراءة عنه عرضاً ابن شنبوذ، وأبو بكر النقاش، وحدّث عن هودة بن خليفة. توفي سنة ست وثمانين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٥١).
- (٢) خلاد بن خالد (١١٩ ٢٢٠ هـ): أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي، إمام ثقة عارف محقق أستاذ، أخذ القراءة عرضاً عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم، وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي، عن أبي بكر، وعن أبي جعفر محمد بن الحسين الرواسي، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني، ومحمد بن شاذان الجوهري وهو من أضبطهم، توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٧٥).
- (٣) جعفر بن محمّد بن عليّ الصادق (٨٠ ١٤٨ هـ): أبو عبد الله المدنيّ، قرأ على آبائه رضوان الله عليهم محمّد الباقر، فزين العابدين، فالحسين، فعليّ رضي الله عنهم أجمعين، قرأ عليه حمزة ولم يخالف حمزة في شيء من قراءته إلا في عشرة أحرف، توفي رحمه الله سنة ثمان وأربعين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٩٦).
- (٤) محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (٥٦ ١١٨ هـ): أبو جعفر الباقر لأنه بقر العلم أي شقّه، وعرف ظاهره وخفيّه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، عرض على أبيه زين العابدين، وروى عنه، وعن جابر، وابن عمر، وابن عباس وغيرهم، قرأ عليه ابنه جعفر، وحمران، روى عنه ابنه جعفر الصادق، والزهريّ، وعمرو بن دينار وجماعة، وكان سيد بني هاشم علماً وفضلاً وسنة، قال سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: تولهما وابْرَأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. مات رحمه الله تعالى سنة ثمان عشرة ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٠٢).
- (°) عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب: عرض على أبيه الحسين، عرض عليه ابنه الحسين. (غاية النهاية: ج١، ص٣٤٥).

على الحسين بن علي (۱)، على أبيه سيدنا علي بن أبي طالب (۲) رضي الله عنهم أجمعين، وقرأ حمزة أيضاً على الأعمش (۲)، على يحيى بن وتّاب (٤)، على علقمة بن قيس (٥)، على عبد الله بن مسعود، وقيراً حمرزة أيضاً على محمّد بن عبد الرحمن بن أبسي ليلسي (١)، عسلى

(۱) الحسين بن عليّ بن أبي طالب (ت ٦١ هـ): سبط النبيّ ﷺ وسيد شباب أهل الجنة، عرض على أبيه، وأبي عبد الرحمن السلميّ، عرض عليه ابنه عليّ، توفي رحمه الله شهيداً بكربلاء في عاشوراء سنة إحدى وستين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٤٤).

- (٢) عليّ بن أبي طالب (ت ٤٠ هـ): ذكرت ترجمته ص ١٣٢.
- (٣) سليمان بن مهران الأعمس (٢٠ ١٤٨ هـ): أبو محمد الأسديّ الكاهليّ مولاهم، الكوفيّ الإمام الجليل، أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم النجعيّ، وزر بن حبيش، وعاصم بن أبي النَّحود، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حمزة الزيَّات، ومحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعرض عليه طلحة بن مصرف، وإبراهيم التيميّ، قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله عزّ وجلّ من الأعمش، روى ابن الجزريّ أنه قال: إن الله زيّن بالقرآن أقواماً، وإني ممن زيّنه الله بالقرآن ولولا ذلك لكان على عنقي دنّ أطوف به في سكك الكوفة. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وأربعين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٥).
- (٤) يحيى بن وثاب (ت ١٠٣ هـ): الأسدي مولاهم الكوفي، تابعي ثقة كبير من العبّاد الأعلام، روى عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة، آية آية وعرض عليه، وقال الداني: إنه عرض عليه وعلى علقمة، والأسود، وعبيد بن قيس، وحدث عنه عاصم، وأبو العميس، قال ابن جرير: كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه. وقال ابن خاقان: وكان من قرّاء أهل الكوفة يحيى بن وثاب، وعاصم، والأعمش، وكان هؤلاء من بني أسد موالي، وكان أقدم الثلاثة وأعلاهم يحيى بن وثاب. وقال الأعمش: كان يحيى إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وكان إذا قرأ لم يحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. وقال: كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب. توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٨٠).
- (٥) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك (ت ٦٢ هـ): أبو شبل النجعيّ الفقيه الكبير عم الأسود بن يزيد، وحال إبراهيم النجعيّ، ولد في حياة النبيّ النبيّ وأحذ القرآن عرضاً عن ابن مسعود، وسمع من علي، وعمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وعرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد النجعيّ، وأبو إسحاق السبيعيّ، ويحيى ابن وثاب، وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتاً وهدياً وعلماً وكان أعرج، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، قرأ على عبد الله فكأنه عجّل فقال عبد الله: فداك أبي وأمي رتّل فإنه زين القرآن وروى ابن الجزريّ عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن صوت بالقرآن وكان ابن مسعود يستقرئني ويقول لي: اقرأ فداك أبي وأمي فإني سمعت رسول الله علي يقول: إن حسن الأصوات يزين القرآن. ويقول: لو رآك رسول الله علي لسرّ بك، وما أقرأ شيئاً وما أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه. وقال علقمة: قرأت القرآن في ليلة عند البيت. توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين. (غاية النهاية: ج١، ص١٥).
- (٦) محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ت ١٤٨ هـ): أبو عبد الرحمن الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، أحد الأعلام، أخذ القراءة عرضاً عن أخيه عيسى، والشعبيّ، والمنهال بن عمرو، وقال قرأت على عشرة شيوخ=

المنهال بن عمرو<sup>(۱)</sup>، على سعيد بن جبير<sup>(۱)</sup>، على عبد الله بن عباس<sup>(۱۳)</sup>، على أبيّ بن كعب رضي الله عنهم، على سيدنا عنهما، وقرأ عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم، على سيدنا رسول الله محمّد .

-روى القراءة عنه عرضاً حمزة والكسائي، وروى عنه شعبة، والسفيانان، ووكيع، قال حمزة: تعلمنا حودة القراءة عند ابن أبي ليلى. وقال القاضي: ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقول حقاً بالله، ولا أحف عن الأموال من ابن أبي ليلى. وقال العجليّ: كان فقيهاً صاحب سنة صدوقاً حائز الحديث قارئاً للقرآن عالماً به. توفي رحمه الله سنة ثمان وأربعين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص١٦٥).

<sup>(</sup>۱) المنهال بن عمرو: الأنصاري الأسدي ثقة مشهور كبير، عرض على ابن جبير، عرض عليه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وروى عنه منصور والأعمش وشعبة والحجاج. (غاية النهاية: ج٢، ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عباس (ت ٦٨هـ): ذكــرت ترجمتــه ص١٤٠.

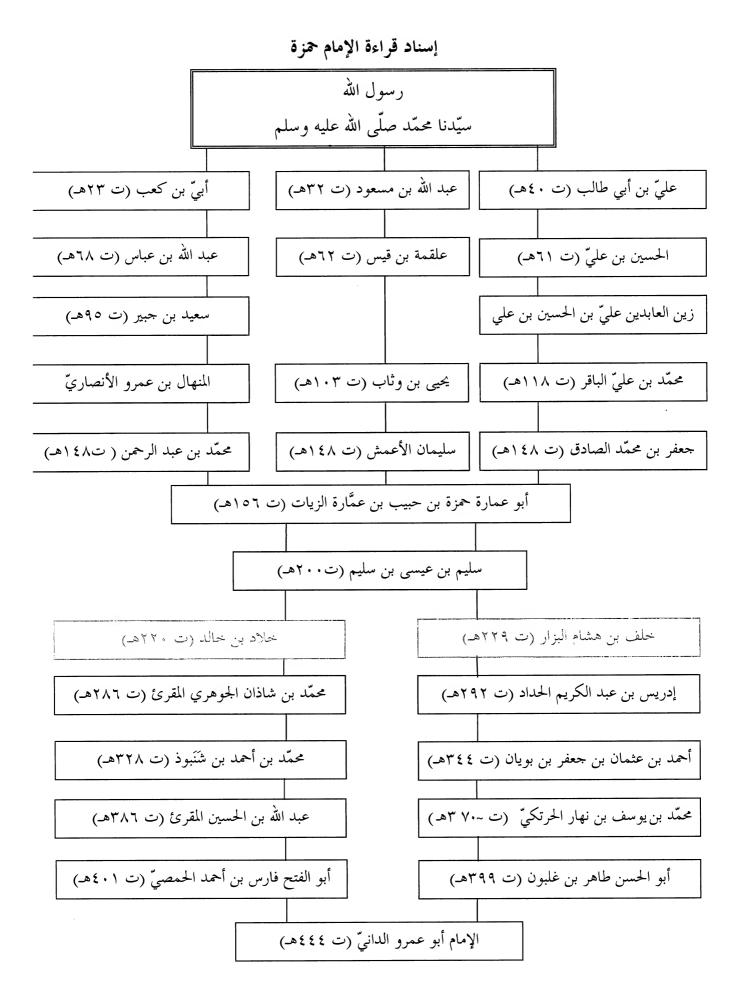

## إسناد قراءة الإمام الكسائي \*

أما رواية الدوري عنه فقد قرأ بها الإمام أبو عمرو الداني القرآن كله على فارس بن أحمد (١)، وقال: قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن الخراساني (٢)، وقال: قرأت على محمد بن علي بن الجلندا المَوْصِلي (٣)، وقال: قرأت على جعفر بن محمد أبو الفضل النصيبي (٤)، وقال: قرأت على أبي عمر حفص ابن عمر الدوري (٥)، وقال: قرأت على على بن حمزة الكِسائي.

وأما رواية أبي الحارث عنه فقد قرأ بها الإمام الدانيّ القرآن كله على فارس بن أحمد، وقال: قرأت بها على عبد الباقي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن السقا، وقال: قرأت على زيد بن عليّ (١)، وقال: قرأت على محمد بن يحيى الكِسائيّ (٨)، وهو وقال: قرأت على محمد بن يحيى الكِسائيّ (٨)، وهو

<sup>\*</sup> عليّ بن حمزة الكسائيّ (١١٩ ـ ١٨٩ هـ): ذكرت ترجمته ص٦١.

<sup>(</sup>١) فارس بن أحمد الحمصيّ (٣٣٣ ـ ٤٠١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الباقي بن الحسن الخراسانيّ (ت ٣٨٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) محمّد بن عليّ بن الحسن بن الحُلندا (ت ٣٤٠ - ٣٥٠ هـ): أبو بكر الموصليّ مقرئ متقن ضابط، أخذ القراءة عرضاً عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ، والفضل بن داود المدنيّ، وجعفر بن محمّد بن أسد، روى القراءة عنه عرضاً عبد الباقي بن الحسن، قال الدانيّ: مشهور بالضبط والإتقان. تبوفي سنة بضع وأربعين وثلاثمائة. (غايـة النهايـة: ج٢، ص٢٠١).

<sup>(</sup>٤) جعفر بن محمّد النصيبيّ (ت ٣٠٧ هـ): يعرف بابن الحماميّ حاذق ضابط شيخ نصيبين والجزيرة، قرأ على الدوريّ وهو من حلة أصحابه، قرأ عليه محمّد بن علي بن الجلندا، ومحمّد بن علي العطوفيّ وقيل سماعاً، وروى عنه الحروف عبد الله بن أحمد بن ذي زوية ويقال عرض عليه، وإبراهيم بن أحمد الخرقيّ، توفي سنة سبع وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٩٥).

<sup>(</sup>٥) حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوريّ (ت ٢٤٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) زيد بن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران (ت ٣٥٨ هـ): أبو القاسم العجليّ الكوفيّ شيخ العراق، إمام حاذق ثقة قرأ على أحمد بن فرح، وعبد الله بن عبد الجبار، وأحمد بن الحسن بن البطيّ، ومحمّد بن الحسن بن البطيّ، ومحمّد بن الحسن بن يونس النحويّ، قرأ عليه بكر بن شاذان، وعبد الباقي بن الحسن، توفي ببغداد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن الحسن البغداديّ (ت ٣٣٠ هـ): أبو الحسن المعروف بالبطيّ، مقرئ ضابط جليل مشهور، قرأ على محمد بن يحيى الكسائيّ وهو من أجلّ أصحابه، قرأ عليه زيد بن علي بن أبي بالل، وأبو عيسى بكار بن أحمد، توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وثلاثمائة. (غاية النهاية ج١، ص٤٧).

<sup>(</sup>٨) محمّد بن يحيى الكسائي (١٨٩ - ٢٨٨ هـ): هو أبو عبد الله الصغير مقرئ محقق حليل شيخ متصدر ثقة، أخذ القراءة عرضاً عن أبي الحارث الليث بن خالد وهو أجل أصحابه، وعن هاشم البربري، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن الحسن البطي، وأبو بكر بن محاهد سماعاً، ووقع في أسانيد السامري أنه قرأ عليه ومولده بعد وفاته بسنين، وذكر عبد المنعم بن غلبون أنه قرأ على الكسائي الكبير، قال الداني:=

أبو الحسن الصغير، وقال: قرأتُ على الليث بن خالد أبي الحارث البغداديّ (١)، وقال: قرأت على الكسائيّ، وقرأ الكسائيّ على الإمام حمزة الزيات (٢) وعليه اعتماده، وتقدم إسناده.

=قال عبد الباقي بن الحسن: رحلان غلطا في محمد بن يحيى أحدهما رفعه إلى السماء السابعة وهو عبد المنعم ابن غلبون الذي ذكر أنه قرأ على الكسائي، والثاني أدخله تحت الأرض السابعة وهو عبد الله بن الحسين السامري الذي ذكر أنه قرأ عليه وموته قبل مولده، مات رحمه الله تعالى سنة ثمان وثمانين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٧٩).

(۱) الليث بن خالد (ت ٢٤٠ هـ): أبو الحارث البغداديّ ثقة معروف حاذق ضابط، عرض على الكسائيّ وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول، وعن اليزيديّ، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم صاحب الفراء، ومحمد بن يحيى الكسائيّ الصغير، والفضل بن شاذان، وقد غلط الشذائيّ في نسبه فقال: الليث بن خالد المروزيّ وكذا الأهوازيّ فقال المروزيّ الحاجب، وذاك رجل آخر قديم محدث من أصحاب مالك يكنى أبا بكر توفي رحمه الله تعالى سنة مائتين أو نحوها ويقال له البلخيّ أيضاً، وهذا مات رحمه الله تعالى سنة أربعين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٤).

(٢) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل (٨٠ - ١٥٦ هـ): الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم وقيل من صميمهم الزيات، أحد القراء السبعة، أدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً رضى قيّماً بكتاب الله بصيراً بالفرائض عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً لله عديم النظير، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة، قال عبد الله العجليّ: قال أبو حنيفة لحمزة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض، وقال عبيد الله بن موسى: القرآن والفرائض، وقال عبيد الله بن موسى: كان حمزة يقرئ القرآن حتى يتفرق الناس ثم ينهض فيصلي أربع ركعات ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء، وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: هذا حبر القرآن. قال يجبى بن معين: سمعت محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلّا بحمزة. توفي رحمه الله تعالى سنة ست وخمسين ومائة وقبره بحلوان مشهور. انظر ص٥٥. (غاية النهاية: ج١، ص٢٦١).

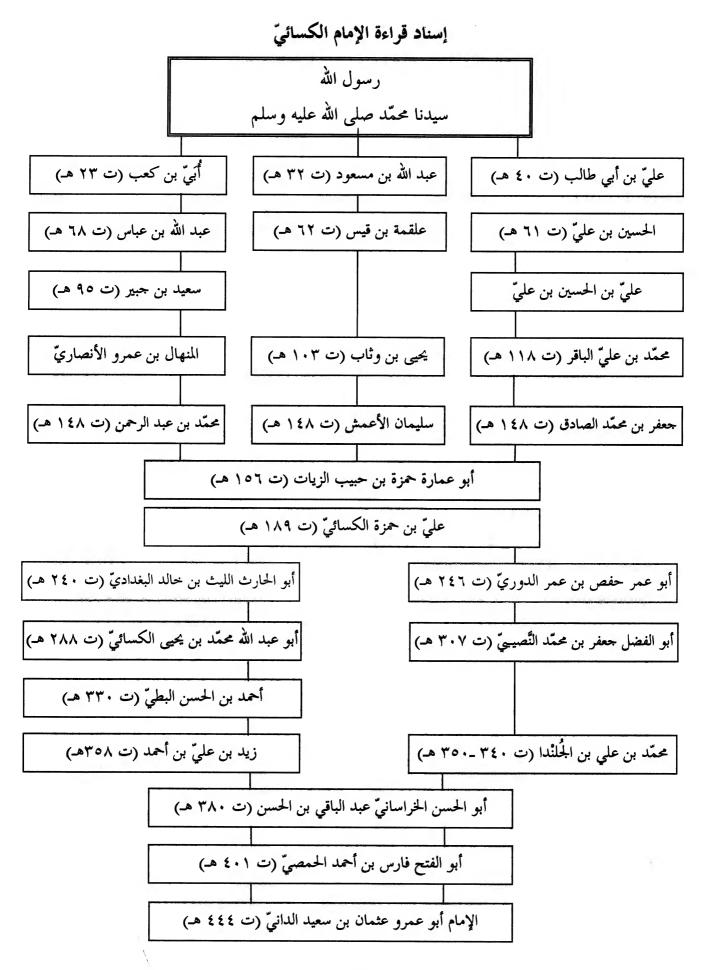

## $^st$ إسناد قراءة الإمام أبى جعفر

أما رواية ابن وردان عنه فقد قرأ بها الإمام ابن الجنزريّ(۱) القرآن كله على أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن عليّ النّحُويّ المعروف بابن الصائغ (۲)، وأخبر أنه قرأ القرآن كله بها على الإمام أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الخالق المصريّ المعروف بتقي الدين الصائغ (۳)، قال: قرأت بها القرآن على الكمال إبراهيم بن أحمد بن فارس التميميّ (٤)، قال: قرأت بها على أبي اليُمن زيد بن الحسن الكِنْديّ (٥)، قال: قرأت بها على أبي المنصور محمّد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغداديّ (١)، قال: قرأت بها على أبي القاسم عبد السيّد بن عَتَّاب المقرئ (١)، قال: قرأت بها على أبي طاهر محمّد بن ياسين الحلبيّ (١)، قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن أبي الفرج الشّطَويّ الشّنبوذيّ (٩)، قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أبي الفرج الشّطويّ الشّنبوذيّ (١)، قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي الفرج الشّطويّ الشّنبوذيّ (١)، قال: قرأت بها على أبي بكر محمّد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي الفرج الشّون المناس الم

<sup>\*</sup> يزيد بن القعقاع (ت١٣٠): ذكرت ترجمته ص١٣٨.

<sup>(</sup>١) ابن الحَزَريّ (٧٥١ ـ ٨٣٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١١١.

<sup>(</sup>٢) محمَّد النحويّ الحنفيّ (٧٠٤ - ٧٧٦ هـ): ذكرت ترجمته ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) محمّد بن أحمد الصائغ (٦٣٦ - ٧٢٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٧.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أحمـد بن فـارس التميمـيّ (٥٩٦ - ٦٧٦ هــ): ذكـرت ترجمتــه ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) زيد بن الحسن بن زيد الكِنديّ البغداديّ (٥٢٠ ـ ٦١٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.

<sup>(</sup>٦) محمّد بن عبد الملك بن الحسن بن حيرون البغداديّ (ت ٥٣٩ هـ): الأستاذ البارع مؤلف كتاب المفتاح في العشر، قرأ على عبد السيد بن عتاب، وجدّه لأمه أبي البركات عبد الملك بن أحمد، قرأ عليه بكتابه المفتاح أبو اليمن الكنديّ، والحسن بن عبيدة، وسمع من أبي بكر الخطيب، روى عنه الحافظ بن عساكر وابن الجوزيّ والمدينيّ، وكان صالحاً حيّراً إماماً في القراءات مليح النسخ ملازم الإقراء، توفي رحمه الله تعالى في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص١٩٢).

<sup>(</sup>٧) عبد السيد بن عتاب بن محمّد بن جعفر (ت ٤٨٧ هـ): أبو القاسم البغداديّ الضرير، مسند ثقة، قرأ على أبي طاهر محمّد بن ياسين الحلبيّ، والحسين بن أحمد الحربيّ، قرأ عليه محمّد بن عبد الملك بن حيرون، وأبو الكرم بن الشهرزوريّ، مات رحمه الله تعالى سنة سبع وثمانين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٨٧).

<sup>(</sup>٨) محمّد بن ياسين الحلبيّ (ت ٢٦٦ هـ): أبو طاهر البغداديّ الحلبيّ إمام محقق مؤلف، أخذ الروايات عرضاً عن أبي الفرج الشّنبوذيّ، وأبي حفص الكتانيّ، أخذ القراءات عنه عرضاً عبد السيد بن عتاب، وعليّ بن الحسين الطريثيثيّ، قال الحافظ أبو عبد الله فيه: أحد الأعلام له مصنف في القراءات. مات رحمه الله تعالى سنة ست وعشرين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف (٣٠٠ - ٣٨٨ هـ): أبو الفرج الشّنبوذيّ الشطويّ البغداديّ أستاذ من أئمّة هذا الشأن، رحل ولقي الشيوخ وأكثر وتبحر في التفسير، أحد القراءة عرضاً عن ابن مجاهد، وأبي بكر النقاش، وأبي الحسن بن شَنبوذ وإليه نسب لكثرة ملازمته له، قرأ عليه أبو عليّ الأهوازيّ، وأبو طاهر محمد بن ياسين الحلبيّ، واشتهر اسمه وطال عمره مع علمه بالتفسير وعلل القراءات. قال أبو بكر الخطيب: سمعت عبيد الله ابن أحمد يذكر الشنبوذيّ فعظم أمره وقال: سمعته يقول أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن. =

هارون الرازي (۱)، قال: قرأت بها على الفضل بن شاذان أبي العباس الرازي (۲)، قال: قرأت بها على أبي الحسن أحمد بن يزيد الحُلُواني (۱)، قال: قرأت بها على قالون (۱)، قال: قرأت بها على ابن وردان (۰).

وأما رواية ابن جماز عنه فقد قرأ بها الإمام ابن الجُزَريّ القرآن كله على أبي عبد الله محمّد بن عبي النحويّ الحنفيّ المعروف بابن الصائغ، وقرأ بها القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمّد ابن أحمد بن عبد الخالق المعروف بتقيّ الدين الصائغ، وقرأ بها على أبي إسحاق الكمال بن فارس التميميّ إبراهيم بن أحمد وقرأ بها على أبي اليمن زيد بن الحسن الكِنْديّ، وقرأ بها على أبي محمّد عبد الله بن عليّ ابن أحمد المعروف بسِبط الخياط(٢)، وقرأ بها على الأستاذ أبي طاهر أحمد بن عليّ بن عبيد الله بن سوار(٧)، وقرأ بها على الحسن بن أبي الفضل الشرمقانيّ(٨)، وقرأ بها على محمّد بن عبد الله بن

-وقال الدانيّ: مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق كان يتحول في البلدان. وتّقه الحافظ أبو العلاء الهمذانيّ وأثنى عليه، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٠٠).

<sup>(</sup>۱) محمّد بن أحمد بن هارون (ت بعد ٣٣٠ هـ): أبو بكر الرازيّ البغداديّ مقرئ حاذق ثقة ضابط، قرأ على الفضل بن شاذان بن عيسى، والقاضي أبي العلاء الواسطيّ، قال الدانيّ: وطريقه أوضح الطرق وأشهرها، قرأ عليه أبو الفرج محمّد بن أحمد الشنبوذيّ، وعبد الباقي بن الحسن، توفي بعد الثلاثين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٩٠).

<sup>(</sup>٢) الفضل بن شاذان بن عيسى (ت - ٢٩٠ هـ): أبو العباس الرازيّ الإمام الكبير ثقة عالم، أخذ القراءات عرضاً عن أحمد بن يزيد الحلوانيّ، ومحمّد بن عيسى الأصبهانيّ، روى القراءة عنه محمّد بن أحمد بن هارون، وأبو الحسن بن شَنَبوذ، قال الدانيّ: لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن اطلاعه. مات في حدود التسعين والمائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص١٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن يزيد الحلوانيّ (ت ٢٥٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن مينا الملقب قالون (١٢٠ - ٢٢٠ هـ): ذكرت ترجمت ص٤٤٠

<sup>(</sup>٥) عيسى بن وردان (ت ١٦٠٠ هـ): أبو الحارث المدني الحند المسام مقرئ حاذق وراو محقق ضابط، عرض على أبي جعفر، وشيبة، ثم عرض على نافع وهو من قدماء أصحاب، قال الداني: هو من حلة أصحاب نافع وقدمائهم وقد شاركه في الإسناد. عرض عليه إسماعيل بن جعفر، وقالون، توفي رحمه الله تعالى في حدود الستين والمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢١٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن على بن أحمد البغداديّ (٤٦٤ - ٤١١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن على بن عبيد الله بن سوار (ت ٤٩٦ هـ): الأستاذ أبو طاهر البغدادي الحنفي مؤلف المستنير في العشر. إمام كبير محقق ثقة، قرأ على الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني، والحسن بن علي بن عبد الله العطار، وعلي بن محمد الخيّاط، قرأ عليه ابن سكرة الصدفي شيخ ابن الباذش، ومحمّد بن الخضر المحولي، وأبو محمد سبط الخيّاط، توفي سنة ست وتسعين وأربعمائة وقد أضرّ. (غاية النهاية: ج١، ص٨٥).

<sup>(</sup>A) الحسن ابن أبي الفضل (ت ٤٥١ هـ): أبو علي الشرمقاني أستاذ مشهور ثقة حاذق، قال الخطيب: كان من العالِمين بالقراءات ووجوهها، وقال علي بن محمّد الزنجي في تاريخه: تخرّج على يده ألوف بنيسابور-

المرزبان الأصبهانيّ (۱)، وقرأ بها على أبي عمر محمّد بن أحمد بن عمر الخرقيّ (۲)، وقرأ بها على محمّد بن جعفر بن محمود الأشنانيّ (قرأ بها على محمّد بن أحمد الثقفيّ الكسائيّ (۱)، وقرأ بها على محمّد بن عبد الله بن شاكر الصيرفيّ (۱)، وقرأ بها على أحمد بن سهل الطيان (۲)، وقرأ بها على أبي عمران موسى ابن عبد الرحمن البزاز (۷)، وقرأ بها على محمّد بن عيسى بن رزين (۸)، وقرأ بها على سليمان بن داود

= وغزنة، دخل غزنة أيام محمود بن سبكتكين وكان يكرمه غاية الإكرام. قرأ على أبي الحسن الحماميّ، وأبي الحسن بن العلاف، وعمر بن إبراهيم الكتانيّ، وأبي بكر محمّد بن عبد الله الأصبهانيّ، قرأ عليه أبو طاهر بن سوار، وأبو منصور عليّ بن محمّد الأنباريّ، وعبد السيد بن عتاب مع تقدمه، مات رحمه الله تعالى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢٢٧).

- (۱) محمّد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن المرزبان بن شاذان (ت ٤٣١ هـ): أبو بكر الأصبهانيّ الأعرج يعرف بأبي شيخ، نزيل بغداد مقرئ صالح عالي الإسناد ثقة، قرأ على أبي بكر عبد الله بن محمّد القباب، وأبي عمر محمّد بن أحمد بن عمر الخرقيّ، قرأ عليه عبد السيد بن عتاب، وعبد العزيز بن الحسين، وأبو عليّ الشرمقانيّ، قال ابن سوار عنه: الشيخ الثقة، وقال أبو الفضل بن خيرون: توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص١٧٥).
- (٢) محمّد بن أحمد بن عمر بن يوسف (ت ٢٠ هـ): أبو عمر الأصبهانيّ الخرقيّ الضرير مقرئ حاذق مشهور بأصبهان ثقة، قرأ القراءات على محمّد بن عبد الوهاب السلميّ، وعلى خاله محمّد بن جعفر الأشنانيّ، قرأ عليه محمّد بن عبد الله بن المرزبان، ومحمّد المدينيّ، عمّر دهراً طويلاً أظنه بقي إلى حدود العشرين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٧٧).
- (٣) محمّد بن جعفر بن محمود: أبو عبد الله الأشنانيّ مقرئ مشهور، قرأ على محمّد بن أحمد الكسائيّ، وجعفر بن محمّد بن كوفي بن مطيار، وأحمد بن محمّد بن الحجاج، قرأ عليه أبو عمر الخرقيّ، وأبو بكر محمّد ابن عبد الرحمن المصريّ، وإبراهيم بن إسماعيل بن سعيد المقرئ. (غاية النهاية: ج٢، ص١١).
- (٤) محمّد بن أحمد بن الحسن بن عمر الثقفي (ت ٣٤٧ هـ): أبو بكر ويقال أبو عبد الله الأصبهاني الأشناني المعروف بالكسائي شيخ مشهور، قرأ على محمّد بن عبد الله بن شاكر، وجعفر بن عبد الله بن الصبّاح، روى القراءة عنه عرضاً محمّد بن عبد الله بن أشتة، ومحمّد بن جعفر بن محمود الأشناني، توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢١).
- (٥) محمّد بن عبد الله بن شاكر: أبو بكر الضرير ويقال أبو عبد الله الرمليّ الصيرفيّ مقرئ متصدر معروف، قرأ على أبي بكر أحمد بن سهل الطيان، والحسن بن أزهر، قرأ عليه محمّد بن أحمد بن الحسن الكسائيّ، والحسن بن سعيد المطوعيّ. (غاية النهاية: ج٢، ص١٧٩).
- (٦) أحمد بن سهل: أبو العباس يعرف بالطيان مقرئ متصدر، قرأ على موسى بن عبد الرّحمن البزاز صاحب محمّد بن عيسى، قرأ عليه محمّد بن عبد الله بن شاكر الضرير. (غاية النهاية: ج١، ص٦١).
- (٧) موسى بن عبد الرّحمن: أبو عمران الأصبهانيّ البزاز مقرئ متصدر ثقة، قرأ على محمّد بن عيسى الأصبهانيّ، قرأ عليه أحمد بن سهل الطيان، والحسن بن الأزهر ويقال زاهر. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٢٠).
- (٨) محمَّد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين (ت ٢٥٣ هـ): أبو عبد الله التيميّ الأصبهانيّ إمام في=

الهاشميّ(۱)، وقرأ بها على إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ(۱)، وقرأ بها على سليمان بن مسلم بن جمّاز (۱)، وقرأ بها ابن جمّاز وابن وردان على أبي جعفر (١) وهو يزيد بن القعقاع المخزوميّ التابعيّ، كان كبير القدر انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة المنورة، وكان يقرئ القرآن بمدينة رسول الله على سنة ثلاث وستين، قرأ على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ(۱)، وعلى عبد الله بن عباس الهاشميّ(۱)، وعلى أبي هريرة (۱)، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي المنذرأبيّ بن كعب الخزرجيّ(۱)، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت (۱) رضي الله عنهم، وقرأ زيد وأبيّ رضي الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد على الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد على الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد على الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد الله علي الهورة الله عنهما على سيّدنا رسول الله عمد الهورة اللهورة الهورة الهورة

=القراءات كبير مشهور له اختيار في القراءة أول وثان، أخيذ القراءة عرضاً وسماعاً عن خلاد بن خالد، والحسن بن عطية، وداود بن أبي طيبة، وسليمان بن داود الهاشميّ، روى القراءة عنه الفضل بن شاذان وهو أكبر أصحابه وأعلمهم، ومحمّد بن عبد الرحيم الأصبهانيّ، وموسى بن عبد الرّحمن، قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: ما أعلم أحداً أعلم منه في وقته في فنه يعني القراءات. وصنف كتاب الجامع في القراءات وكتاباً في العدد وكتاباً في جواز قراءة القرآن على طريق المخاطبة وكتاباً في الرسم، وكان إماماً في النحو أستاذاً في القراءات، مات رحمه الله تعالى سنة ثلاث وخمسين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٢٣).

- (۱) سليمان بن داود بن داود بن عبد الله بن عباس (ت ٢١٩ هـ): أبدو أيدوب الهاشميّ البغداديّ ضابط مشهور ثقة، روى القراءة عن إسماعيل بن جعفر وله عنه نسخة، روى القراءة عنه أحمد ابدن أحيى عيثمة، والحسين بن عليّ بن حمّاد، ومحمّد بن عيسى بن إبراهيم الأصبهانيّ، توفي رحمه الله تعالى سنة تسع عشرة ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٣١٣).
- (٢) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ (١٣٠ ١٨٠ هـ): مولاهم أبو إسحاق ويقال أبو إبراهيم المدنيّ جليل ثقة، قرأ على شيبة بن نصاح ثم على نافع، وسليمان بن مسلم بن جماز، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً الكسائيّ، وقتيبة، وسليمان بن داود الهاشميّ، توفي رحمه الله تعالى في بغداد سنة ثمانين ومائه. (غاية النهاية: ج١، ص١٦٣).
- (٣) سليمان بن مسلم بن جمّاز (ت بعد ١٧٠ هـ): أبو الربيع الزهريّ مولاهم المدنيّ مقرئ جليل ضابط، عرض على أبي جعفر، وشيبة، ثم عرض على نافع، وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع، عرض عليه إسماعيل بن جعفر، وقتيبة بن مهران، مات رحمه الله تعالى بعد السبعين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٥٣٥).
  - (٤) يزيد بن القعقاع (ت ١٣٠ هـ): ذكرت ترجمته ص ١٣٨.
  - (٥) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ (ت بعد ٧٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠.
    - (٦) عبد الله بن عباس الهاشي كَوَالْيَكُ (ت ٦٨ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠٠.
  - (٧) عبد الرحمن بن صخر (ت ٥٨ هـ): أبو هريرة الدوسيّ رَبِيْ اللهِيْنَ. ذكرت ترجمته ص١٤٠.
    - (٨) أبيّ بن كعب رئي (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢٠.
    - (٩) زید بن ثابت رَفِی (ت ٤٥ هـ): ذکرت ترجمته ص١٣٢٠.

#### إسناد قراءة الإمام أبى جعفر



### إسناد قراءة الإمام يعقوب

أما رواية رويس عنه فقد قرأ الإمام ابن العَزَريّ القرآن كله على الإمام أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن عليّ البغداديّ (۱)، وأخبر أنه قرأ القرآن كله على الإمام تقيّ الدين الصائغ محمّد بن أحمد المصريّ (۲)، وقرأ بها على الكمال بن فارس إبراهيم بن أحمد الإسكندريّ (۱)، وقرأ بها على أبي اليُمن الكِنديّ زيد بن الحسن (۱)، وقرأ بها على أبي محمّد سِبط الخيّاط عبد الله بن عليّ البغداديّ (۱)، وقرأ بها على الأستاذ أبي العز القلانسيّ محمّد بن بندار (۱)، وقرأ بها على أبي عليّ الحسن بن القاسم الواسطيّ (۱)، وقرأ بها على أبي الحسن بن القاسم الواسطيّ (۱)، وقرأ بها على أبي الحسن

- (٢) محمّد بن أحمد المصريّ الصائغ (٦٣٦ ٧٢٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٧٠.
  - (٣) إبراهيم بن أحمد التميميّ (٥٩٦ ٦٧٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.
  - (٤) زيد بن الحسن الكِنديّ (٥٢٠ ٦١٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩٠.
- (٥) عبد الله بن علي البغدادي سِبط الخياط (٤٦٤ ٥٤١ هـ): ذكرت ترجمت ص١٢٩٠.

(٧) الحسن بن القاسم بن علي الأستاذ (٣٧٤ - ٤٦٨ هـ): أبو علي الواسطي المعروف بغلام-

<sup>\*</sup> يعقوب بن إسحاق الحضرميّ (ت٥٠ هـ): ذكرت ترجمته ص٥٥.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن المبارك بن المعالي (۷۰۱ - ۷۸۱ هـ): أبو محمد بن البغدادي ويقسال له أيضاً الواسطي ثم المصري المولد والدار والوفاة، الشافعي، شيخنا الإمام العالم العلامة، قرأ بالروايات الكشيرة على الأستاذ التقي محمد بن أحمد الصائغ، وشرح الشاطبية شرحين، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالديار المصرية مع الصيانة والخير والانقطاع عن الناس، قال رحمه الله: لم يتفق لي قراءة الحسن البصري على ابن السراج الكاتب وأردت التلاوة بها فقرأتها مع جملة ما كنت قرأت به من القراءات الاثني عشرة على صاحبنا المحد إسماعيل الكفي، وروى قصيدتي الشاطبي عن سبط زيادة، قرأ ابن الجزري عليه جمعاً بالقراءات حتمت بن الأولى بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان في شهور سنة تسعة وستين، ثم رحل إليه ثانياً سنة إحدى وسبعين فقسراً عليه الختمة الثانية بذلك وبمضمن كتب شتى بالقراءات الشلاث عشرة، وقرأ عبد الرحمن على التقي الصائغ، والمحد الكفي، توفي سنة إحدى وهمانين وسبعمائة رحمه الله. (غاية النهاية: ج١، ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) عمّد بن الحسين بن بندار (٤٣٥ - ٢١٥ هـ): أبو العز الواسطيّ القلانسيّ شيخ العراق ومقرئ القرّاء بواسط صاحب التصانيف أستاذ، قرأ بما قرأ به أبو عليّ غلام الهراس من الروايات عليه، ورحل إلى أبي القاسم الهذليّ فقراً عليه بالكامل، ودخل بغداد فقراً بها لعاصم على محمّد بن العباس الأواني بقرية أوانا عكبرا، وسمع من أبي جعفر بن المسلمة، وابن المأمون، وتصدر للإقراء بواسط ورحل إليه من الأقطار، قرأ عليه سبط الخياط، وأبو العلاء الهمذانيّ الحافظ، وكان بصيراً بالقراءات وعللها وغوامضها عارفاً بطرقها عالى الإسناد، وحصلت له سعادة بشيخه أبي عليّ وذلك أنه طاف البلاد وحصل الروايات والمسايخ وحاء إلى واسط فقراً عليه أبو العزّ بما قرأ به على شيوخه، وألّف كتاب الإرشاد في العشر وكتاب الكفاية. قال السلفيّ: سألت خميساً الحوزيّ عن أبي العزّ فقال: هو أحد الأئمّة الأعيان في علوم القرآن برع في القراءات وسمع من جماعة وهو حيد النقل ذو فهم فيما يقوله. مات رحمه الله في شوال سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بواسط. (غاية النهاية: ج٢، ص١٢٨).

الحماميّ عليّ بن أحمد بن عمر (۱)، وقرأ بها على أبي القاسم النخاس عبد الله بن الحسن (۲)، وقرأ بها على أبي بكر التمّار البغداديّ محمّد بن المتوكل (٤)، وقرأ بها على يعقوب بن إسحاق الحضرميّ.

وأما رواية روح عنه فقد قرأ الإمام ابن الجزريّ القرآن كلِّه على أبي الفتح العسقلانيّ محمّـد بن أحمـد (٥)

=الهراس شيخ العراق والجوال في الآفاق، قرأ بواسط على عبيد الله بن إبراهيم مقرئ أبي قرة الدوريّ من أصحاب ابن مجاهد، وعلى عبد الله بن أبي عبد الله الحسين العلويّ صاحب النقاش، وعليّ بن أحمد الحماميّ، ثم شاخ وعمي وأقام بمصر فرحل إليه الناس من كل ناحية، قال هبة الله بن المبارك السقطيّ: كنت أحد من رحل إلى أبي عليّ فألفيت شيخاً عالماً صدوقاً متيقظاً نبيلاً وقوراً.. قرأ عليه أبو العز محمّد بن الحسين بن بن بندار القلانسيّ بجميع ما قرأ به، وأبو المحد محمّد بن محمّد بن جهور قاضي واسط، توفي رحمه الله تعالى سابع جمادى الأولى سنة ثمان وستين وأربعمائة على الصحيح. (غاية النهاية: ج١، ص٢٢٨).

- (١) عليّ بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله (٣٢٨ ٤١٧ هـ): أبو الحسن الحماميّ شيخ العراق ومسند الآفاق ثقة بارع مصدر، أخذ القراءات عرضاً عن أبي بكر النقاش، وعبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس، قرأ عليه أحمد بن الحسن بن اللحيانيّ، والحسن بن أبي الفضل الشرمقانيّ، وأبو عليّ غلام الهراس، قال الخطيب: كان صدوقاً ديّناً فاضلاً، تفرّد بأسانيد القرآن وعلوها. توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو في تسعين سنة. (غاية النهاية: ج١، ص٢١٥).
- (٢) عبد الله بن الحسن بن سليمان (٢٠٠ ٣٦٨ هـ): أبو القاسم البغداديّ المعروف بالنحاس مقرئ مشهور ثقة ماهر متصدر، أخذ القراءة عرضاً عن محمّد بن هارون التمّار صاحب رويس، روى القراءة عنه عرضاً محمّد بن الحسين الكارزينيّ، وأبو الحسن الحماميّ، وأبو العلاء محمّد بن عليّ الواسطيّ، وروى عنه شيخه ابن مجاهد، قال أبو الحسن ابن الفرات الحافظ: ما رأيت في الشيوخ مثله. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وستين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٤).
- (٣) محمّد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة (ت بعد ٣١٠ هـ): أبو بكر الحنفيّ البغداديّ يعرف بالتمار، مقرئ البصرة ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن رويس، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد ابن محمّد اليقطينيّ، وأبو بكر النقاش، وعبد الله بن الحسن بن سليمان النحاس، قال الذهبي: توفي بعد سنة عشر وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٧١).
- (٤) محمّد بن المتوكل الملقب برويس (ت ٢٣٨ هـ): أبو عبد الله اللؤلؤي مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي، قال الداني: وهو من أحذق أصحابه. روى القراءة عنه عرضاً محمّد بن هارون التمار، والإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، توفي رحمه الله تعالى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٣٤).
- (٥) محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد (٧٠٤ ٧٩٣ هـ): أبو الفتح العسقلانيّ ثم المصريّ. رحلة القرّاء بالديار المصرية، وآخر من تلا بالعشر بل بالسبع على الصائغ مقرئ متصدر صالح صحيح التلاوة، وتلا بالسبع والعشر إفراداً وجمعاً على شيخه محمّد بن أحمد الصائغ بمضمن الشاطبية والتيسير والعنوان، وبالثلاث من كتابي الإرشاد والمستنير خاصة، وروى العنوان أيضاً عن والده وسمع عليه وقرأ عليه بعض مفردات

بالقاهرة المحروسة، وأخبر أنه قرأ بها القرآن كله على الإمام تقيّ الدين الصائغ محمّد بن أحمد المصريّ، وقرأ بها على أبي إسحاق الكمال بن فارس إبراهيم بن أحمد الإسكندريّ، وقرأ بها على أبي اليُمن الكِنديّ زيد ابن الحسن، وقرأ بها على أبي محمد سِبط الحيّاط<sup>(۱)</sup> عبد الله بن عليّ البغداديّ، وقرأ بها على الأستاذ أبي طاهر بن سوار أحمد بن عليّ<sup>(۱)</sup>، وقرأ بها على أبي القاسم المسافر بن الطيب بن عباد البصريّ<sup>(۱)</sup>، وقرأ بها على أبي العباس التيميّ محمّد بن يعقوب<sup>(۱)</sup>، وقرأ بها على أبي العباس التيميّ محمّد بن يعقوب<sup>(۱)</sup>، وقرأ بها على أبي الحسن روح بن عبد المؤمن وقرأ بها على أبي بكر الثقفيّ البغداديّ محمّد بن وهب<sup>(۱)</sup>، وقرأ بها على أبي الحسن روح بن عبد المؤمن

= بمضمنه، تلا عليه عبد الرّحمن بن أحمد، وعثمان بن إبراهيم البرماويّ، تـوفي رحمـه الله تعـالى سـنة ثـلاث وتسـعين وسبعمائة. (غايـة النهايـة: ج٢، ص٨٢).

- (١) جاء اسمه في تحبير التيسير في هذا الموضع (محمّد بن عليّ) وصوابه أبو محمّد بن عليّ، والله أعلم.
- (٢) أحمد بن عليّ بن عبيد الله بن عمر بن سوار (ت ٤٩٦ هـ): الأستاذ أبو طاهر البغداديّ الحنفيّ مؤلف المستنير في العشر إمام كبير محقق ثقة، قرأ على الحسن بن أبي الفضل الشرمقانيّ، والحسن بن عليّ بن عبد الله العطار، ومسافر بن الطيّب البصريّ، قرأ عليه أبو عليّ بن سكرة الصدفيّ، وأبو محمّد سبط الخيّاط، توفي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وأربعمائة، وقد أضر. (غاية النهاية: ج١، ص٨٦).
- (٣) المسافر بن الطيّب بن عبّاد (٣٤٤ هـ): أبو القاسم البصريّ ثم البغداديّ مقرئ حاذق زاهد مشهور، قرأ على أبي الحسن عليّ بن محمّد بن خشنام، قرأ عليه أبو الفضل أحمد بن الحسن بن حيرون، وعبد السيد بن عتاب، وأبو طاهر ابن سوار، قال أبو عبد الله: كان بصيراً بقراءة يعقوب حافظاً لها عالي الإسناد. وقال الخطيب: كان شيخاً صالحاً توفي في بغداد ليلة الأحد الثاني عشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٩٣).
- (٤) على بن محمّد بن إبراهيم بن خشنام المالكيّ (ت ٣٧٧ هـ): أبو الحسن البصريّ الدلال شيخ مشهور خير زاهد صالح عدل، عرض على أبي العباس محمّد بن يعقوب المعدل، وأبي بكر محمّد بن موسى الزينيّ، قرأ عليه مسافر بن الطيّب، ومحمّد بن الحسين الكارزينيّ، وعليّ بن أحمد الجوردكيّ، ذكره الدانيّ فقال: كان خيراً فاضلاً وكان من المياسير فتصدق بماله وكان الغالب عليه الزهد توفي رحمه الله تعالى بالبصرة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وحرج بجنازته إلى الصحراء من بعد الزوال ولم يصل إلى القبر إلّا بعد المغرب من كثرة من حضره حتى ضح الناس. (غاية النهاية: ج١، ص٥٦٧).
- (٥) محمّد بين يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صحر (ت بعد ٣٢٠ هـ): أبو العباس التيميّ من تيم الله بن ثعلبة البصريّ المعروف بالمعدل، إمام ضابط مشهور، قرأ على أبي بكر محمّد بين وهب صاحب روح وهو أكبر أصحابه وأشهرهم، وعلى زيد ابن أخي يعقوب، وعلى أبي الزعراء بين عبدوس الدوريّ، قرأ عليه عليّ بن محمّد بن خمّد بن محمّد بن محمّد بن فيروز، قال الدانيّ: انفرد بالإمامة في عصره ببلده فلم ينازعه في ذلك أحد من أقرانه مع ثقته وضبطه وحسن معرفته. توفي رحمه الله تعالى بعد العشرين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٨٢).
- (٦) محمّد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم (ت بعد ٢٧٠ هـ): أبو بكر الثقفيّ البصريّ القزاز إمام ثقة، سمع الحروف عن يعقوب الحضرميّ، ثم قرأ على روح ولازمه وصار أحلّ أصحابه وأحصهم بـه=

البصري (۱)، وقرأ بها على يعقوب، فهو أبو محمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي مولاهم البصري، كان إماماً ثقة صالحاً ديناً، انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبي عمرو، وكان إمام جامع البصرة سنين، وبلغ من زهده وإقباله على الله أنه سرق رداؤه عن كتفيه في الصلاة و لم يشعر، وردّ إليه و لم يشعر لشغله بالصلاة، قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان المزني (۱) مولاهم الطويل، وعلى شهاب بن شُرْنَفة (۱)، وعلى أبي يحيى مهدي بن ميمون المعولي (على جعفر بن حيان العطاردي (۱)، وقرأ سلام على عاصم الكوفي (۱)، وعلى أبي عمرو (۷) وسندهما معروف، وقرأ شهاب على هارون بن موسى الأعور النَّحْوي (۱)، وقرأ هارون على أبي

= وأعرفهم بقراءته وأحذقهم، وسمع الحروف أيضاً من أحمد بن موسى اللؤلؤيّ، قرأ عليه محمّد بن يعقوب المعدل وهو من أضبط أصحابه، ومحمّد بن جامع الحلوانيّ، توفي رحمه الله تعالى بعيد السبعين ومائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٧٦).

- (۱) روح بن عبد المؤمن البصريّ (ت ٢٣٤ هـ): أبو الحسن الهذليّ النحويّ مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب الحضرميّ وهو من جلّة أصحابه، وروى الحروف عن أحمد بن موسى، عرض عليه الطيّب بن الحسن بن حمدان القاضي، ومحمّد بن وهب الثقفيّ، وأحمد بن يزيد الحلوانيّ، وسمع منه الحروف حسين بن بشر الطبريّ، وروى عنه البخاريّ في صحيحه، توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٨٥).
- (٢) سلام بن سليمان الطويل (ت ١٧١ هـ): أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة حليل ومقرئ كبير، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النّجود، وسفيان بن عيينة، قرأ عليه يعقوب الحضرمي، وهارون بن موسى الأخفش، مات رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٠٩).
- (٣) شهاب بن شُرْنَفة (ت بعد ١٦٠ هـ): كان من جلّة المقرئين بعد أبي عمرو مع الثقة والصلاح، عرض على هارون بن موسى الأعور، روى القراءة عنه سلام القارئ، ويعقوب الحضرميّ، توفي بعد الستين والمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٢٨).
- (٤) مهدي بن ميمون المعوليّ (ت ١٧١ هـ): أبو يحيى البصريّ ثقة مشهور، عرض على شعيب بن الحبحاب، عرض عليه يعقوب الحضرميّ، وروى عنه ابن المبارك، ووكيع، مات رحمه الله سنة إحدى وسبعين ومائة. (غاية النهايـة: ج٢، ص٣١٦).
- (٥) جعفر بن حيان العطارديّ (٧٠ ١٦٥ هـ): أبو الأشهب البصريّ، قرأ على أبي رجاء العطارديّ، قرأ عليه يعقوب بن إسحاق الحضرميّ، مات سنة خمس وستين ومائة. (غاية النهاية ج١، ص١٩٢).
  - (٦) عــاصم بـن أبـي النَّحــود الكــوفيّ (ت ١٢٧ هــ): ذكــرت ترجمتـــه ص١١٩.
  - (٧) أبو عمرو بن العلاء المازنيّ (٧٠ ـ ١٥٤ هـ): ذكرت ترجمتــه ص١٤٧.
- (٨) هارون بن موسى الأعور النّحويّ (ت قبل ٢٠٠ هـ): أبو عبد الله البصريّ الأزديّ مولاهم، علاّمة صدوق نبيل له قراءة معروفة، روى القراءة عن عاصم الجحدريّ، وعاصم بن أبي النَّجود، وعرض على عبد الله بن أبي إسحاق، روى القراءة عنه عليّ بن نصر، وشهاب بن شُرْنَفة، قال السحستانيّ: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألّفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور وكان من القراء. مات رحمه الله تعالى قبل المائتين. (غاية النهاية: ج٢، ص٣٤٨).

عمرو لسنده، وعلى عاصم بن أبي الصبَّاح الجحْدريّ(۱)، على الحسن البصريّ(۲)، على أبي العالية (۳)، على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٤)، وقرأ أيضاً الجحدريّ على سليمان بن قَتَّة (٥)، على عبد الله بن عبّاس (٢)، وقرأ مهدي على شعيب بن الحبحاب (٧)، على أبي العالية الرياحيّ، على أبيّ بن كعب (٨)، وزيد بن ثابت (٩)، وقرأ أبو الأشهب على أبي رجاء عمران بن ملحان العطارديّ(١٠)، على عبد الله بن عباس رَوَقِ اللهُيْنَ وهو على زيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب رضى الله عنهما، وهما على سيدنا محمّد ﷺ.

<sup>(</sup>۱) عاصم بن أبي الصبّاح الجعدريّ (ت ١٢٨ هـ): أبو المجشر العجاج البصريّ أحد القراءة عن سليمان بن قتّة، وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبيّ على قرأ عليه عرضاً أبو المنذر سلام بن سليمان، روى عنه الحروف أحمد بن موسى اللؤلؤيّ، قال المدائيّ مسات رحمه الله تعالى سنة ثمان وعشرين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) الحسن بن أبي الحسن البصريّ (٢١ - ١١٠ هـ): أبو سعيد إمام زمانه علماً وعملاً، قرأ على أبي العالية عن أبيّ، وزيد، وروى عنه سلام بن سليمان الطويل، وعاصم الجحدريّ، روى ابن الجزريّ عن الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه قال: لو أشاء أقول أن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه حليلة. توفي رحمه الله تعالى سنة عشر ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) رفيع بن مهران (ت ٩٠ هـ): أبو العالية الرياحيّ من كبار التابعين، أسلم بعد وفاة النبيّ على بسنتين ودخل على أبي بكر وصلّى خلف عمر، أخذ القراءة عرضاً عن أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت. قال أبو العالية: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرار، قال له رجل: سورة صغيرة أو قال قصيرة، فقال: أنت أصغر وألأم، القرآن كله عظيم، مات سنة تسعين. (غاية النهاية: ج١، ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) عمر بن الخطاب (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن قَتَّة أمه، التيميّ مولاهم البصريّ ثقمة، عرض على ابن عبساس ثملاث عرضات، وعرض عليه عاصم الجحدريّ. (غاية النهايمة: ج١، ص١٤).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عباس (ت ٦٨ هـ): ذكرت ترجمته ص١٤٠.

<sup>(</sup>٧) شعيب بن الحبحاب (ت ١٣٠ هـ): الأزديّ أبو صالح البصريّ تابعيّ ثقة، عرض على أبي العالية الرياحيّ، روى القراءة عنه مهدي بن ميمون أحد شيوخ يعقوب، مات رحمه الله تعالى سنة ثلاثين ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٢٧).

<sup>(</sup>٨) أبيّ بن كعب (ت ٢٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) زید بن ثابت (ت ٤٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>١٠) عمران بن ملحان العطارديّ (ت ١٠٥ هـ): أبو رجاء البصريّ التابعيّ الكبير، ولد قبل الهجرة بإحدى عشر سنة وكان مخضرماً، أسلم في حياة النبيّ في ولم يره، وعرض القرآن على ابن عباس رَوَفِي كُنه، وتلقنه من أبي موسى، ولقي أبا بكر رَوفي أب بكر رَوفي وحدث عن عمر رَوفي في وغيره من الصحابة، روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطارديّ، وقال: كان أبو رجاء يختم القرآن في كل عشر ليال. وعن أبي رجاء قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن خمس آيات خمس آيات. مات سنة خمس ومائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢٠٤).

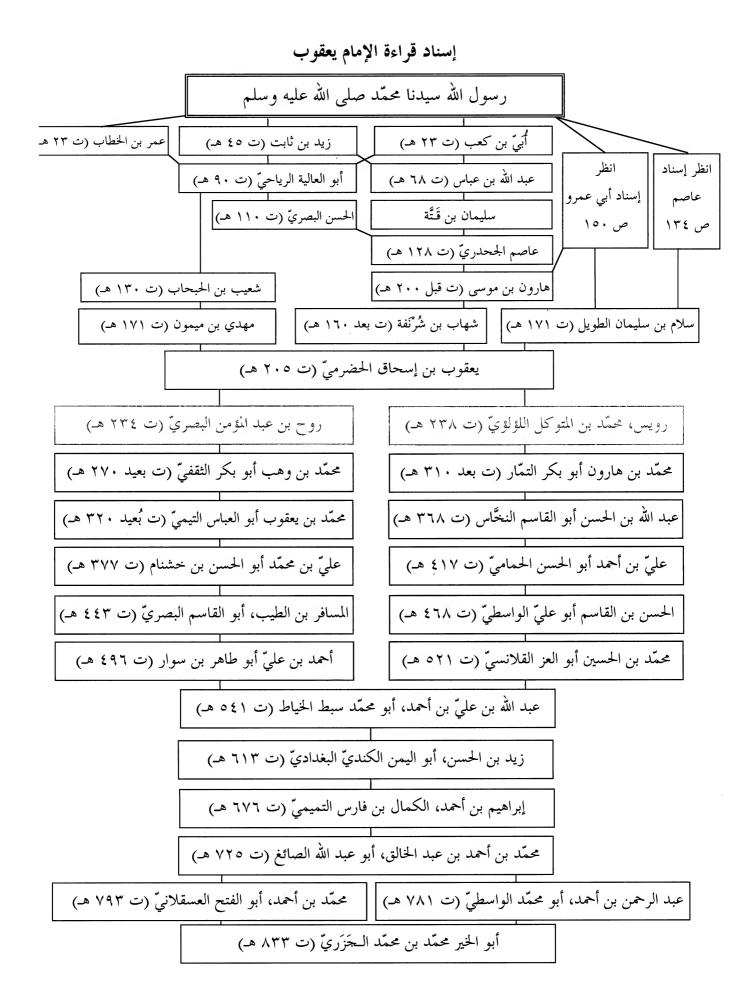

# إسناد قراءة الإمام خلف البزّار $^*$

أما رواية الورّاق عنه فقد قرأ بها الإمام ابن الجزريّ القرآن كله على كل من الشيخين أبي عبد الله بن الصائغ الحنفيّ محمّد بن عبد الرحمن (1)، وأبي محمّد الشافعيّ عبد الرحمن بن أحمد (1) المصريين، وقرأ كل منهما بها على أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الخالق المصريّ(۱)، وقرأ بها على الكمال بن فارس التميميّ إبراهيم بن أحمد (أ)، وقرأ بها على زيد بن الحسن أبو اليُمن الكِنديّ(٥)، وقرأ بها على هبة الله بن أحمد أبو القاسم بن الطّبر البغداديّ(١)، وقرأ بها على أبي بكر محمّد بن عليّ الخيّاط (١)، وقرأ بها على أبي الحسن السوسنجرديّ أحمد بن عبد الله (١)، وقرأ بها على إبراهيم بها على أبي الحسن بن أبي عمر الطوسيّ محمّد بن عبد الله (٩)، وقرأ بها على إسحاق بن إبراهيم بها على أبي الحسن بن أبي عمر الطوسيّ محمّد بن عبد الله (٩)، وقرأ بها على إسحاق بن إبراهيم

- (٢) هبة الله بن أحمد بن عمر (٤٣٥ ٥٣١ هـ): أبو القاسم البغداديّ عرف بابن الطبر مقرئ مسند ثقة ثبت، تلا بالروايات على أبي بكر محمّد بن عليّ الخيّاط، وأحمد بن عبد العزيز بن الأطروش، وسمع من إسحاق البرمكيّ، قرأ عليه أبو اليُمن الكِنديّ بالقراءات الست التي جمعها له أبو محمّد سِبط الخيّاط وهي أعلى ما رواه الفها لأجل الكِنديّ، وهو آخر من روى عنه في الدنيا، وروى عنه أبو القاسم ابن عساكر، وأبو موسى المدينيّ، وكان صحيح السماع قوي التدين ثبتاً كثير الذكر دائم التلاوة، ومُتع بسمعه وبصره وجوارحه إلى أن توفي، وقال المدينيّ: كان قد عمى ثم عاد بصيراً. مات سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٤٣٥).
- (٧) محمّد بن عليّ بن موسى الخياط (٣٧٧ ٤٦٧ هـ): أبو بكر البغداديّ المعروف بالخيّاط مقرئ عارف وإمام مسند ثقة، قرأ على أحمد بن عبيد الله السوسنجرديّ، وأحمد بن عليّ بن الحسن، قرأ عليه منصور بن محمّد بن علي القزوينيّ، وهبة الله بن الطبر، وروى عنه القراءات بالإجازة أبو الكرم الشهرزوريّ وهو آخر من روى عنه، قال الذهبيّ: كان كبير القدر عديم النظير بصيراً بالقراءات صالحاً عابداً ورعاً بكّاء قانتاً خشن العيش فقيراً متعففاً ثقة فقيهاً على مذهب أحمد مسند القراء في عصره، توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وستين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٠٨).
- (٨) أحمد بن عبد الله السوسنجرديّ (٣٢٥ ٤٠٢ هـ): أبو الحسن البغداديّ ضابط ثقة مشهور كبير، قرأ على زيد بن أبي بلال، ومحمد بن عبد الله الطوسيّ، قرأ عليه محمّد بن عليّ الخياط، والحسن بن عليّ بن إبراهيم المالكيّ، توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٧٧).
- (٩) محمّد بن عبد الله بن مرة الطوسيّ (ت ٣٥٢ هـ): أبو الحسن يعرف بابن عمر النقاش، مقرئ حليل مصدر خير صالح، أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر ابن مجاهد، وروى اختيار خلف عرضاً عن

<sup>\*</sup> خلف بن هشام البزّار (١٥٠ ـ ٢٢٩ هـ): ذكرت ترجمته ص٦٦.

<sup>(</sup>١) محمّد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفيّ (٧٠٤ - ٧٧٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن أحمد الواسطيّ الشافعيّ (٧٠٢ - ٧٨١ هـ): ذَكرت ترجمته ص١٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) محمّد بن أحمد بن عبد الخالق المصريّ الصائغ (٦٣٦ - ٧٢٥ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٧.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أحمد بن فارس التميميّ (٥٩٦ - ٦٧٦ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) زيد بن الحسن الكِنديّ (٥٢٠ ـ ٦١٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.

أبي يعقوب الورّاق(١)، وقرأ بها على خلف بن هشام أبى محمد البزّار.

وأما رواية إدريس عنه فقد قرأ بها الإمام ابن الحرَرَيّ القرآن كله على الشيخ أبي محمّد بن عبد الرحمن بن أحمد الواسطيّ الشافعيّ، وأحبر أنه قرأ بها القرآن على محمّد بن أحمد بن عبد الخالق المعدّل الصائغ المصريّ، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق التميميّ، وقرأ بها على أبي اليُمن زيد بن الحسن الكِنديّ، وقرأ بها على أبي محمّد عبد الله بن عليّ سبط الخيّاط البغداديّ (٢)، قال: قرأت بها القرآن من أوله إلى آخره على الإمامين الشريف أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسيّ (٣)، وأبي المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقّال (١)، فأما الشريف فأحبر أنه قرأ على الإمام أبي عبد الله الكارزينيّ محمّد بن الحسين (٥)، وهو على الإمام أبي العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعيّ (١)، وأما أبو المعالي ثابت بن بندار البقّال فأخبر أنه قرأ على الإمام القاضي أبي العلاء محمّد بن على بن أحمد الواسطيّ (٢)، وقرأ الواسطيّ بها أنه قرأ على الإمام القاضي أبي العلاء محمّد بن على بن أحمد الواسطيّ (٢)، وقرأ الواسطيّ بها

=إسحاق بن إبراهيم المروزيّ، ومحمّد بن إبراهيم، روى القراءة عنه عرضاً ابنه الحسن، وأحمد السوسنجرديّ، مات سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. (غايمة النهايمة: ج٢، ص١٨٦).

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن إبراهيم بن عثمان (ت ٢٨٦ هـ): أبو يعقوب المروزيّ ورّاق خلف، وراوي اختياره عنه، ثقة، قرأ على خلف اختياره وقام به بعده، وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم، وكان قيّماً بالقراءة، قرأ عليه محمّد بن عبد الله بن أبي عمر النقاش، والحسن بن عثمان، توفي سنة ست وثمانين ومائتين. (غاية النهاية: ج١، ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عليّ سِبط الخيّاط (٤٦٤ ـ ٥٤١ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) عبد القاهر بن عبد السلام العباسيّ (ت ٤٩٣ هـ): ذكرت ترجمته ص١٢٩.

<sup>(</sup>٤) ثابت بن بندار بن إبراهيم البقّال (ت ٤٩٨ هـ): شيخ صالح حير، قرأ على الحسن بن الصقر، قرأ عليه سبط الخيّاط، وهبة الله بن الطبر، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج١، ص١٨٨).

<sup>(</sup>٥) محمد بن الحسين الكارزيني (كان حياً ٤٤٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٣٠.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعيّ (ت ٣٧١ هـ): أبو العباس العبادانيّ البصريّ مؤلف كتاب معرفة اللامات وتفسيرها إمام عارف ثقة في القراءة، أثنى عليه الحافظ أبو العلاء الهمذانيّ ووثّقه، واعتنى بالفن، ورحل فيه إلى الأقطار، فقرأ على إدريس بن عبد الكريم، ويوسف بن يعقوب الواسطيّ، وعمّر دهراً فانتهى إليه علوّ الإسناد في القراءات، قرأ عليه محمّد بن جعفر الخزاعيّ، ومحمّد بين الحسين الكارزينيّ وهو آخر من تلا عليه، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٢١٣).

<sup>(</sup>٧) محمّد بن عليّ بن أحمد بن يعقوب الواسطيّ (٣٤٩ - ٤٣١ هـ): أبو العلاء القاضي نزيل بغداد إمام محقق وأستاذ متقن أصله من فم الصلح ونشأ بواسط ورحل إلى الدينور فقرأ على أحمد بن محمّد بن هارون، وعبد الله ابن الحسن بن النحاس وأحمد بن جعفر بن محمد الخلال وقيل لم يعرض عليهما، بل روى عنهما الحروف، وقرأ على يوسف بن محمّد الضرير وهو أول شيوخه بواسط، قرأ عليه بالروايات عبد السيد بن عتاب، وثابت بن بندار، قال الحافظ أبو عبد الله: تبحر بالقراءات وصنف، وجمع وولي قضاء الحريم ((الظاهري))، وانتهت إليه

على الإمام أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (١)، وقرأ القطيعي والمطوعي جميعاً على إدريس بن عبد الكريم الحداد (٢)، على خلف بن هشام البزّار، وقرأ خلف على سُليم (٣) صاحب حمزة بإسناده المتقدم، وعلى يعقوب بن محمّد بن خليفة الأعشى (١) صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (٥) صاحب المفضل، وعلى أبان العطار (١)، وقرأ أبو بكر والمفضل الضبي (٧) وأبان العطار على عاصم الكوفي بإسناده المتقدم، متصلاً إلى سيدنا رسول الله محمّد على المناه الله عمّد على الله عمّد على الله عمّد الله عمّد الله عمّد الله عمّد الله عمّد الله الله عمّد الله عمر الله الله عمر اله الله عمر الله عمر الله على الله عمر الله الله عمر الله الله عمر الله الله عمر الله عمر الله الله عمر الله على الله عمر الله عمر الله عمر الله الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله على الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله على الله على الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله الله عمر ال

-رئاسة الإقراء بالعراق، وحدث عن القطيعيّ، وعليّ بن عبد الرحمن البكائيّ، وهو صاحب السكت عن رويس انفرد به عنه، مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٩٩).

- (۱) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (ت ٣٦٨ هـ): أبو بكر ثقة مشهور مسند، قرأ باختيار خلف على إدريس بن عبد الله بن أحمد عنه، قرأ عليه أبو خلف على إدريس بن عبد الله بن أحمد عنه، قرأ عليه أبو العلاء الواسطيّ، قال الدارقطيّ: ثقة زاهد سمعت أنه بحاب الدعوة، توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وستين وثلاثمائة. (غاية النهاية: ج١، ص٤٣).
  - (٢) إدريس بن عبد الكريم الحدّاد (ت ٢٩٢ هـ): ذكرت ترجمته ص١٥٥٠.
  - (٣) سُليم بن عيسى بن سليم (١٣٠ ـ ٢٠٠٠ هـ): ذكرت ترجمته ص١٥٥.
- (٤) يعقوب بن محمّد بن خليفة الأعشى (ت ٢٠٠٠ هـ): أبو يوسف التميميّ الكوفيّ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر شعبة وهو من أجلّ أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً محمّد بن حبيب الشمونيّ، وخلف بن هشام، قال أبو بكر النقاش: كان الأعشى صاحب قرآن وفرائر وفرائر ولست أقدم عليه أحداً في القراءة على أبي بكر. وقال أبو بكر للأعشى: قد قرأت عليّ القرآن مرتين. توفي رحمه الله تعالى في حدود المائتين. (غايمة النهايمة: ج٢، ص٣٩).
- (°) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ (١٢٠ ٢١٥ هـ): أبو زيد النحويّ، روى القراءة عن المفضل عن عاصم، وعن أبي عمرو بن العلاء، روى القراءة عنه خلف بن هشام البزّار، ومحمّد بن يحيى القطيعيّ، قال الحافظ أبو العلاء: وكان أبو زيد الأنصاريّ من جلة أصحاب أبي عمرو وكبرائهم، ومن أعيان أهل النحو واللغة والشعر ونبلائهم. مات سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة. (غاية النهاية: ج١، ص٣٠٥).
- (٦) أبان بن يزيد بن أحمد العطار (ت ~ ١٦٥ هـ): أبو يزيد البصريّ النحويّ ثقة صالح، قرأ على عاصم وروى الحروف عن قتادة بن دعامة، روى القراءة عنه شيبان بن فروخ، وعباس بن الفضل، توفي سنة بضع وستين ومائة كذا ذكر الذهبيّ، ثم ظهر أنه توفي بعد ذلك بسنين. (غاية النهاية: ج١، ص٤).
- (٧) المفضل بن محمّد بن يعلى الضبيّ (ت ١٦٨ هـ): أبو محمّد الكوفيّ إمام مقرئ نحويّ إحباريّ موثى، أحذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النّحود والأعمش، روى القراءة عنه عليّ بن حمزة الكسائيّ، وسعيد ابن أوس، وروى عن أبي رجاء العطارديّ، وروى عنه أبو الحسن المدائيّ، قال أبو بكر الخطيب: كان علامة إخبارياً موثقاً. قال له الرشيد: يا أبا محمّد كم من اسم في قوله عزّ وجل فسيكفيكهم الله، فقال: ثلاثة أسماء الياء اسم الله تعالى، والكاف اسم النبيّ محمد عليه والهاء والميم اسم الكفار. مات رحمه الله تعالى سنة غمان وستين ومائة. (غاية النهاية: ج٢، ص٢٠٧).

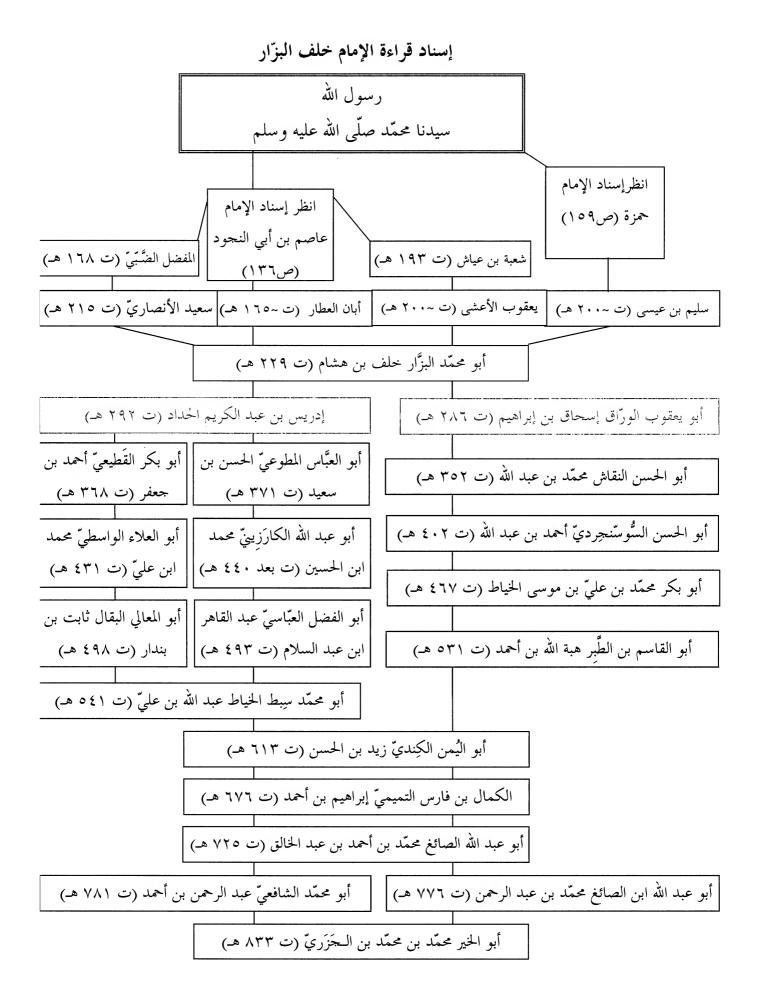

بِيْرِ الْكَالِحُ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِيَّةِ الْكَالِي

# الخلاف في القراءات

تمهيد

أصول القراءات

- ـ أصول قراءة عاصم.
  - ـ أصول قراءة نافع.
- ـ أصول قراءة ابن كثير.
- ـ أصول قراءة أبي عمرو بن العلاء.
- أصول قراءة ابن عامر اليحصبي الدمشقي.
  - ـ أصول قراءة حمزة.
  - ـ أصول قراءة الكسائيّ.
  - ـ أصول قراءة أبى جعفر.
    - ـ أصول قراءة يعقوب.
  - ـ أصول قراءة خلف البزّار.

•

# 

#### تمهيد

حرى علماء القراءة على تصنيف الخلاف في القراءات إلى قسمين اثنين:

الأول: خلاف أصوليّ.

الثاني: خلاف فرشيّ.

ويقصدون بالخلاف الأصوليّ ما كان من جهة قواعد الأداء كقاعدة قالون في ضم الميمات، وقاعدة ورش في البدل، وقاعدة ابن كثير في قصر المنفصل وغير ذلك.

فالخلاف الأصوليّ تضبطه قواعد مطردة، تتكرر في القرآن الكريم في كل موطن تحققت فيه شرائط الــراوي لإعمال القاعدة.

وأما الخلاف الفرشيّ فهو ما جاء على غير مثال، لا تضبطه قاعدة مطردة، وإنما يعرف بالسماع لكل موضع بمفرده، ومحله رسم القرآن الكريم، حيث يكون للكلمة ذاتها أكثر من وجه في الأداء، ورد بها التواتر ويحتمله الرسم القرآنيّ ويوافق وجهاً من وجوه العربية.

وهذا التقسيم الثنائي قديم في صنيع القرّاء، وقد اعتمده الشاطبيّ في حرز الأماني، حيث عنوَن للباب بقوله: باب فرش الحروف.

وقال ابن القاصح شارح الشاطبيّة: (القرّاء يسمّون ما قلّ دوره من حروف القراءات المختلف فيه فرشاً، لأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة، بخلاف الأصول، لأن الأصل الواحد منها ينطوي على الجميع، وسمّى بعضهم الفرش فروعاً، مقابلة للأصول)(١).

والغاية من بسط هذين القسمين (قواعد القرّاء والفرشيات): فتح باب تحصيل القراءات أمام الراغبين، إذ يُلاحُظ أن غالب الدارسين للعلوم الإسلامية يتعاملون مع علم القراءات كعلم مغلق مبهم، ممنوع على غير أهل الاختصاص، والحقيقة أن تحصيل الكفاية من هذا العلم ممكن وارد، وليس مما تُستَغْرَق به الأعمار، ولا هو مما تفنى به الأيام، مع التنويه هنا بأن الاختصاص في هذا الباب يحتاج إلى تفرّغ، وهو وإن كان لا يبلغه كل أحد إتقاناً، ولكن الاطلاع عليه ممكن لكل راغب.

<sup>(</sup>١) سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، لابن القاصح: ص١٤٨.

#### أصول القراءات

#### تمهيد في معنى القواعد ومناطها:

يقصد بقواعد القرّاء المسائل الأمّهات التي تندرج في إطارها الحالات المختلفة لأداء النص القرآني، وقد حرى عمل علماء القراءة على بسط أصول القرّاء وفق قواعدهم أولاً في أبواب جامعة أهمها:

- ـ باب الاستعاذة والبسملة.
  - ـ باب الإدغام الكبير.
- ـ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين.
  - \_ باب هاء الكناية.
  - ـ باب المد والقصر.
  - ـ باب الهمزتين من كلمة.
  - ـ باب الهمزتين من كلمتين.
    - ـ باب الهمز المفرد.
  - ـ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.
    - ـ باب وقف حمزة وهشام على الهمز.
      - ـ باب الإظهار والإدغام.
      - ـ باب حروف قربت مخارجها.
    - ـ باب أحكام النون الساكنة والتنوين.
      - ـ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين.
- ـ باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف.
  - \_ باب مذاهبهم في الراءات.
    - ـ باب اللامات.
  - ـ باب الوقف على أواخر الكلم.
    - ـ باب مرسوم الخط.
  - \_ باب مذاهبهم في ياءات الإضافة.
    - ـ باب ياءات الزوائد.
    - وغير ذلك من الأبواب.

## أصول القراء العشرة

إتماماً للفائدة فقد رأيتُ أن أنقلَ هنا ما ذكره العلاَّمة عليّ محمد الضبَّاع رحمه الله تعالى (ت ١٩٦١م) في آخر كتابه: ((الإضاءة في بيان أصول القراءة)) من أصول كلِّ واحدٍ من الأئمة العشرة، قال رحمه الله:

## أصول قراءة عاصم

إنما ابتدأتُ به لشهرة قراءته بين الناس في جُلِّ الأقطار المشرقية، ولإجماع العامَّة عليها في مصر في هذا الزمان، وكانت قراءة عامَّة المصريِّين – على ما ظهر لي من تتبع سيّر القرّاء، وتآليفهم منذ الفتح الإسلاميّ إلى أواخر القرن الخامس الهجريّ – على طريقة أهل المدينة المنوَّرة، سيَّما التي رواها ورش المصريُّ عن نافع القارئ المدنيّ، ثم اشتُهِرَ بعدها بينهم قراءةُ أبي عمرو البصريّ، واستمرَّ العملُ عليها قراءةً وكتابةً في مصاحفهم إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجريّ، ثم حلَّتْ محلَّها قراءةُ عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيّ، وعاصم هذا هو أوّلُ قراء الكوفة الأربعة، أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمن السُّلميّ، عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي الله وله راويان أخذا عنه القراءة من غير واسطة، أحدهما: شعبةُ بنُ عيَّاشِ الكوفيُّ، والثاني: حفصُ ابنُ سليمانَ الغاضِريُّ الكوفيِّ، وقدَّم الشاطيُّ وأكثرُ المؤلفين شعبةَ؛ لكونه كان عارفاً بالقراءات والحديث، وقدَّم صاحبُ «التيسير» حفصاً لكونه كان أتقنَ لقراءة عاصم، وقد مشيتُ هنا على تقديمه لذلك، ولاقتصار وقدَّم صاحبُ «التيسير» عليها الآن، وللاقتصار عليها في ضبط المصاحف المصريَّة والمشرقيَّة غالباً في هذا الزمان.

#### أصول رواية حفص

رَوى حفص إثبات البسملة بين كل سورتين سوى بين الأنفال وبراءة؛ ورَوى ﴿عَلَيْهِمْ ﴾، و﴿إِلَيْهِمْ ﴾، و﴿الْيَهِمْ ﴾، و﴿لَلَايْهِمْ ﴾، و﴿فِيهِمَا ﴾، و﴿فَيهِمَا ﴾، وُفِيهِمَا ﴾، وُفُولِن يَأْتِهِمَ ﴾، وُفُولُسْ مَنْ وَكُذَلْكُ رَوى ﴿وَإِن يَأْتِهِمَ ﴾، وخُوهما مما حُذِفت ياؤُه لعارض جزم أو بناء.

وروى إسكان ميم الجمع - وهي الميمُ الزائدة الدالَّةُ على جمع المذكرين حقيقةً أو تنزيلاً - إذا وقعت قبل محرَّك نحو: ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ﴾، ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ وصلاً ووقفاً، وضمَّها وصلاً، وسكونَها وقفاً إذا وقعت قبل ساكن، وإذا كان قبلها هاءٌ مسبوقة بياءٍ ساكنة أو كسرةٍ فله في هذه الهاء الكسر، نحو ﴿عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ ﴾، وإذا كان قبلها غيرُ ذلك فله فيه الضمُّ كبقيَّة القرَّاء، نحو ﴿عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾، ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ ﴾.

وإذا التقى في الخطِّ حرفان متحرِّكان ـ متماثلان أو متقاربان أو متجانسان ـ فلهُ في ذلك الإظهارُ قولاً واحداً، إلّا أنَّهُ رَوى ﴿قَالَ مَا مَكَنِّى﴾ في الكهف بنونِ واحدةٍ مشدَّدَةٍ؛ على الإدغام، وكذلك رَوى ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا﴾ بيوسفَ لكنَّه مع الإشارة إمَّا بالرَّوم أو الإشمام.

ورَوى هاءَ الضمير المسبوقة بساكنِ وبعدَها متحرِّكٌ نحو ﴿فِيهِ هُدِّى﴾، و﴿عَقَلُوهُ وَهُمْ﴾ بالقصر\_ أي ترك

الصلة \_ إلّا في قوله تعالى: ﴿فِيهِ، مُهَانًا ﴾ فبالصّلة، وإذا وقعتْ بين متحرِّكَيْن فله فيها الصلةُ إلّا ﴿أَرْجِهُ ﴾ في الرُّمَر، موضعَيْه، و﴿فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمَ ﴾ في النمل فرواهما بالإسكان، وإلّا ﴿وَيَتَّقَهِ ﴾ في النور، و﴿يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ في الزُّمَر، فرواهما بالقصر وسكون القاف في ﴿وَيَتَّقَهِ ﴾.

ورَوى المدَّ المنفصل والمدَّ المتصل بمدِّهما قدرَ أربع حركاتٍ \_ وهو مُختار الإمام الشاطبيِّ \_ أو خمـسٍ \_ وهـو المذكور في «التيسير» \_ وليس له في مدِّ البدل إلّا القصرُ.

ورَوى تحقيقَ الهمزِ المفرَد والمزدَوجِ في جميع القرآن إلّا ﴿ وَأَخْجَمِى الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله والله الله والله وا

ورَوى ﴿ ٱلنَّبِيُّ ﴾ وبابَه ﴿ ٱلنُّبُوَّةَ ﴾ بالإبدال والإدغام.

ولم يَنقُل شيئاً مما صحَّ فيه النقلُ عن غيره من القرّاء، ولم يَسكُت ـ من هذه الطرق ـ على الساكن قبل الهمز، وجاء عنه السكتُ لغير الهمز في أربعة مواضع: ﴿عِوَجَا ﴿ قَيِّمًا ﴾ أوَّلَ الكهف، و﴿مَرْقَدِنَا ﴿ هَا لَذَا ﴾ في يسّ، و﴿مَنْ ﴿ رَاقِ ﴾ بالقيامة، و﴿ بَلْ ﴿ رَانَ ﴾ بالتطفيف.

وأَظهَر ذالَ ﴿إِذْ ﴾ عند التاء، والجيم، والدال، والزاي، والسين، والصاد، نحو ﴿إِذْ تَبَرَّأُ﴾، ﴿إِذْ جَآءُ وكُم﴾، ﴿إِذْ دَخَلُواْ﴾، ﴿وَإِذْ زَيَّنَ﴾، ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾، ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا﴾.

ودالَ ﴿قَدْ﴾ عند الجيم، والذال، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والظاء، نحو ﴿قَدْ جَعَلَ﴾، ﴿وَلَقَدْ ضَدَقَ﴾، ﴿وَلَقَدْ ضَدَقَ﴾، ﴿وَلَقَدْ ضَدَقَ﴾، ﴿وَلَقَدْ ضَلَّهُ، ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ﴾. ﴿فَقَدْ ضَدَقَ﴾، ﴿فَقَدْ ضَلَّهُ، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ﴾.

وكلَّ تاءِ تأنيثٍ اتَّصلتْ بالفعل عند الثاء، والجيم، والزاي، والسين، والصاد، والظاء، نحو ﴿كَذَّ بَتَ فَمُودُ ﴾، ﴿ وَلَشِيمَتَ جُلُودُهُم ﴾، ﴿ حَبَتْ زِذَ نَلْهُم ﴾، ﴿أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾، ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُم ﴾، ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾. ﴿ طَالِمَةً ﴾.

ولامَ ﴿ هَلَ ﴾ عند التاء، والثاء، والنون، نحو ﴿ هَلَ تَنقِمُونَ ﴾، ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ﴾، ﴿ هَلَ نَحْنُ ﴾.

ولام ﴿ بَلْ ﴾ عند التاء، والزاي، والسين، والضاد، والطاء، والظاء، والنون، نحو ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم ﴾، ﴿ بَلْ ذَيِّنَ ﴾، ﴿ بَلْ سَوَّلَتَ ﴾، ﴿ بَلْ طَبَعَ ﴾، ﴿ بَلْ ظَننتُم ﴾، ﴿ بَلْ نَتَبِعُ ﴾.

والباء المجزومة عند الفاء نحو ﴿أَوْ يَغلِبْ فَسَوْفَ ﴾، واللام عند الذال في ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ ﴾ حيث وقع، والفاء عند الباء في ﴿فَنَبَذْ تُهَا ﴾، و﴿ اَتَّخَذْ تُم ﴾، والـذال عند التاء في ﴿عُذْتُ ﴾، و﴿فَنَبَذْ تُهَا ﴾، و﴿ اَتَّخَذْ تُم ﴾ و الذال عند الذال عند الذال عند الذال عند الذال عند الذال في ﴿أُورِ ثُتُمُوهَا ﴾، و﴿لَبِقْتَ ﴾ كيف جاء، والدّال عند الذال في ﴿كَهيعَصَ • ذِكْرُ ﴾، وعند الثاء في ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ﴾، والرّاء المجزومة عند اللام نحو ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ ﴾، وإنون عند الدواو من ﴿يسَ • وَالْقُرْءَانِ ﴾، وإن وَالْقَلَمِ ﴾ وأدغم الثاء في المذال في ﴿ وَالْهَنْ فَالِنُ فَي الميم من ﴿ طسَمَ ﴾.

وأَظهَر النونَ الساكنة عند حروفِ الحلقِ الستةِ المجموعةِ في أوائلِ كَلِم قولِ الإمامِ الشاطبيِّ: (أَلا هَاجَ حُكْمٌ عَمَّ خَالِيهِ غُفَّلا)، وأدغَمَهُما بلا غُنَّة في اللام والراء، وبغُنَّة في الأحرف الأربعة التي يجمعها قولك: (يُومِنُ) إلّا إذا اجتمعتِ النونُ مع الياء أو الواو، في كلمةٍ نحو ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾، و صِنوان ﴾ فإنها تُظهَر اتّفاقاً، وقلبَهما ميماً بغنةٍ مع الإخفاء عند الباء، وأخفاهما بغُنَّة عند باقي الأحرف، وقد بسَط العلماءُ الكلام عليهما في كتب التجويد فاطلبه إن شئت.

ورَوى الفتحَ قولاً واحداً في جميع ما أمالَه غيره، لكنَّه أمال الراءَ في قوله تعالى ﴿مَجْرِلُهَا ﴾ بهود.

وحاصلُ مذهبه في الرَّاءات أنَّه يفخِّمُ الراءَ وصلاً إذا كانت مفتوحةً نحو ﴿ رَبَّنا ﴾، أو مضمومةً نحو ﴿ رُزِقْنا ﴾، أو ساكنةً بعدَ فتح نحو ﴿ اَلْأَرْضِ ﴾، أو ضم نحو ﴿ قُرْءَ ان ﴾ ، أو بعدَ كسرةٍ أصلية وبعدها حرف استعلاء نحو ﴿ فِرْ قَةٍ ﴾ ، لكن اختُلِف عنه في ﴿ فِرْ قَ ﴾ بالشعراء من أجل كسر القاف، وصحَّ عنه فيه الوجهان. وكذلك يُفَخِّمُها إذا سكنتُ بعدَ كسرةٍ عارضة متَّصِلة كانتُ نحو ﴿ اَرْجِعُوا ﴾ في الابتداء، أو منفصلة نحو ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١- إذا كُسرتْ نحو ﴿فَرِجَالًا﴾ و﴿رئآءَ﴾.

٢- إذا سكنت بعد كسرةٍ أصليَّة متَّصِلة وليس بعدها حرف استعلاء نحو همِرْيَةٍ ، هذا حُكمها في الوصل، وأما حُكمها في الوقف فإنَّه يُفخّمُها إذا وقعت بعد ضم أو فتح سواة كانت في الوصل مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، نحو هالدُّبُرَ ، هالتُدُر ، هالتُدُر وكذلك يُفخِمُها إذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضم أو فتح ، نحو هالغُسر ، هالفَجر ، ويُرقِّقُها إذا وقعت بعد ياءٍ ساكنة نحو هالسَّيْر ، وهيسير ، أو بعم أو فتح ، نحو هالسَّعر ، وهيسير ، والمنا المن المحارد المن المحارد المن المحارد المن المحارد ، والمرا المحار ، والمرا المحارد ، وا

وحُكمُ اللاماتِ عنده الترقيقُ إلّا لامَ لفظِ الجلالة إن ضُمَّ ما قبلها أو فُتِحَ نحو ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾، و﴿رُسُلُ ٱللَّهِ﴾ للإجماع على تفخيمها حينئذ.

ووقفَ بالتاء وقفاً اختبارياً اتِّباعاً لخطِّ المصحف العثمانيِّ على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة، ووقعت في ثلاثَ عشْرةَ كلمةً:

١ - ﴿ رَحْمَتُ ﴾ في سبعة مواضع: في البقرة والأعراف وهود وأول مريم وفي الروم والزخرف معاً.

٢ - ﴿ نِعْمَت ﴾ في أحد عشر موضعاً: ثاني البقرة، وفي آل عمران، والمائدة، وثاني إبراهيم وثالِشها، ورابع النحل وخامسها وسادسها، وفي لقمان وفاطر والطور.

٣ ـ ﴿ سُنَّت ﴾ في خمسة مواضع: في الأنفال وُغافر، وثلاثةٌ بفاطر.

٤ ـ ﴿ لَعْنَتَ ﴾ في موضعَين: الأولُ من آل عمران، وحرفُ النور.

٥ \_ ﴿ اَمْرَأَت ﴾ في سبعة مواضع: في آل عمران واحدٌ، واثنان في يوسفَ، وواحد في القصص، وثلاثـةٌ في التحريم.

٦ ـ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾: في هود.

٧ - ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾: في القصص.

٨ ـ ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾: في الرُّوم.

٩ ـ ﴿ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴾: في الدُّخان.

١٠ ـ ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾: في الواقعة.

١١ ـ ﴿ أَبْنَتَ عِمْرَانَ ﴾: في التحريم.

١٢ ـ ﴿ وَمَعْصِيَتِ ﴾: موضعَي المحادلة.

١٣ - ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾: بالأعراف.

وكذلك حُكم ما احتلف القرّاءُ في إفراده وجمعه، وهو اثنا عشرَ موضعاً:

ـ ﴿كُلِمَتُ رَبِّكَ﴾: بالأنعام وحرفَي يونس وموضع بغافر.

ـ و ﴿ غَيَـٰبَتِ ﴾: حرفَى يوسف.

ـ وهِ وَايَاتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ بيوسف وهو ايَاتُ مِن رَّبِّهِ ﴾: بالعنكبوت.

ـ و﴿ ٱلْغُرُفَىٰتِ﴾: في سبأ.

ـ و ﴿ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ ﴾: بفاطر.

ـ و ﴿ مِن ثَمَرَ 'تِ ﴾: بفُصِّلت.

ـ و ﴿ جِمَالُتُ ﴾: بالمرسَلات.

وكذا ﴿يَــَأَبِتِ ﴾ بيوسفَ ومريمَ والقصص والصافَّات، و﴿مَوْضَاتِ ﴾ موضعَي البقرة وفي النساء والتحريم، و﴿مَيْهَاتَ ﴾ موضعَي المؤمنون، ﴿وَلَاتَ حِينَ ﴾ في صَ، و﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ بالنمل، و﴿ ٱللَّـٰتَ ﴾ في النحم.

ووقف بلا ياء على ﴿هَادِكِ، و﴿وَاقِكِ، و﴿وَالِكِ، وَهَبَاقِ﴾.

ووقف على الهاء بدون ألف بعدها \_ كالرسم \_ في ﴿ أَيُّهُ ﴾ بالنور والرّحمن والزحرف، وإذا وصل فتَح الهاء فيهنّ، ووقف على النون من ﴿ وَيَكُأُ نَهُ ﴾ وهما في القصص، وعلى النون في فيهنّ، ووقف على النون من ﴿ وَيَكُأُ نَهُ ﴾ وهما في القصص، وعلى النون في ﴿ وَكُأَيِّنَ ﴾ حيث وقع، وعلى ﴿ مَا ﴾، وعلى ﴿ مَا ﴾ في ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُونُ ﴾ بالإسراء، وعلى ﴿ مَا ﴾، وعلى اللام أيضاً في ﴿ فَمَال هَلَوُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وحاصلُ مذهبه في ياءات الإضافة المحتلف فيهنَّ بين القرّاء العشرة: أنه أسكنَ كلَّ ياءٍ وقع بعدها همزُ قطعٍ نحو ﴿إِنِّي أَعْلَمُ﴾، و﴿مِنِّي إِنَّكَ﴾، ﴿وَإِنِّي أُعِيدُها﴾، لكنَّه استثنى من ذلك ثلاثَ عشرةَ ياءً ففتحهنَّ، وهنَّ ﴿يَكِ إِلَيْكَ ﴾، ﴿وَأُمِّي إِلَّهُ فِي الله الله الله الله الله و ﴿مَعِي أَبَدًا ﴾ في التوبة، و ﴿مَعِي أَوْ رَحِمَنا ﴾ في الله ك، و ﴿أَمِّي إِلَا ﴾ في تسعة مواضع: موضع بيونسَ، وموضعين بهود، وخمسة بالشعراء، وموضع بسبأ.

وفتَح كلَّ ياءٍ وقَع بعدها لامُ تعريف نحو ﴿رَبِّيَ ٱلَّذِي﴾، لكنَّه استَثنى من ذلك ﴿عَهْدِي ٱلظَّلْمِينَ﴾ في البقرة فسكَّنها، ويَلزَمُ مِن تسكينها حذفُها وصلاً.

وأَسكَن كلَّ ياءٍ وقَع بعدها همزُ وصلٍ نحو ﴿لِنَفْسِي \* آذَهَبْ \* ، وأما الياءات اللَّواتي لم يصحبهنَّ همزٌ أو لام تعريفٍ ففتح منهنَّ ﴿وَجْهِي ﴾ بآل عمران والأنعام، و ﴿بَيْتِي ﴾ بالبقرة والحجِّ ونوح، و ﴿مَحْيَاى ﴾ بالأنعام، و ﴿مَعِي بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴾ بالأعراف، و ﴿مَعِي عَدُوًّا ﴾ بالتوبة، و ﴿مَعِي صَبْرًا ﴾ ثلاثة بالكهف، و ﴿وَمَعِي مَنُ كلاهما بالشعراء، و ﴿مَعِي رِذَءًا ﴾ و ﴿وَمَن مَعِي مِن كلاهما بالشعراء، و ﴿مَعِي رِذَءًا ﴾ بالقصص، و ﴿مَا كَانَ لِي كَ بإبراهيم وص و ﴿وَلِي فِيهَا ﴾ في طه، و ﴿مَا لِي لَا أَرَى ﴾ في النمل، و ﴿وَمَا لِي لَا أَرَى ﴾ في النمل، و ﴿وَمَا لِي لَا أَرَى ﴾ في يسّ، و ﴿وَلِي نَعْجَهُ ﴾ في ص ، ﴿وَلِي فيها ﴾ الكافرون.

وأَسكَن ﴿ وَلَيُؤَمِنُواْ بِي ﴾ بــالبقرة، و﴿ صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا ﴾، و﴿ وَمَمَاتِى لِلَّهِ ﴾ كِلاهمــا بالأنعــام، و﴿ وَرَآءِ ى ﴾ بـمريم، و﴿ أَرْضِى وَاسِعَةُ ﴾ بالعنكبوت، و﴿ شُرَكَآءِ ى قَالُوٓا ﴾ بفُصِّلت، ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِى ﴾ بالدُّخان، ورَوى ﴿ يَاعِبَادِ لَا خَوَفُ ﴾ بالزخرف بحذف الياء في الحالَين قولاً واحداً.

ومذهبه في الياءات الزوائد حذفُهنَّ في الحالين إلّا أنه استَثنى قولَه تعالى ﴿فَمَا ءَاتَـٰـنِ َ ٱللَّهُ فِي النمـل، فرواه بإثبات الياء مفتوحة وصلاً، واختَلفَ أهل الأداء عنه في حذفها وقفاً.

وهنا تمَّتْ أصولُ روايته ولله الحمد.

واعلم أني جعلتُها أصلاً تترتبُ عليه أصولُ غيرهِ من رواة القرّاء العشرةِ؛ بمعنى أني سأقتصر عن كلِّ منهم على ذكر أصولِه التي خالف فيها أصولَ روايةِ حفصٍ وأتركُ الأصولَ التي وافقوه عليها اتّكالاً على العِلم بها منها، وطلباً للاختصار، وإذا كان الخُلف بين راويَيْ قارئٍ يسيراً عزوتُ إلى القارئ دون راويَيْه، والله الموفق.

#### أصول رواية شعبة

رَوى شعبةُ ﴿ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾، و﴿ نُؤتِهِ عِنْهَا ﴾، و﴿ نُولِّهِ ﴾، ﴿ وَنُصَلِهِ ﴾ ، ﴿ وَيَتَّقَهِ ﴾، وبكسر القاف في ﴿ وَيَتَّقَهِ ﴾، وبإسكان الهاء في الخمس، و ﴿ فِيهِ عَمُهَانًا ﴾ بقصر الهاء.

وهُوَ امَنتُمَ ﴾ في الأعراف وطه والشعراء، وهُوإِنَّ لَنَا﴾ بالأعراف، وهُوَ أَعْجَمِيُّ ﴾ المرفوع بفُصِّلت، وهُوإِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ بالواقعة، وهُأَن كَانَ ذَا مَالِ ﴾ في نَ، بالاستفهام مع تحقيق الثانية في الجميع.

و هُوزُوا ، حيث وقع، و هُرُفُوا ، في الإخلاص بهمز الواو، و هُورَجَونَ ، في التوبة، و هُورَجِي ، في الأحزاب، بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما، و هُلُولُولُوا ، حيث وقع وكيف حاء بإبدال الهمزة الأولى واوا، و هُمُوصَدَة ، في البلد والهُمَزة بإبدال الهَمْزة واواً.

وأَدغَم الذالَ في التاء في ﴿ أَتَّخَذْ تُمْ ﴾، و﴿ أَخَذْ تُمْ ﴾ كيف وقعا، والنون في الواو من ﴿ يَسْ \* وَٱلْقُرْءَ انِ ﴾، و﴿ نَ وَٱلْقَلَم ﴾.

ورَوى ﴿عِوَجَا ﴿ قَيِّمًا ﴾ بالكهف، و﴿مَرْقَدِنَا ﴿ هَـٰذَا ﴾ في يسّ، و﴿مَنْ ﴿ رَاقِ ﴾ في القيامـــة، و﴿بَلْ ﴿ رَانَ ﴾ في التطفيف، بترك السكت مع إدغام نون ﴿مَنْ ﴾ ولام ﴿بَلْ ﴾ في الراء بعدهما.

وأمال ﴿ وَمَلَى ﴾ في الأنفال، و﴿ هَارٍ ﴾ في التوبة، و(أَدْرَى) كيف وقع، و﴿ بَلْ رَانَ ﴾ في التطفيف، و﴿ أَعْمَى ﴾ موضعي الإسراء، وهَمْزَ ﴿ وَنَا ﴾ فيها، وحرفي ﴿ وَءَا ﴾ الواقع قبل محرَّك نحو ﴿ وَءَا كُو كَبًا ﴾، ﴿ وَالرَّاءَ فقط من لفظِه الواقع قبل ساكن نحو ﴿ وَءَا الْقَمَرَ ﴾، وما ذكره الإمام الشاطي عنه من إمالة همزه رَدَّهُ في «النشر» بأنه ليس من طريق «الحرن» وأصلِه فلا ينبغي أن يُقرأ به منه، وإذا وقفت عليه له فقف بإمالة حرفيه معاً.

وأمال أيضاً الرّاءَ من ﴿الَّو﴾ بيونس وأخواتِها، و﴿الْمَو﴾ بالرعد، و(هَا) و(يَـا) من فاتحة مريـم، والطاءَ والهاء من ﴿طه﴾، والطاءَ من ﴿طسَّمَ﴾، و﴿طسَّ﴾، والياءَ من ﴿يسَّ﴾، والحاءَ من ﴿حمَّ﴾.

ورَوى ﴿مَجْرِلْهَا﴾ بهود بفتح الراءِ من غير إمالةٍ مع ضمّ ميمه، وأمال في الوقف فقط ﴿سُوكى﴾ في طه، و﴿سُدًى﴾ بالقيامة، ورَوى ﴿بَيْتِى﴾ بالبقرة والحجّ ونوح، و﴿وَجَهِى﴾ بآل عمران والأنعام، و﴿يَلِينَ وَلَيْكَ وَهُواَلُمَى إِلَا هَيْنِ بالمائدة، و﴿أَجْرِى إِلّا حيث وقع، و﴿مَعِى حيث حاء، و﴿مَا كَانَ لِى بالراهيم وصّ، ﴿وَلَى فِيهَا﴾ في طه، و﴿وَلِى نَعْجَةُ في صّ، و﴿وَلِى فِينٍ بالكافرون بإسكان الياء فيهنّ، وروى ﴿عَهْدِى ٱلظَّلْمِينَ ﴾ في البقرة، و﴿بَعْدِى ٱسْمُهُ بالصفِّ بفتح الياء وصلاً، و﴿يَلْعِبَادِ لَا خَوْفَ بالزحرف بإثبات الياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً، و﴿فَمَا ءَ اتَمْنِ ءَ ٱللّهُ في النمل بحذف الياء في الحالين. وهنا تمّت أصولُه ولله الحمد.

## $^st$ أصول قراءة نافع

هو الإمام أبو نعيم نافع بن عبد الرحمن المدنيّ القارئ الثاني من قرّاء المدينة، وله راويان أحدهما: أبو موسى عيسى بن مينا المدنيّ المعروف بقالون، والثاني: أبو سعيد عثمان بن سعيد المصريّ الملقّب بورش. روّيا عنه القراءة بلا واسطة، وقالون مقدَّم في الأداء، والخُلف بينهما كثير، ولذا فصّلتُ كلاَّ منهما برّجمة فقلتُ:

#### أصول رواية قالون

رَوى بخُلف عنه ضم ميم الجمع وصلتها بواو لفظيةٍ إذا وقعَتْ قبل محرَّك، نحو ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ وَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَيْرِ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ وَكُلُيهِمْ وَكُلُونُ مِن باب المد المنفصل فتُعطَى حكمه.

وروى ﴿ يُؤدِّهِ - إِلَيْكُ مِعاً بِآل عمران، و ﴿ نُؤ تِهِ ، مِنْهَا ﴾ معاً بها وموضع الشورى، و ﴿ نُولِّهِ عَما تَولَّى وَ نُصَلِهِ ، ﴾ بالنساء، و ﴿ أَرْجِهُ ﴾ بالأعراف والشعراء، ﴿ وَيَتَّقْهِ ﴾ بالنور، و ﴿ فِيهِ ، مُهَانًا ﴾ بالفرقان، و ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ بالنمل، باختلاس كسرة الهاء في المواضع الاثني عشر وكسر القاف في ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ ، واختُلِف عنه في اختلاس كسرة هاء ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ، مُؤْمِنا ﴾ في طه، والوجهان فيه صحيحان \_ كسر الهاء من غير صلة، وكسرها مع الصلة \_ مأخوذ بهما له، و ﴿ وَمَا أَنسَلنِيهُ ﴾ بالكهف، و ﴿ عَلَيْهُ ٱللَّهُ ﴾ في الفتح بكسر الهاء فيهما.

ورَوى قصرَ المنفصل وتوسطه، وتوسط المتصل، وورَد عنه أيضاً فويقالقصر فيهما، والعمل على الأول.

ورَوى تسهيلَ الهمزةِ الثانية مطلقاً من كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو ﴿ وَأَندَرْ تَهُمْ ﴾ ﴿ وَ أَلِدُ هُ ﴾ ﴿ أَلِدُ هُ ﴾ ﴿ وَ أَلِدُ هُ وَ حِلَّ الله الثانية ياءً مكسورة وهو وجة وجيه ﴿ أَلِمَّةً ﴾ بالتسهيل مع عدم الفصل بالألف، وزاد فيه وجهاً ثانياً وهو إبدال الثانية ياءً مكسورة وهو وجة وجيه (ولكنه ليس من طريق كتابنا فلا يقرأ به). وإذا اجتمع ثلاث همزات في كلمة وذلك في ﴿ وَ امَنتُمْ ﴾ بالأعراف وطه والشعراء، و ﴿ وَأَلِهَتُنَا ﴾ بالزخرف، وليس غيرهما، فله تسهيل الثانية لكن من غير إدخال ألف الفصل.

ورَوى كلَّ موضعٍ وقع فيه استفهام مكرَّر نحو ﴿أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَبًا أَءِنَّا﴾ بالاستفهام في الأول والإحبار في الثاني، إلّا ما كان في النمل والعنكبوت فإنه قرأ بالإحبار في الأول والاستفهام في الثاني، و﴿أَشَهِدُواْ﴾ بهمزة مفتوحة محققة فهمزة مسهلة مضمومة وإسكان الشين، وأدخل ألفاً بين همزتيه بخُلف عنه.

وإذا التقى همزتا قطع من كلمتين واتفقتا في الشكل ك ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ ، ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ أَوْلِيَآءُ أُو لَيَاءُ وَلَا التقى همزتا قطع من كلمتين واتفقتا في الشكل ك ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ ، ﴿ مَن السَّمَآءِ إِنَّ ﴾ ، ﴿ أَوْلِيَا أُو لَيَاءُ وَسَهِيلها إذا كانتا مكسورتَين أو مضمومتَين، وتسهيلها إذا كانتا مكسورتَين أو مضمومتَين، ويراد له في قوله تعالى ﴿ إِلَا مَا رَحِمَ ﴾ في يوسف إبدالُ الهمزة الأولى واواً، وإدغام الواو التي قبلها فيها، وإن اختلفتا في الشكل فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة سهّل الثانية بين بين،

<sup>\*</sup> ذكر العلامة الضبّاع بعد أصول قراءة عاصم تتمةَ الكوفييِّن، ثم البصريَّيْن ثم المدنيَّيْن، ثم ابـن كثير المكيّ، ثـم ابـن عـامر الدمشقيّ، ورأيتُ أن أرتبهم حسب تسلسل ذكرهم في الشاطبية والدّرّة لسهولة الرجوع، والله أعلم.

وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة أبدل الثانية ياءً خالصةً، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أبدل الثانية واواً خالصة. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة فله في الثانية وجهان: تسهيلها بين بين وإبدالها واواً، وقد علمت أنَّ محلَّ التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل فإن وقفت تعيَّن الهمز. ويجوز في حرف المدّ الواقع قبل همز مغيَّر القصر والمدّ على قصر المنفصل، والمدّ على مدّه، وزاد بعضهم قصره عليه عند التسهيل. ويرجح القصر عند الإسقاط والمد عند التسهيل.

روى ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ فِي النجم بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعريف قبلها، وإدغام تنوين ﴿عَادًا ﴾ فيها حالة الوصل وهمز الواو بعدها همزاً ساكناً. فإن وقفت له على ﴿عَادًا ﴾ بقلب تنوينه ألفاً، وابتدأت بالأولى فيجوز لك ثلاثة أوجه: الأول ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ برد الكلمة إلى أصلها، الثاني (ٱلْؤَلَى) بهمزة الوصل فلام مضمومة فهمزة ساكنة، الثالث (لُؤلَى) بلام مضمومة فهمزة ساكنة من غير ألف الوصل.

وأدغم الذال في التاء من ﴿ أَتَّخَذْ ثُمْ ﴾، ﴿ أَخَذْ ثُمْ ﴾ كيف وقعا جمعاً أو فرداً.

وأظهَر الثاء عنم الذال من ﴿ يَلْهَتْ ذَّالِكَ ﴾ في الأعراف، والباء عنم الميم في ﴿ أَرْكُب مَّعَنَا ﴾ بهود، بخلاف عنه فيهما.

وأمال ﴿هَارِ﴾ في التوبة إمالة كبرى، وروى ﴿ اَلتَّوْرَلْهَ ﴾ حيث وقع بالتقليل بخُلف عنه فيه، واختلف عنه أيضاً في تقليل الهاء والياء من فاتحة مريم، وسكت الشاطبيّ عن الفتح له فيهما مع كونه طريقه. وقرأ ﴿ مَجْرِلْهَا ﴾ بفتح الراء من غير إمالة.

ورَوٰى فتح كلِّ ياء متكلم إذا كان بعدها همز قطع سواء كان مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموماً، نحو ﴿ إِنِّى أَعْلَمُ ﴾ ، و﴿ أَنِّى أَخْلُقُ ﴾ ، و﴿ أَنِّى أَخْلُقُ ﴾ ، و﴿ أَنِّى أَخْلُقُ ﴾ ، و﴿ إِنِّى أَلِيكُ ﴾ ، و﴿ يَلْكُ ﴾ ، و﴿ يَلْكُ ﴾ ، و﴿ إِنِّى أَلِيكُ ﴾ ، و﴿ إِنِّى أَلِيكُ ﴾ ، و﴿ إِنِّى أَلِيكُ ﴾ ، و﴿ إِنِّى أَلْيَكُ ﴾ ، و﴿ أَلْفِي اللهِ وَاحداً وعشرين موضعاً فأسكنها وهي ﴿ بِعَهٰدِى أُوفِ ﴾ ، و﴿ فَأَنْظِرُنِي إَلَىٰ ﴾ ، و﴿ أَرْنِي أَنظُر ﴾ كلاهما في الأعراف، و﴿ تَفْتِنِي أَلَا ﴾ في التوبه ، ﴿ وَتَوْرَخَمْنِي أَكُن ﴾ في هود، و﴿ يَذْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ ﴾ كلاهما بيوسف، و﴿ أَنظِرنِي إِلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ ﴾ كلاهما بيوسف، و﴿ أَنظِرنِي إِلَيْهِ ﴾ ، ﴿ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ ﴾ كلاهما بيوسف، و﴿ أَنظِرنِي إِلَىٰ ﴾ في مريم، و﴿ أَوْزِعْنِي أَنْ ﴾ في النمل والأحقاف، و﴿ يُعْمَلُونِي إِنِّي ﴾ في الله و ﴿ أَنظِرنِي إِلَىٰ ﴾ في صَ، و﴿ ذَرُونِي أَقْتُلُ ﴾ ، ﴿ وَكَذَعُونَنِي إِلَىٰ النَّارِ ﴾ و ﴿ أَنظِرنِي إِلَىٰ ﴾ في الله و ﴿ أَنظِرنِي إِلَىٰ ﴾ في الأربعة في غافر، و﴿ ذُرّ يّتِي إِلَىٰ ﴾ في الأحقاف، و﴿ أَخْرَتِنِي إِلَىٰ ﴾ في المنافقون، واختُلف عنه في ﴿ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ بفُصِلت.

ورَوى فتح ياء المتكلم أيضاً في ﴿عَهْدِى ٱلظَّلْمِينَ﴾ في البقرة، و﴿لِنَفْسِي \* اَذْهَبَهُ ، و﴿ذِكْرِى \* اَذْهَبَهُ » في المه و﴿قَوْمِي اَتَّخُذُواْ » في الفرقان، و﴿بَعَدِى اَسْمُهُ ﴾ في الصَّف، و﴿وَمَمَاتِي لِلَّهِ فِي الأنعام، وإسكانها في ﴿وَمَا كَانَ لِي ﴾ موضع صَ، و﴿مَا لِي لاَ أَرَى ﴾ في النمل، و﴿وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ ﴾ في طه، و﴿بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ بنوح، و﴿مَعِي ﴾ حيث وقع، ﴿وَمَحَيَاى ﴾ بالأنعام، وروى أيضاً ﴿يَعْبَادِ لَا حَوْفٌ ﴾ في الزحرف بإثبات ياء ساكنة في الحالين.

#### أصول رواية ورش

زاد ورش عند الجمع بين السورتين ـ ما عدا الأنفال وبراءة، والناس والفاتحة ـ وجهي السكت والوصل من غير بسملة. أما الأنفال وبراءة فلكل القرَّاء بينهما الوقف والسكت والوصل، ولا بسملة، وأما الناس والفاتحة فكل القرَّاء يسملون بينهما وجهاً واحداً كما مرّ، وكذا لو وصل آخر السورة بأولها، كمن يكرِّر سورة الإخلاص، فإن البسملة متعينة للجميع، وكذا لو وصل السورة بما فوقها أيضاً. ثم إن بعض أهل الأداء اختار في الزهر الفصل بالبسملة لمن روى السكت في غيرها، وهي أربع: القيامة، البلد، التطفيف، والهمزة، فإذا ابتدأت من آخر المزمل ووصلت إلى أول القيامة، حاز تسعة أوجه: البسملة بأوجهها الثلاثة: بين المرشل والمدثر، وبين المدثر والقيامة، ثم السكت بين المزمل والمدثر، وعليه يأتي بين المدثر والقيامة السكت على غيره ثم الوصل بين المزمل والمدثر، وعليه يأتي بين المدثر والقيامة السكت على المنظر والقيامة وهمل أتنى، ثم السكت بين القيامة وهمل على على كل وجه من هذه الثلاثة، ثم السكت بين المدثر والقيامة، وعليه يأتي السكت والوصل بين القيامة وهمل أتنى، ثم السكت والوصل بين القيامة وهمل أتنى،

ورَوى ﴿أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ في الأعراف والشعراء، و﴿فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمَ ﴾ في النمل، ﴿وَيَتَقْهِ فَأُوْلَـبِكَ ﴾ في النور، بإشباع كسر الهاء في الأربعة، و﴿وَمَآ أَنسَـنيِهُ ﴾ في الكهف، و﴿عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ في الفتح، بكسر الهاء فيهما.

ورَوى مدَّ المنفصل والمتصل مداً مشبعاً وهو ست حركات. وورد عنه في البدل: وهو كل حرف مد حاء بعد همز ثابت أو مُغيَّر بتسهيل أو نقل أو إبدال، نحو ﴿ اَمَن ﴾ ﴿ المَيْوَانِ اَلَهُ وَ الْهَدُ ﴾ ﴿ المَيْوَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

توسيط اللام وقصرها وصلاً، وتثليثها وقفاً، وعلى الثاني قصرها وصلاً وتثليثها وقفاً، ثم مد و المنتم ، وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كلِّ من الأول والثالث مد اللام وقصرها وصلاً، وتثليثها وقفاً، وفيها مع و يَستَنبِ وُلك ثلاثة عشر وجهاً: إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث قصر اللام مع ثلاثة هو يَستَنبِ و نست المناني قصر اللام مع ثلاثة و يَستَنبِ و نست و يستنبون و يستنبون و يستنبون و يستنبون و الله مع ثلاثة الله مع ثلاثة الله على الثاني قصر اللام مع ثلاثة الله عنه الله و يستنبون و يستوسيطه و يستنبون و يستنب

واعلم: أنه يتعين المد الطويل في نحو ﴿ رِضَاءَ النَّاسِ ﴾، و﴿ ءَ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ﴾ لأن الأول من قبيل المد المتصل، والثاني من قبيل المد اللازم، وكذا يتعين المد في نحو ﴿ وَجَآءُ وَ أَبَاهُم ﴾ عند الوصل، لأنه من قبيل المد المنفصل، فإن وقفت على ﴿ وَجَآءُ وَ ﴾ أتيت فيه بثلاثة البدل، وإذا أتى مد بعد همزة وبعده حرف واحد موقوف عليه نحو ﴿ مُسْتَهْزِءُ ونَ ﴾، و ﴿ لَرَءُوف ﴾، وأتى معه بدل جاز فيهما تثليث العارض على قصر البدل، ثم مد العارض وتوسيطه على توسيطه، ثم مدهما، وتأتي هذه الستة مع الإسكان المجرد، ومع الإشمام إن وقف به فيما يصح فيه، فإن وقف بالروم فيما يصح فيه فحكمه كحكم الوصل، ففي قوله تعالى ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَلَمُ الله الله الله وقصره، ثم توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه وقصره، ثم توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه وقصره، ثم مدهما.

وفي قوله تعالى ﴿وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ ﴾ إلى ﴿مَثَابِ ﴾ تسعة أوجه: قصر البدل مع ثلاثة السكون المحرد ومع قصره مع الروم، ثم توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه مع السكون المحرد فيهما، ومع توسيطه مع الروم، ثم مد البدل والعارض مع السكون المحرد والروم.

وفي قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ ﴾ خمسة عشر وجهاً: قصر البدل مع ثلاثة العارض مع السكون الجرَّد والإشمام ومع قصره مع الروم، ثم توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه مع السكون الجرد مع السكون الجرد والإشمام فيهما ومع توسيطه مع الرَّوم، ثم مد البدل مع مد العارض مع السكون الجرد والرهم والإشمام.

وجرت عادتهم بتقديم الرَّوم على الإشمام في جميع الأحوال فليُعلَم، فلو تقدم العارض وتأخّر البدل جاز في البدل التثليث على مد العارض، ثم القصر والتوسيط على توسيطه ثم قصرهما، ولا يخفى التفريع على الرَّوم والإشمام فيما يجوزان فيه.

ورَوى في حرفي اللين والمراد بهما: الـواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وبعدهما همز في الكلمة كرشتىء في و كهيئة في و و مَثُلُ السَّوْءِ في و و المراه الطويل، و حهين وهما: التوسط، والمـد الطويل، والوصل والوقف في ذلك سيان، ويجوز مع كل من الوجهين الوقف بالسكون المجرد والرَّوم والإشمام في المرفوع وبالأولين في المجرور، ثم إذا أتى معهما بدل امتنع مد اللين مع قصر البدل وتوسيطه ففي قوله تعالى في المنتو ومده، في الآية أربعة أوجه، قصر البدل مع توسيط اللين، ثم توسيطهما، ثم مد البدل مع توسيط اللين ومده،

فإن تقدم اللين وتأخر البدل، كما في قوله تعالى ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ الآية أتيت بتوسيط اللين مع ثلاثة البدل ثم مدهما. ويُستثنى من ذلك واو سَوْءَات وهو في أربعة مواضع: ثلاثة في الأعراف، وموضع في طه، و واو ﴿الْمَوْءُرَةُ ﴾ في التكوير، و﴿مَوْيِلا ﴾ في الكهف. فأما واو (سَوْءَات) ففيها له وجهان: القصر ويأتي معه ثلاثة الهمز والتوسط فيهما فقط فهي أربعة أوجه لا غير. فإذا قرأت قوله تعالى: ﴿يُلْبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ﴾ إلى ﴿سَوْءَ تِهِمَا ﴾ فتأتي بقصر البدلين والواو، ثم بتوسط البدلين مع قصر الواو وتوسيطها، ثم بمد البدلين مع قصر الواو. وأما واو ﴿الْمَوْءُدَةُ ﴾، و﴿مَوْيِلا ﴾ فليس له فيها إلّا القصر وجهاً واحداً كالجماعة.

و إذا التقى همزتا قطع في كلمة نحو ﴿ عَ أَنذَرْ تَهُم ﴾ ، ﴿ أَيِنَّكُم ﴾ ، ﴿ أَوْ نَبُّكُم ﴾ قرأ بتسهيل الهمزة الثانية منهما، وزاد في المفتوحة وجها ثانياً وهو إبدالها مداً مشبعاً إن أتى بعده ساكن ك ﴿ عَ أَنذَرْ تَهُم ﴾ وإلّا قصر ك ﴿ عَ أَلِدُ ﴾ لكنه استننى ﴿ عَامَنتُم ﴾ في الأعراف و طه و الشعراء، و ﴿ عَ أَلِهُ تُنا ﴾ في الزحرف، فمنع الإبدال فيهما كما منعه في الوقف على ﴿ عَ أَنتَ ﴾ حذراً من اجتماع ثلاث سواكن و هو ممنوع.

وروى ما تكرر فيه الاستفهام نحو ﴿أَءِذَا كُنَّا ثُورَبًا أَءِنَّا﴾ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، إلّا ما كان في النمل والعنكبوت، فإنه قرأه بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، ورَوى ﴿أَشَهِدُواْ﴾ في الزحرف بهمزة مفتوحة محققة، فهمزة مضمومة مسهلة مع إسكان شينه.

وإذا التقى همزتا قطع متفقتان في الشكل من كلمتين كر حَجَاءَ أَمْرُنَا ﴾، همِنَ السَّمَاءِ إِن ﴾، ﴿أُولِيَاءُ أُولُولَا ﴾، همِنَ السَّمَاءِ إِن ﴾، ﴿أُولِيَاءُ أُولُولَا ﴾، همِنَ السَّمَاءِ إِن ﴾، ﴿أُولِيَاءُ أُولُولَا ﴾، همِنَ الشمال الهمزة الثانية منهما وبإبدالها مداً مع إشباعه إن أتى بعدها ساكن كر ﴿تِلْقَاءَ الصَحَلْبِ ﴾، وقصره إن أتى بعدها متحرك بحركة أصلية كر ﴿جَآءَ أَجَلُهُم ﴾ فإن كانت الحركة عارضة حاز إشباعه وقصره، وذلك في ﴿ اَلْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْن ﴾ في النور، و همِنَ النَّسَاءِ إِن اتَّقَيْثُن ﴾، و ﴿للنَّبِيءِ إِنْ أَرَاد ﴾ كلاهما في الأحزاب، ومثل ذلك ميم في ﴿ المَّم ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ في فاتحة العنكبوت حالة الوصل. وله في ﴿ جَآءَ ءَ اللَّهُ وَحَهُنَ النَّذُر ﴾ خمسة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمد، وإلاّ عَالَ لُوط ﴾ كان لك تسعة أوجه: قصر الأول مع قصر الثاني مسهّلاً ووجهَي إبداله، ثم مد الأول مع مد الثاني مسهّلاً ووجهَي إبداله، ثم مد الأول مع مد الثاني مسهّلاً ووجهَي إبداله.

وإذا قرأت ﴿وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعُونَ ﴾ إلى ﴿بِمَايَاتِنَا ﴾ كان لك تسعة أوجه أيضاً: قصر الأول والثاني وتوسيطهما ومدّهما والأول مسهل على هذه الثلاثة، ثم تأتي بثلاثة الثاني على وجهي الإبدال في الأول ويزاد له في ﴿هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُم صَلَاقِينَ ﴾ في البقرة، وفي ﴿ ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ ﴾ في النور إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة، فيكون له في ﴿هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُم ﴾ ثلاثة أوجه، تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها مداً مع الطول والقصر، وإبدالها مكسورة، وفي ﴿ ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ ﴾ أربعة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها مداً مع الطول والقصر، وإبدالها ياءً مكسورة.

وإذا اختلف الهمزتان الملتقيتان من كلمتين في الشكل، فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة كوشهكآء إذ حَضَرَ ، أو مضمومة كر جَآء أُمَّة فله تسهيل الهمزة الثانية، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة كر فيشآء إلى فله فيها وجهان: تسهيل الثانية وإبدالها واواً، وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو في في خِطبة آلنسآء أو أكنتهم فله إبدال الثانية ياءً، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة كر السُّفهآء ألا فله إبدال الثانية واواً. ومحل التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل فإذا ابتدئ تعين التحقيق.

وأبدل كل همز ساكن حرف مد بحركة ما قبله حيث كان فاء الكلمة نحو ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، و﴿الْمَلِكُ و﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلِكُ وَ﴿الْمَلْكُ وَ﴿الْمَلْكُ وَ﴿الْمَلْوَى الْمَلْكِ وَوَالْمَلِكُ وَ وَالْمَلْكُ وَ وَالْمَلْكِ وَوَالْمَوْلِكُ وَ وَالْمَلْكِ وَ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مَا كَانَ عَنا فَي ثلاث كلمات ﴿وَبِقَرِ ﴾، و ﴿اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وإذا كان آخر الكلمة ساكناً غير حرف مد ولين، وأتى بعده همز قطع أول الكلمة الأخرى، فورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ويحذف الهمز نحو ﴿ خَلُواْ إِلَىٰ ﴾، و﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾، و﴿ مَنْ ءَامَنَ ﴾، و﴿ مَنْ الساكن قبله ويحذف الهمز نحو ﴿ خَلُواْ إِلَىٰ ﴾، و﴿ قَدْ اللّه عَنْ الْعَمْ اللّه و ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُم ﴾، وميم ﴿ اللّم وَاللّم وَمِنْ أَنصَارٍ وإن ﴾، ﴿ قَدْيرٌ و هُونَانَ ﴾، ﴿ مَثْلُ ذلك لام التعريف إن اتصلت رسماً نحو ﴿ اللّه خِرَة ﴾، ﴿ الأرض ﴾، ﴿ الأرض ﴾، ﴿ الله نعتل الابتداء وجهان؛ فإما أن تعتل بالأصل فتأتي بهمزة الوصل وهو الأولى، فتقول: ألرش، ألنسان، وإما أن تعتل بالعارض فتبتدئ باللام فتقول: أرش، لِنسان، وإما أن تعتل بالعارض فتبتدئ باللام فتقول: لَرْض، لِنسان، وإما أن تعتل بالعارض فتبتدئ باللام فالقصر وإذا ابتدأت باللام فالقصل في نحو ﴿ اَلْأُولَىٰ ﴾، و﴿ اللّه خِرة ﴾ كان لك ثلاثة البدل. فإذا ابتدأت باللام فالقصر لا غير، وليعلم أنه إذا وقع قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو ﴿ يَسْتَمِعُ اللّانَ ﴾، ﴿ مَنَ اللّه مَنْ وَحُو ﴿ وَأَلْقَى الْأَلُونَ ﴾ ، و﴿ أَوْلِى الأَمْرِ ﴾ ، ﴿ قَالُواْ اللّه ما للام المعتل لعروض تحريك اللام.

ورَوى ﴿ رِذَهُ اللَّهِ مُعَلِّقُنِي ﴾ في القصص بنقل حركة الهمزة إلى الدال. وله في ﴿ كِتَـٰبِيَهُ ﴿ إِنِّى ﴾ في الحاقة وجهان: النقل وتركه وهو الأصحّ. وإذا وصلتَ إلى ﴿ مَالِيَهُ ﴿ هَلَكُ ﴾ تعيَّن إدغام الهاء في الهاء على وجه النقل. وتعيَّن السكت على هاء ﴿ مَالِيَهُ ﴾ على وجه التحقيق.

وقـرأ ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ في ﴿وَٱلنَّجْمِ﴾ بإدغـام التنويـن في الــلام أي بعــد النقــل كمـــا مــر، وقــرأ

﴿عِوَجَا ﴿ هَقَيِّمًا ﴾ ، ﴿ مَرْقَدِنَا ﴿ هَلْذَا ﴾ ، و ﴿ مَنْ ﴿ رَافَ ﴾ ، و ﴿ بَلْ ﴿ رَافَ ﴾ بترك السكت في الأربعة مع إدغام نون ﴿ مَنْ ﴾ ولام ﴿ بَلْ ﴾ في الراء بعدهما.

وأدغم دال ﴿قَلْهُ فِي الضاد، والظاء، المعجمتين نحو ﴿فَقَدْ صَلَّ ﴾، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ ﴾، وتاء التأنيث الساكنة في الظاء المعجمة نحو ﴿حُرِّمَت ظُهُورُهَا ﴾، وأدغم النون في الواو من ﴿يسَ \* وَالْقُرْءَانِ ﴾ وجهاً واحداً، ومن ﴿نَقَلُم ﴾ في أحد وجهيه، والذال في التاء نحو ﴿ أَتَخَذْ تُم ﴾ ، و﴿أَخَذْ تُم ﴾ كيف أتيا. وأظهر الثاء عند الذال من ﴿ يَلْهَتْ ذُلِك ﴾ في الأعراف، والباء عند الميم من ﴿ أَرْكَب مَّعَنَا ﴾ في هود.

وإذا أتى مع ذات الياء بدل كما في قول تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ اَسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ إلى ﴿أَبَىٰ وَإِذَا أَتَى مع ذات الياء بدل كما في قول مع الفتح، والتوسيط مع التقليل، والمد مع الوجهين. وإذا تأخر البدل عن ذات الياء كما في قوله تعالى ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ ﴾ كان له أربعة أوجه أيضاً: الفتح مع القصر والمد، ثم التقليل مع التوسط والمد.

وإذا أتى مع ذات الياء لين كما في قوله تعالى ﴿ هُو َ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآية، ففيه أربعة أوجه: توسط اللين مع الفتح والتقليل، ثم مده كذلك.

وإذا أتى معهما بدل كما في قوله تعالى ﴿ يَلَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبَطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ الآية، و﴿ وَإِنْ أَرَدُتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ الآية، ﴿ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱللَّذِينَا حَسَنَةً ﴾ الآية، ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمَتُم ﴾ الآية ففيه ستة أوجه: قصر البدل مع توسط اللين والفتح، وتوسطهما مع التقليل، ومد البدل مع أربعة اللين مع ذوات الياء. وإذا أتى مع الثلاثة نحو ﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾ كما في آية ﴿ يَلَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا عَلَى كلّ من الستة تَدَايَنتُم ﴾ إلى قوله ﴿ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ ففيها اثنا عشر وجها لجيء وجهي ﴿ الشَّهَدَآءُ إِذَا ﴾ على كلّ من الستة الذكورة.

وإذا أتى مع ذات الياء عارض كما في قوله تعالى ﴿ فَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَـّابِ ﴾ ففيه عشرة أوجه: خمسة على الفتح، وهي: تثليث العارض مع السكون المجرّد وقصره ومدّه مع السرّوم، وخمسة

على التقليل وهي: مدّ العارض وتوسيطه مع السكون المجرّد والرَّوم فيهما، ويمتنع قصر ﴿ اَلْمَعَابِ ﴾ بالروم على النتح. فإذا أتى معهما بدل كما في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اللّٰذِينَ أَسَنَوُواْ السَّوْ أَيِّ إِلَى الوقف على ﴿ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴾ أتيت بالفتح مع قصر البدل وثلاثة العارض، ومع مدّهما، ثم بالتقليل مع توسيط البدل مع مدّ العارض وتوسيطه، ومع مدّهما فهي سبعة أوجه. فإن كان العارض يتأتى فيه الرَّوم كما في قوله تعالى ﴿ اللّٰذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَاكِ ﴾ أتيت بتوسط البدل مع التقليل بقصر البدل مع الفتح، وثلاثة العارض مع السكون المجرّد فيهما، ثم توسيطه مع الرَّوم، ثم تأتي بمد البدل مع الفتح والتقليل، ومدّ العارض مع السكون المحرّد والرَّوم فيهما، فهي أحد عشر وجها، فإذا أتى معها لين كما في قوله تعالى ﴿ وَصَر البدل و ثلاثة العارض ثم مدُّهما، ثم مد الثلاثة، ثم تأتي بالتقليل مع توسيط اللين والبدل ومدَّ العارض وقصر البدل والعارض، ثم مدَّ الثلاثة فهي تسعة أوجه.

وإذا قرأتَ قوله تعالى ﴿لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا﴾ تأتي بقصر الواو والهمز مع الفتح، ثم بقصر الواو مع مد الفتح، ثم بقصر الواو مع مد الهمز والفتح والتقليل.

وإذا قرأت قوله تعالى ﴿فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ ﴾ إلى ﴿سَوْءَ تُهُمَا ﴾ تأتي بالفتح مع قصر الواو والهمز، ثم بقصر الواو مع مدّ الهمز. الواو مع مدّ الهمز، ثم توسيطهما، ثم بقصر الواو مع مدّ الهمز. وإذا قرأت قوله تعالى ﴿يَلْبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ﴾ إلى ﴿التَّقُوكَ ﴾، تأتي بقصر ﴿ءَادَمَ ﴾ مع قصر الواو والهمز والفتح، ثم تأتي بتوسيط ﴿ءَادَمَ ﴾ مع قصر الواو وتوسيط الهمز، ثم توسيطهما والتقليل، ثم تأتي بمدّ ﴿ءَادَمَ ﴾ مع قصر الواو وتوسيط الهمز، ثم توسيطهما والتقليل، ثم تأتي بمدّ ﴿ءَادَمَ ﴾ مع قصر الواو ومدّ الهمز والفتح والتقليل.

وإذا قرأت قولَه تعالى ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَءَ تُهُمَا ﴾ إلى ﴿وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ فَعُوَىٰ ﴾، تأتي بقصر الواو والهمز و﴿ءَادَمُ ﴾ مع الفتح، ثم تأتي بقصر الواو مع توسيط الهمز، ثم تأتي بتوسيطهما مع التقليل، وتوسيط ﴿ءَادَمُ ﴾ فيهما، ثم تأتي بقصر الواو مع مدّ الهمز و﴿ءَادَمُ ﴾ مع الفتح والتقليل، ففي كل من هذه الآيات خمسة أوجه. وإذا وقفت على قوله تعالى ﴿تُرَآءًا ﴾ جاز لورش في همزته التقليل فله فيه أربعة البدل مع ذات

ورَوى ﴿لَدَى﴾، و﴿مَا زَكَىٰ﴾، و﴿حَتَّىٰ﴾، و﴿حَتَّىٰ﴾، و﴿إِلَىٰ﴾، و﴿عَلَىٰ﴾ الجارَّ تَين، و﴿ اَلَّرِ بَواْ﴾، و﴿مَرْضَاتُ ﴾ كيف وقعا، و﴿كَمِشْكُوفٍ فِي النور، و﴿أَوْ كِلاَهُمَا ﴾ في الإسراء، بالفتح قولاً واحداً في الكلمات التسع، كحفص. وإنما ذكرها ليفيد أنِّ ما عداها مما رُسم بالياء تجوز إمالته على الوجه المتقدم. وقلّل كلّ الف متطرفة بعد راء وجهاً واحداً نحو ﴿بُشْرَىٰ﴾، و﴿ اَلْكُبْرَىٰ﴾، و﴿ اَلْكُبْرَىٰ﴾، و﴿ أَخْرَىٰ﴾، و﴿ أَخْرَىٰ﴾، و﴿ أَسْرَىٰ﴾،

وقلل أيضاً ﴿كَنْفِرِينَ﴾، و﴿ اَلْكَنْفِرِينَ﴾ حيث وقعا بياءٍ بلا خلاف. واختُلف عنه في ﴿وَالْجَارِ﴾ معاً في النساء، و﴿جَبَّارِينَ﴾ في المائدة والشعراء بين الفتح والتقليل. واختلف أهل الأداء عنه في كيفية جمعهما مع ذي الياء على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: فتح ذي الياء، و ﴿وَٱلْجَارِ﴾، ثم تقليلهما فهما وجهان، وإذا ابتدأت من قوله تعالى ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ﴾، كانت الأوجه أربعة: باعتبار مجيء كل منهما على توسط اللين ومده، وهذا المذهب هو الذي نقله الشيخ سلطان عن ابن الحَزَريّ في أجوبته على الأسئلة التبريزية.

المذهب الثاني: فتح ﴿ وَٱلْجَارِ ﴾ وتقليله على كل من وجهّي ذي الياء فتكون أربعة أوجه. وإذا ابتدأت من قوله تعالى ﴿ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ، شَيْتًا ﴾ زادت الأوجه، باعتبار وجهّي اللين مع كل وجه من الأربعة المذكورة. وهذا المذهب حرى عليه أكثر المصنفين وعليه العمل غالباً.

المذهب الثالث: توسيط اللين مع فتح ذي الياء ووجهي ﴿وَالْجَارِ﴾ ثم تقليلهما، ثم مد اللين مع فتح ذي الياء ووجهي ﴿وَالْجَارِ﴾ فهي ستة أوجه، وعليها حرى المنصوريّ وأتباعه.

وإذا وصلت إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِن فَصْلِهِ ، ﴾ كان فيها على المذهب الأول الستة أوجه التي تأتي في اللين مع البدل وذات الياء، وعلى المذهب الثاني اثنا عشر وجهاً: وهي توسيط اللين مع فتح ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ ووجهي ﴿ وَالْجَارِ ﴾، وعلى كل منهما قصر البدل ومده، ثم مع تقليل ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ كذلك لكن مع توسط البدل ومده، ثم مد اللين مع أربعة ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ و﴿ وَالْجَارِ ﴾ والمد فقط في البدل، وعلى المذهب الثالث تسعة أوجه وهي: توسط اللين مع فتح ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ ووجهي ﴿ وَالْجَارِ ﴾، وعلى كل منهما قصر البدل ومده، ومع تقليلهما وتوسط البدل ومده، ثم مد اللين مع فتح ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ ووجهي ﴿ وَالْجَارِ ﴾، ومع تقليل ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ ووجهي ﴿ وَالْجَارِ ﴾، ومع تقليل ﴿ اَلْقُرْ بَيْ ﴾ وفتح ﴿ وَالْجَارِ ﴾، والمد فقط في البدل في الثلاثة. ويأتي المذهبان الأوّلان في قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَلْمُوسَنَى إِنّ فيهَا قَوْمًا جَبّارِ مِن ﴾، ورَوى تقليل أواخر آي طه، والنحم، والمعارج، والقيامة، والنازعات، وعبس، والأعلى، والليل، والضحى، والعلق، وحهاً واحداً، إلّا ما كان فيه (ها) - أي ضمير الغائبة - فيأتي له فيه الفتح والتقليل والليل، والضحى، والعلق، وحهاً واحداً، إلّا ما كان فيه (ها) - أي ضمير الغائبة - فيأتي له فيه الفتح والتقليل

وذلك عشر: في النازعات وهي قوله تعالى ﴿بَنَاهَا ﴾ إلى آخر السورة، إلا قوله تعالى ﴿مِن ذِكُرَلْهَا ﴾ فليس لـ ه فيه إلّا التقليل كسائر ذوات الراء، ومثل هذه العشر فواصل ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ الخمسة عشر.

فائدة: جملة ما ورد في السور العشر من ذوات الياء غير الفواصل تسع وثلاثون كلمة: لا بد للقارئ من معرفتها ليعرف أن غيرها فاصلة ففي (طه) منها تسع عشر كلمة ﴿ أَتُلكُ مَ ﴾ و﴿ أَتُلكُ ﴾ و﴿ أَتُلكُ ﴾ و﴿ أَتُلكُ ﴾ و﴿ أَتُلكُ ﴾ و﴿ أَلْفَى السّامِرِيُ ﴾ و﴿ فَاللّهُ ﴾ و﴿ مَعْضَى إلّى قَرْمِهِ ﴾ و﴿ أَلْقَى السّامِرِيُ ﴾ و﴿ فَتَعَلَى اللّه ﴾ و﴿ خَطَلْيَ اللّه ﴾ و﴿ فَتَعَلَى اللّه ﴾ وَ فَقَضَى إِلَيْكُ وَحَيْدُ ﴾ و﴿ وَعَصَى ﴾ ﴿ اَجْتَبَله ﴾ ، ﴿ مَن تُولّى ﴾ ، ﴿ مَشَر تَنِي أَعْمَى ﴾ ، وفي النجم ثمان فَقَوْمِهِ ﴾ ، ﴿ أَعْمَى ﴾ ، وفي المعارج ﴿ فَمَنِ اَبْتَعْى ﴾ لا غير ، وفي القيامة أربع ﴿ اللّه ى ﴾ ، وفي النازعات أربع ﴿ أَتُلك ﴾ ، ﴿ أَقْلَى ﴾ ، ﴿ وَنَاهَى ﴾ ، وفي النازعات أربع ﴿ أَتُلك ﴾ ، ﴿ أَوْلَى ﴾ ، ﴿ وَنَاهَى ﴾ ، وفي النازعات أربع ﴿ أَتُلك ﴾ ، ﴿ أَذَله ﴾ ، ﴿ مَن طَعَى ﴾ ، ﴿ وَنَاهَى ﴾ ، وفي الله ﴿ مَن أَعْطَى ﴾ ، وفي الله ﴿ عَمْ أَلْهُ ﴾ ، في الله فني جميع هذه الكلمات الفتح والتقليل .

وقلّل الراء والهمزة من ﴿رَءَا﴾ حيث وقع قبل محرّك، نحو ﴿رَءَا كُوْ كَبًا﴾، ﴿رَءَا أَيْدِيَهُمْ﴾، ﴿رَءَاكُ﴾، ﴿رَءَاكُ﴾، ﴿رَءَاكُ وَلَا أَلْقَمَرَ﴾، ﴿رَءَاهُ أَلْقَمَلَ وَهِرَءَا الشَّمْسَ﴾، قرأ بفتح الحرفين وصلاً وبتقليلهما وقفاً. وقلّل لفظ ﴿ اَلتّوْرَلَهُ ﴾ حيث أتى، وقلل أيضاً راء فواتح السور الست، وحاء ﴿حَمَّ فِي السور السبع والهاء والياء من فاتحة مريم.

وأمال الهاء من ﴿طه﴾ إمالة كبرى، ولم يمل إمالة كبرى في القرآن غيرها.

واعلم: أن الموقوف عليه إما أن يكون منوناً نحو ﴿ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ﴾، ﴿ هُوَ أَذًى ﴾، ﴿ قُرًى ظَلْهِرَةً ﴾، أو غير منون وبعده ساكن نحو ﴿ اَلْقُرَى اللَّهِ ﴾، ﴿ نُورَى اللَّهُ ﴾، ﴿ هُدَى اللَّهِ ﴾، ﴿ اَلْهُدَى النِّينَا ﴾، ويوقف له على كل بحسب ما تقتضيه القواعد المتقدمة. فإن كان المنون من ذوات الراء ومن فواصل السور المذكورة وقف عليه بالنقليل وجها واحداً. وإن كان من غيرهما وقف عليه بالفتح والتقليل، وإن كان غير المنون من ذوات الراء وقف عليه بالفتح والتقليل.

تنبيهان: الأول: قوله تعالى ﴿إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْتِنَا﴾ لا تقليل لورش فيه على المختار، لأن الألف الموجودة حال الإبدال هي الهمزة التي كانت ساكنة و لم تـزل ألف ﴿ ٱلْهُدَى ﴾ محذوفة للالتقاء للساكنين، وأجاز بعضهم تقليله بناءً على ما أورده الداني في جامعه ونقله عنه في «(النشر) من احتمال أنها ألف ﴿ ٱلْهُدَى ﴾ دون المبدلة والصحيح الأول وعليه عملنا.

قال الجمزوريّ: وَفَتْحَ الْهُدَى اخْتَرْ إِنْ تَصِلْهُ مَعَ اثْتِنَا وقال المنصوريّ: إِلَى الْـهُدَى اثْـتِنَـا احْتِمَــالُ الـدَّانِي

لِمُبْدَلِ هَمْزٍ فَالْهُدَى عَنْ أَلِفٍ خَلا وَفَتْحُهُ الصَّحِيحُ ذو الرَّجَحَان

الثاني: اختلف في ﴿كِلْتَا﴾ فقيل إنها على وزن فعلى، فألفها للتأنيث وعليه يجوز تقليلها، وقيل: إنها مثنى كِلْت، فألِفُها للتثنية وعليه يتعين فتحها، قال في «النشر»: والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح.اهـ

ورقَّق كلَّ راءٍ مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة، نحو ﴿بَشِيرًا﴾، و﴿نَلِيرًا﴾، و﴿فَلِيرًا﴾، و﴿فِلِيرًا إذا كانت الياء متحركة نحو ﴿أَلْخِيرَةُ﴾.

وإذا حال بين الكسرة والراء ساكن نحو ﴿إِخْرَاجِ﴾، و﴿إِجْرَامِي﴾، لم يمنع من ترقيق الراء إلّا إذا كان صاداً أو طاءً أو قافاً نحو ﴿إِصْرَا﴾، و﴿وِقْرَا﴾.

وفخَّم الراء في الاسم الأعجمي وذلك في ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، و﴿إِسْرَآءِيلَ﴾، و﴿عِمْرَانَ﴾ لا غير، وفحمها أيضاً إذا تكررت نحو ﴿ضِرَارًا﴾، و﴿مِدْرَارًا﴾، و﴿إِسْرَارًا﴾، و﴿فِرَارًا﴾ وفخَمها أيضاً في قوله تعالى ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ﴾ في الفجر، ورقق الراء الأولى من ﴿بِشَرَرِ﴾ في المرسلات وأتبعه بترقيق الثانية وقفاً.

وورَد عنه التفخيم والـترقيق في سبع كلمات وهي ﴿ فِكُوا ﴾ ، و﴿ سِتُوا ﴾ ، و﴿ حِجْوا ﴾ ، و﴿ إِمْوا ﴾ ، و ﴿ إِمْوا ﴾ ، و ﴿ وَرَدُ عنه التفخيم و البدل ، وفخم البراء إذا و ﴿ وَزِرًا ﴾ ، و ﴿ وَصِهَوا ﴾ ، و ﴿ وَمِوا فَهُ البدل ، وفخم البراء إذا أتى بعدها حرف استعلاء نحو ﴿ صِوا طَ ﴾ ، و ﴿ إِعْرَاضًا ﴾ ، و ﴿ إِعْرَاضُهُم ﴾ ، و ﴿ فِرَقَةٍ ﴾ ، و ﴿ فِرَاقُ ﴾ ، و اختلف في ﴿ فِرْقٍ كَالطّودِ ﴾ في الشعراء ، وجوَّزوا فيه الوجهين للجميع لكن الترقيق أحسن.

وغلّظ اللام المفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء ساكنة أو مفتوحة نحو ﴿ اَلصّلُواة ﴾، و﴿ وَطَلّلُهُ ﴾ و﴿ وَالْمُطَلّقُ تُ ﴾ و﴿ وَالْمُطَلّقُ تُ ﴾ و﴿ وَطَلّلُهُ ﴾ و﴿ وَطَلّلُهُ ﴾ و﴿ وَالْمُطّلَقُ تُ ﴾ و﴿ وَطَلّلُهُ ﴾ و﴿ وَطَلّلُهُ ﴾ و وَطَلّلُهُ ﴾ و و وَفَيظَلَلْنَ ﴾ و و فَيَظْلَلْنَ ﴾ و التعدر القارىء من تفخيم اللام الثانية من ﴿ وَظَلّلُهُ ﴾ و و فَيَظْلَلْنَ ﴾ و و التعديد ، و ﴿ يُصلِحُ ﴾ إلانبياء والحديد ، و ﴿ يُصلّحُ ﴾ إلانبياء والحديد ، و ﴿ يُصلّحُ ﴾ إلى النساء ، و فَي طال في ﴿ اَفَطَالَ ﴾ في المنه عنه الإسقاطي منه الوجهين شيء مع أوجه البدل ؟ لم يمنع الإسقاطي منها شيئًا ، بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطي ومختاره ، لأنه المحتار في البدل القصر حيث قدّمه في قوله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وتقديم الشيء يفيد الاهتمام به ، وفي ﴿ طَالَ ﴾ وأحتيها التفخيم فضّلا وحينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة: وهي تغليظها وترقيقها على كلّ من ثلاثة البدل ، ولكنّ المنصوري والطباخ نقلا عن شيوحهما منع التغليظ على القصر في ﴿ فَصَالاً ﴾ البدل ، ولكنّ المنصوري والطباخ نقلا عن شيوحهما منع التغليظ على القصر في ﴿ فَصَالاً ﴾ المناه . دون أختيها فالأوجه على نقلهما حمسة وجرى عليه كثير من العلماء .

واختلف عنه أيضاً فيما سكنت لامه للوقف نحو: ﴿يُوصَلَ﴾، ﴿فَلَمَّا فَصَلَ﴾، و﴿وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ﴾، و﴿وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ﴾، و﴿بَطَلَ﴾، وو﴿طَلَ وأصحّ الوجهين التفخيم.

<sup>(</sup>١) ﴿يُصَلِّحَا﴾: ورش يقرؤها ﴿يُصَّلْكَحَا﴾.

واعلم أنَّ الحرف إذا أميل تعيَّن ترقيقه سواء كان لاماً أو راءً.

ورَوى ياء المتكلم إذا كان بعدها همز قطع (وجملة ما وقع من ذلك في القرآن مائة وست وسبعون ياء) بالإسكان في ثمان عشرة ياء وهن ﴿ ذَرُونِي ٓ أَقْتُلُ ﴾ في غافر، ﴿ فَا ذَكُونِي ٓ أَذْكُو كُم ﴾ في البقرة، ﴿ تَفْتِنّي َ أَنظُر ﴾ في التوبة، ﴿ اَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُم ﴾ في غافر، ﴿ أَرنِي ٓ أَنظُر ﴾ في الأعراف، ﴿ وتَرْحَمْنِي ٓ أَكُن ﴾ في العراف والحجر وفي هود، ﴿ فَاتَبِعْنِي ٓ أَهْدِك ﴾ في مريم، ﴿ يُصَدِّقُنِي إِنِي ﴾ في القصص، ﴿ أَنظِر نِي ٓ إِلَىٰ ﴾ في الأعراف والحجر وفي ص، ﴿ أَخْرَ تَنِي ٓ إِلَىٰ ﴾ في المنافقون، ﴿ ذُرّيتِي ٓ إِنِي ﴾ في الأحقاف، ﴿ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَىٰ النّارِ ﴾، ﴿ تَدْعُونَنِي ٓ إِلَىٰ ﴾ في الأحقاف، ﴿ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَىٰ النّارِ ﴾، ﴿ تَدْعُونَنِي ٓ إِلَىٰ ﴾ في المحقاف، ﴿ وَتَدْعُونَنِي ٓ إِلَىٰ النّارِ ﴾، ﴿ تَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ﴾ في يوسف، ﴿ بِعَهْدِي ٓ أُوفِ ﴾ في البقرة، ﴿ وَ التونِي آ أَفْرِغ ﴾ في الكهف. الكهف.

وبالفتح فيما بقي وهو مائة وثمان وخمسون ياء: منها في البقرة ثلاث ﴿إِنِّي أَعْلَمُ ۗ معاً، ﴿مِنِّي إِلَّا ﴾، وفي آل عمران خمس ﴿مِنِّيَ إِنَّكَ﴾، ﴿إِنِّي أُعِيدُهَا﴾، ﴿لِيَّ ءَايَةً﴾، ﴿أَنِّي أَخْلُقُ﴾، ﴿أَنصَارِي إِلَى﴾، وفي المائدة . ست ﴿ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾، ﴿إِنِّي أَخَافُ ﴾، ﴿إِنِّي أُرِيدُ ﴾، ﴿ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ ﴾، ﴿ وَأُمِّي إِ لَـٰ هَيْنِ ﴾، ﴿ لِي أَنْ أَقُولَ ﴾ وفي الأنعام أربع ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾، ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾، ﴿إِنِّي أَرَىٰكَ﴾، ﴿رَبِّي إِلَىٰ﴾، وفي الأعراف ثــلاث ﴿إِنِّيَ أَخَافُ﴾، ﴿بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ﴾، ﴿عَذَابِي أُصِيبُ﴾، وفي الأنفـــال اثنتـــان ﴿إِنِّي أَرَىٰ﴾، ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾، وفي التوبة ﴿مَعِيَّ أَبَدًا﴾، وفي يونس خمس ﴿مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَ﴾، ﴿نَفْسَىۤ إِنْ أَتَّبِعُ﴾، ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ﴾، ﴿رَبِّيٓ إِنَّهُ ﴾، ﴿أَجْرِىَ إِلَّا ﴾، وفي هود ثمان عشرة ﴿إِنِّي أَخَافُ ﴾ ثــلاث، ﴿عَنِّي إِنَّهُ ﴾، و﴿أَجْرِي إِلَّا ﴾ معــاً، و ﴿ وَلَاكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ ﴾، ﴿ إِنِّيٓ إِذًا ﴾، ﴿ نُصْحِيٓ إِنْ ﴾، ﴿ إِنِّيٓ أَعِظُكَ ﴾، ﴿ إِنِّيٓ أَعُوذُ ﴾، ﴿ فَطَرَنِيٓ أَفَلَا ﴾، ﴿ إِنِّيٓ أُشْهِدُ﴾، ﴿ضَيْفِيٓ أَلَيْسَ﴾، ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰكُم﴾، ﴿تَوْفِيقِيٓ إِلَّا﴾، ﴿شِقَاقِيٓ أَنَ﴾، ﴿أَرَهْطِيٓ أَعَزُّكِ، وفي يوسف اثنتان وعشرون ﴿لَيَحْزُنُنِيٓ أَنْ﴾، ﴿رَبِّيٓ أَحْسَنَ﴾، ﴿إِنِّيٓ أَرَانِنِي أَعْصِرُ﴾، ﴿إِنِّي أَرَانِنِيٓ أَحْمِلُ﴾، ﴿رَبِّي إِنِّي﴾، ﴿ عَابَاءِي ٓ إِبْرَ هِيمَ ﴾، ﴿إِنِّي أَرَىٰ ﴾، ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ ﴾، ﴿نَفْسِيۤ إِنَّ ﴾، ﴿أَنِّي أُوفِي ﴾، ﴿إِنِّي أَنَّا ﴾، ﴿ يَا أَذَنَ لِي آَبِي آَوْ ﴾، ﴿ وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾، ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ ﴾، ﴿ رَبِّي إِنَّهُ هُو ﴾ معاً، ﴿ بِي إِذَ ﴾، ﴿إِخْوَتِيَ إِنَّ﴾، ﴿سَبِيلِيَ أَدْعُوٓاْ﴾، وفي إبراهيم ﴿إِنِّي أَسْكَنتُ﴾، وفي الحجر أربع: ﴿عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا﴾، ﴿بَنَاتِي إِنَّهِ، ﴿إِنِّي أَنَاهُ، ﴿إِنَّنِي أَنَاهُ، وفي الإسراء ﴿رَبِّي إِذًا ﴾ وفي الكهف ست ﴿رَبِّي أَعْلَمُ ﴾، ﴿بِرِبِّي أَحَدًا﴾ معاً، ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن﴾، ﴿سَتَجِدُنِي إِن﴾، ﴿دُونِي أَوْلِيَآءَ﴾، وفي مريم أربع ﴿ اَجْعَل لِّي ءَايَةً ﴾، ﴿إِنِّيٓ أَعُوذُ﴾، ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ﴾، ﴿رَبِّيٓ إِنَّهُۥ﴾، وفي طــه تسـع ﴿إِنِّيٓ ءَانَسْتُ﴾، ﴿لَعَلِّيٓ ءَاتِيكُم﴾، ﴿إِنِّيٓ أَنَا﴾، ﴿إِنَّنِيٓ أَنَا﴾، ﴿لِلْإِكُرِيِّ إِنَّهِ، ﴿وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي﴾، ﴿عَيْنِيٓ إِذَٰ﴾، ﴿بِرَأْسِيَّ إِنِّي﴾، ﴿حَشَرْ تَنِيٓ أَعْمَىٰ﴾، وفي الأنبياء ﴿إِنِّي إِلَـٰهُ﴾، وفي المؤمنون ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ﴾، وفي الشعراء إحدى عشرة ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ معاً، ﴿ وَعِبَادِي َ إِنَّكُم ﴾، ﴿ عَدُوُ لِن َ إِلَّه ﴾، ﴿ إِنِّي آلِفُه ﴾، ﴿ أَجْرِى إِلَّا ﴾ حس، ﴿ رَبِّى آعَلَم ﴾ ، وفي النمل اربع ﴿ إِنِّي آنَه ﴾ ، ﴿ إِنِّي آمَادُ ﴾ ، ﴿ إِنْهُ إِنَهُ ﴾ ، ﴿ إِنْهُ أَنْهُ ﴾ ، ﴿ إِنْهُ أَنْهُ ﴾ ، ﴿ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه ﴾ ، ﴿ أَنَه أَنَه ﴾ ، ﴿ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه ﴾ أَنَه ﴾ ، ﴿ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه ﴾ ، ﴿ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه ﴾ أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه ﴾ أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه أَنَهُ أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه أَنَه أ

وفتحَ ياء المتكلم أيضاً إذا كان بعدها همز وصل مصحوب بلام التعريف نحو ﴿عَهْدِى ٱلظَّلْمِينَ﴾، وفتحَها أيضاً إذا أتى بعدها همز وصل غير مصحوب باللام في أربعة مواضع ﴿لِنَفْسِى ٱذْهَبُ ﴾، ﴿ذِكْرِى ٱشْمُهُ ﴾ بالصف.

ووافق حفصاً إذا أتى بعد الياء حرف من حروف الهجاء غير الهمز، إلّا أنه فتح الياء من ﴿وَمَمَاتِي لِلّهِ اللهٰ اللهٰ

واختُلف عنه في ﴿وَمَحْيَاىَ﴾ بالأنعام، فله فيه الفتح والإسكان وله أيضاً فتحه وتقليله على كل منهما، ففيه أربعة أوجه ولابد مع الإسكان من مد ألفه مداً كاملاً ورَوى ﴿يَلْعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ﴾ بالزخرف بإثبات الياء ساكنة في الحالين.

واثبت سبعاً وأربعين ياءً حال الوصل وهي ﴿ وَعَوَةَ الدَّاعِ ﴾، ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾ كلاهما في البقرة، و﴿ اَتَّبَعَنِ وَقُل ﴾ في آل عمران، و﴿ تَسْتَلْنِ ﴾ في هود، وفيها ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ ﴾، وفي الإسراء ﴿ أَخَرْ تَنِ ﴾، وفيها وفي الكهف ﴿ اَلْمُهْتَدِ ﴾، ﴿ وَلَهُ لَمْنِ ﴾، و﴿ يَقْرِينِ ﴾، و﴿ يَقْرِينِ ﴾، الأربع في الكهف، و﴿ اَتَّمِدُ وَنِي الكهف وَ ﴿ اَتَّمِدُ وَنِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالِيلُولُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّا الللللللَّا الللللللَّا اللللللللَّهُ الللللللَّا الللللللَّالللللللَّ

### أصول قراءة ابن كثير

هو الإمام أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الداريُّ المكيُّ، شيخ قرَّاء مكَّة وإمامها في القراءة، وله راويان: أحدهما أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزيّ المكيّ، وثانيهما: أبو عمر محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن خالد بن سعيد بن جرحة المخزوميّ المكيّ المعروف بقنبل، أخذا القراءة عن أبي الحسن أحمد بن محمّد النَّبال المعروف بالقواس عن أبي الأخريط وهب بن واضح المكيّ، عن أبي إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكيّ المعروف بالقسط، عن أبي الوليد معروف بن مشكان، عن الإمام ابن كثير، والبزيُّ مقدَّم في الأداء عن قنبل، والحُلف بينهما يسير، ولذا عزوتُ غالباً إلى ابن كثير فقلتُ: قرأ ابن كثير بضم ميم الجمع وصلتها بواو حيث وقعت قبل عرَّك، نحو ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ﴾، ﴿وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾، وقرأ بإشباع هاء ضمير المفرد المذكر إذا وقعت بين ساكن ومتحرك نحو ﴿فِيهِ هُدَى﴾، ﴿مَنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ﴾، ﴿خُذُوهُ فَاعَتِلُوهُ إِلَىٰ﴾، ﴿ أَجْتَبُنهُ وَهَدَنهُ وَهُمْهُ، وَوَمَ إِللهِ بن علما همزة ساكنة، و وَوَمَّا أَنسَانيهُ في الأعراف والشعراء بضم الهاء وصلتها، وزاد بعد الجيم فيهما همزة ساكنة، و وَوَمَّا أَنسَانيهُ في الكهف، و هَوَمَا أَللهُ في النمل بكسر الهاء وصلتها، و هَوَمَا أَنسَانيهُ في الكهف، و هَالله في النمل بكسر الهاء وصلتها، و هوَمَا أَنسَانيهُ في الكهف، و هَالله فيهما.

وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وورد عنه فيه أيضاً مده ثلاث حركات، والعمل على الأول.

وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزئي قطع التقتا في كلمة واحدة نحو ﴿وَأَلْذَرْ تَهُمُ ﴾، و﴿أَيِنَّكُمْ ﴾، ﴿أَءُ لَقِيَ ﴾، وزاد في ﴿أَيِمَّةُ ﴾ حيث جاء إبدال الثانية ياء خالصة، وقد ذكرنا أن هذا وجه نحوي لا يقرأ به في الشاطبية.

وقرأ ﴿ أَن يُؤَتَّى ﴾ في آل عمران، و﴿ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ في الأعراف، و﴿ أَذْهَبَتُمْ ﴾ في الأحقاف، و﴿ وَامَنتُمْ ﴾ في الأعراف والشعراء بالاستفهام، وأجرى الثانية على قاعدته المذكورة.

واختلف راوياه في ﴿ عَ امَنتُمْ ﴾ في طه فرواه البزيّ بالاستفهام ورواه قنبل بالإخبار.

واختلفا أيضاً في الهمزة الأولى من ﴿ وَامَنتُم ﴾ في الأعراف، و﴿ وَأَمِنتُم ﴾ في الملك في حالة الوصل، فحققها فيهما البزيّ، وأبدلها واواً قنبل.

وإذا تلاصق همزتا قطع من كلمتَين واتفقتا في الفتح نحو ﴿جَآءَ أَمْرُنَا﴾، أو الكسر نحو ﴿هَـَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ﴾، أو الضم نحـو ﴿أَوْلِيَاءُ أَوْلَيْكُ﴾، فالبزي يسقط الأولى وقيل الثانية في المفتوحتَين، وروى المكسورتين والمضمومتين بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية. وزاد في ﴿إِلَسُوّءِ إِلّا ﴾ في يوسف إبدال الأولى واوا مع إدغام الواو التي قبلها فيها، واعلم أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والقصر، ويُرجح المد إن كان التغير بالإسقاط، وروى قنبل تحقيق الأولى وتسهيل الثانية في الأنواع الثلاثة، وجاء عنه إبدالها مداً محضاً ويشبعه قبل الساكن نحو ﴿جَآءَ أَمْرُ نَا﴾، ويقصره قبل المتحرك نحو ﴿جَآءَ الثلاثة، وجاء عنه إبدالها مداً محضاً ويشبعه قبل الساكن نحو ﴿جَآءَ أَمْرُ نَا﴾، ويقصره قبل المتحرك نحو

أَحَدُّ ، ويجوزان في ﴿ عَالَ لُوطِ اللَّهِ اللَّهِ وَ القَمر ، وكذلك في ﴿ النَّسَآءِ إِنِ التَّقَيْتُ قَلَ وصلاً ، فإن وقف عليه فبالإشباع فقط، فإن اختلف الهمزتان في الشكل بأن فتحت الأولى وضمَّت الثانية أو كسِرَت نحو ﴿ شُهَدَآءَ إِذَ ﴾ ، ﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾ فابن كثير يسهِّل الثانية بين بين، فإن ضمت الأولى وفتحت الثانية نحو ﴿ السَّفَهَآءُ أَلا ﴾ فله إبدال الثانية واواً خالصة، وإن كسرَت الأولى وفتحت الثانية فله إبدال الثانية ياء خالصة، واختلف عنه في المكسورة بعد المضمومة نحو ﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾ بين تسهيلها بين بين، وإبدالها واواً، ومحل التسهيل أو الإبدال في ذلك كله الوصل فقط، فإن وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية فلا بد من التحقيق.

وقرأ ﴿ هُزُوا ﴾ حيث وقع و ﴿ كُفُوا ﴾ في الإخلاص بهمز الـواو في الحالَين، و ﴿ ضِيزَى ﴾ في النجم بهمزة ساكنة بعد الطاد، و ﴿ وَمَنَوة ﴾ فيها أيضاً بهمزة مفتوحة بعد الألف مع مدها للاتصال، و ﴿ يَأْجُوجُ وَمَا أَجُوجُ ﴾ في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفاً، و ﴿ مُؤْصَدَة ﴾ في البلد والـهمزة بإبدال الـهمزة واواً، و ﴿ مُؤْصَدَة ﴾ في البلد والـهمزة مضمومة بعد الجيم و ﴿ يُضَاهِ وَنَ ﴾ و ﴿ تُورِجِي ﴾ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما.

وروى قنبل ﴿ضِيَاءَ﴾ في يونس، والأنبياء، والقصص، بهمزة مفتوحة مكان الياء، و﴿هَـَآأَنتُمْ﴾ في موضعَي آل عمران، وفي النساء، والقتال، بحذف الألف التي بعد الهاء، فالهاء عنده بدل من همزة وليست للتنبيه.

وروى البزيّ بخلف عنه ﴿ اَسْتَيْتَسُواْ مِنْهُ ﴾، و﴿ وَلَا تَايْتَسُواْ ﴾، و﴿ إِنَّهُ لَا يَاْيْتَسُ ﴾، و﴿ اَسْتَيْتَسَ اللَّسُلُ ﴾ في يوسف، و﴿ أَفَلَمْ يَاْيْتَسِ ﴾ في الرعد، بتقديم الهمزة إلى موضع الياء مع إبدال الهمزة ألفاً، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة في الكلمات الخمس.

وقرأ ابن كثير ﴿ ٱلْآئِي ﴾ في الأحزاب، والمجادلة، وموضعي الطلاق، بدون ياء بعد الهمزة، وسهّل البزيّ همزته بين بين في أحد وجهيه مع المد والقصر، والثاني له إبدالها ياءً ساكنة مع إشباع الألف قبلها، وعلى همذا الوجه يجوز له في ﴿ وَٱلْآئِي يَبِسْنَ ﴾ الإظهار مع سكتة يسيرة بين الياءين، والإدغام، ويجوز لمسهّله الوقف بوجهي الوصل مع الرّوم، وبقلب الهمزة ياء ساكنة على وجه الإسكان الجرد.

وقرأ ابن كثير ﴿لَئَيْكَةِ ﴾ في الشعراء وفي ص بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها، ولا همز بعدها، وفتح تاء التأنيث على وزن طلحة، و(اُسْئَل) فعل الأمر إذا كان قبل سينه واو أو فاء نحو ﴿وَسَئَلُواْ ﴾، ﴿وَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُواْ ﴾، ﴿فَسَئَلُواْ ﴾، ﴿فَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُ ﴾، ﴿فَسَئَلُ هُنَ ﴾، بنقل فتحة الهمزة إلى السين وإسقاط الهمزة أيضاً.

وقرأ ﴿عِوَجَا ۖ ﴿ قَيِّمًا ﴾، و﴿مَرْقَدِنَا ۗ هَـٰـذَا﴾، و﴿مَنْ ۖ رَاقٍ ﴾، و﴿بَلْ ۚ رَانَ﴾، بنزك السكت مع إدغام نون ﴿مَنْ﴾، ولام ﴿بَلْ﴾، في الراء بعدهما.

وقرأ ﴿ يَلْهَتْ ذَالِكَ ﴾ في الأعراف بالإظهار، و﴿ يُعَذِّبُ مَن ﴾ في آخر البقرة بالإظهار أيضاً، ويجوز له إدغامه، وليس من طريقنا، وعُدَّ من هذا الباب لأن ابن كثير قرأ ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ في

البقرة بجزم الفعلين واحتُلف عن البزيِّ في إظهار ﴿ أَرْ كُب مَّعَنَا ﴾ في هود.

ووقف البزيُّ على ﴿هَيْهَاتَ﴾ معاً بالهاء، ووقف ابن كثير على ﴿يَا َبَتِ﴾ بيوسف، ومريم، والقصص، والقصص، والصافات، بالهاء، وكذلك وقف على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المحرورة بالهاء، إلّا في لفظ ﴿مَرْضَاتُ﴾ فبالتاء، وتقدم بيان هاء التأنيث المرسومة بالتاء المحرورة في رواية حفص.

ووقف بإثبات الياء في أربع كلمات ﴿هَادِ﴾ في موضعَي الرعد، وموضعَي الزمر، وموضع الطُّول، و﴿وَاقِ﴾ في الرعد، و﴿وَاقِ﴾ في الرعد، و﴿وَاقِ﴾ في الرعد، و﴿وَاقِ﴾ في الرعد، ووَبَاقٍ في النحل، وكذا في ﴿يُنَادِ ﴾ من ﴿يُومَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ في قَ، لكن بخُلف عنه فيه.

ووقف البزيُّ على الكلمات الخمس الاستفهامية وهي ﴿عَمَّ ﴾، ﴿فِيمَ ﴾، ﴿بِمَ ﴾، ﴿لِمَ ﴾، ﴿لِمَ ﴾، ﴿مِمَّ بهاء السكت بخلف عنه.

وقرأ بفتح ياء المتكلم من ﴿ إِنِّى أَعَلَمُ هُ مُوضِعَى البقرة، وموضع يوسف، وهَأَنِّى أَخَلُقُ ﴾ في آل عمران، وهِ إِنِّى أَخَافَ ﴾ في المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، ويونس، وثلاثة في هود، وفي مريم، وموضعَى الشعراء، وفي القصص، والزمر، وثلاثة غافر، وفي الأحقاف، والحشر، وهِ إِنِّى أَنَ ﴾ في المائدة، ويونس، وهُ إِنِّى أَرَىٰ ﴾ في الأنعام، وهُ بَغِدِى أَعَجِلتُم ﴾ في الأعراف، وهِ إِنِّى أَرَىٰ ﴾ في الأنعال ويوسف والصّاقبات، وهِ إلَّى أَرَىٰ ﴾ في الأنعال ويوسف والصّاقبات، وهُ إِنِّى أَعَطُكُ ﴾ وهِ المنعام، وهُ إِنِّى أَعَجِلتُم ﴾ في الأعراف، وهُ إِنِّى أَعُودُ ﴾ في مريم، وهُ إِنِّى أَنَا ﴾ في يوسف والقصص، والححر، وهُ إِنِّى أَسَكُ في إبراهيم، وهُ إِنِّى ءَ السّتُ ﴾ في طم، والنمل، والقصص، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ في يوسف وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في الدخان، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ في يوسف وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في السّاقبات وهُ إِنِّى أَعَلَمُ في الصّاقبات، وهُ إَلَىٰ أَعَلَمُ ﴾ في المحدر، وهُ إِنِّى أَنَا ﴾ في الحدر، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في الحدر، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في المحدد، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في المحدد، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في المحدد، وهُ أَنِّى أَمَلَهُ في الصّاقبات، وهُ أَرْبَعَ أَعَلَمُ ﴾ في المحدد، وهُ إِنِّى أَعَلَمُ ﴾ في العقوم، وهُ أَنِّى أَمَدُ وهُ أَنْ في العرب، وهُ رَبِّى أَعَلَمُ ﴾ في المحدد، وهُ أَنْ في يوسف، وهُ القصص، وهِ القصص، وفي المحدد، وهُ أَنْ في يوسف، وهُ المَعلَى أَعْدَهُ في المحدد، وهُ أَعَرُهُ في المحدد، وهُ مَعِى أَبَدُ الله في المومنون، وهُ عَلَمُ أَمْ وَ أَعْرَائِي أَنْ أَعْرُهُ في المُحدر، وهُ أَعْرَهُ في المناء، وهُ أَعْرُهُ في المناد، وهُ أَعْرُهُ في المناد، وهُ أَعْرَهُ في المناد، وهُ أَعْرُهُ في المناد، وهُ أَعْرَهُ في المناد، وهُ أَعْرَهُ و عَافر، وهُ أَعْرَهُ في الرُّحاف، وهُ أَدْرُهُ في المُحاف، وهُ أَدْعُونَى أَستجب ، وهُ الرّحاف، وهُ أَدْعُونَى أَستجب ، وهُ مَا لِيَ المُحاف، وهُ أَدْعُونَى أَستجب ، وهُ مَا لِيَ

وتقريب ذلك أن يُقال: قرأ بفتح كل ياء متكلم وقعت قبل همز قطع مفتوحة ما عدا أربعة عشر موضعاً قرأها بالإسكان وهي ﴿ أَجْعَل لِّي ءَ ايَةً ﴾ في آل عمران، ومريم، و﴿ أَرِنِي أَنظُن ﴾ في الأعراف، و﴿ تَفْتِنِي أَلا ﴾ في التوبة، ﴿ وَتُوخَمْنِي آكُن ﴾ بهود، و ﴿ ضَيَفِي آلَيْسَ ﴾ فيها أيضاً، و ﴿ إِنِّي ﴾ الواقعة قبل ﴿ أَرَانِي ﴾ أعني الأولَين في يوسف، و ﴿ يَأَذُنُ لِي ﴾، و ﴿ سَبِيلِي آدَعُون ﴾ فيها أيضاً، و ﴿ دُونِي آو لِيآ عَ ﴾ في الكهف، و ﴿ فَاتَبِعْنِي آ

أَهْدِكَ ﴾ في مريم، و ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِى ﴾ في طه، و ﴿لِيَبَلُونِي ءَأَشْكُرُ ﴾ في النمل، وما عدا سبعة مواضع أسكنَها قنبل وفتحَها البزيّ وهي ﴿فَطَرَنِي أَفَلا ﴾، و ﴿إِنِّي أَرَاكُم ﴾ كلاهما في هود، و ﴿وَلَلْكِنِي أَرَاكُم ﴾ أَرَاكُم ﴾ فيها وفي الأحقاف، واختلِف عنه في فيها وفي الأحقاف، واختلِف عنه في هيا وفي الأحقاف، والصحيح عنه فتحُها لقنبل وإسكائها للبزيّ.

وقرأ بفتح الياء من ﴿ءَابَآءِى ٓ إِبْرَاهِيمَ﴾ في يوسف، و﴿دُعَآءِىۤ إِلَّا﴾ في نوح، وإسكانها في ﴿يَدِيَ إِلَيْكَ﴾، ﴿وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ﴾ كلاهما في المائدة، و﴿أَجْرِىَ إِلَّا﴾ في يونس، وموضعَي هود، وخمسة الشعراء، وفي سأ.

وقرأ بفتح الياء من ﴿عَهَدِى ٱلظَّلِمِينَ﴾ في البقرة، ومن ﴿إِنِّى ٱصَطَفَيْتُكَ﴾ في الأعراف، و﴿أُخِى ﴿ الشَّدُدُ ﴾، و﴿إِنَفْسِى ﴿ اَذْهَبَا ﴾ الثلاثة في طه، و﴿ بَعْدِى ٱسْمُهُ ﴾، في الصَّف.

وقرأ بفتح ﴿مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ﴾ في مريم، و﴿شُرَكَآءِى قَالُوٓا ﴾ في فصِّلت، وبإسكانها من ﴿بَيْتِى ﴾ في البقرة، والحج، ونوح، و﴿وَجَهِى ﴾ بآل عمران، والأنعام، و﴿مَعِى ﴾ في الأعراف، والتوبة، وثلاثة الكهف، وفي الأنبياء، وموضعَي الشعراء، وفي القصص، و﴿وَلِى نَعْجَةُ ﴾ في صَ، و﴿مَا كَانَ لِى ﴾ فيها وفي إبراهيم، و﴿وَلِى نَعْجَةُ ﴾ في الفرقان بفتح الياء، واختُلف عنه في ﴿وَلِى وَهُوَلِى الفرقان بفتح الياء، واختُلف عنه في ﴿وَلِى كِينَ الفرقان بفتح الياء، واختُلف عنه في ﴿وَلِى كِينَ الفرقان بنت الفتح والإسكان وكلاهما صحيح عنه.

وأثبت ابنُ كشير الياء في الحالين (الوصل والوقف) في ﴿يَوْمَ يَأْتِ ﴾ في هود، و﴿تُوْتُونِ ﴾ في يوسف، و﴿ اَلْمُتَعَالِ ﴾ في الرعد، و﴿ اَلْمُتَعَالِ ﴾ في الرعد، و﴿ اَلْمُتَعَالِ ﴾ في الرعد، و﴿ اَلْمُتَعَالِ ﴾ في الدمل، و﴿ الله في اله في الله ا

وأثبت البزيُّ الياءَ في الحالين أيضاً في ﴿ دُعَاءِ ﴾ في إبراهيم، و ﴿ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ في القمر، و ﴿ أَكُرَمَنِ ﴾، و ﴿ أَهُلُو اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وأثبت قنبلُ الياءَ في الحالين في ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرَ ﴾ في يوسف، واختُلف عنه في ﴿يَرْتَعَ ﴾ فيها في الحالين. وقرأ ابن كثير ﴿فَمَا ءَاتَلنِ عَ ﴾ في النمل بحذف الياء في الحالين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد.

## أصول قراءة أبي عمرو البصري

هو الإمام أبو عمرو زبّان بن العلاء المازنيّ البصريّ، أول قارئي البصرة وله راويان أحدهما: أبو عُمَر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوريّ، وثانيهما: أبو شعيب صالح بن زياد السوسيّ، رَويا عنه القراءة بواسطة أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيديّ. والدوريّ مقدم في الأداء، والخلاف بينهما يسير، واعلم أنهما متى اتفقا على كلمة الخلاف عزوت للى أبي عمرو، ومتى اختلفا اقتصرت على ذكر المخالِف فقط، وعلى ذلك قلت: زاد أبو عمرو بين السورتين السكت والوصل بلا بسملة، واختار بعض أهل الأداء لمن يسكت بين السورتين البسملة في الأربع الزهر، ولمن يصل بينهما السكت فيهن، ومعلوم أنه لا سكت ولا وصل لأحد بين: الناس والفاتحة، ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراءة.

ورَوى السوسيّ وحده على المشهور إدغام الأول في الثاني من كل حرفَين متماثلَين متحركَين التقيا في الخط من كلمتَين، بشرط أن لا يكون أولهما تاء متكلم أو مخاطَب أو تاء خطاب أو منوناً أو مشدداً أو مسبوقاً بحرف خفيّ وإلا وجب الإظهار، واختلف عنه في ﴿ يَبْتَغِ غَيْرَ ﴾ و ﴿ يَخُلُ لَكُم ﴾ و ﴿ وَإِن يَكُ كَاذِبًا ﴾، وصحَّحوا عنه فيهنَّ الوجهين.

شِفَا لَمْ تَضِقَ نَفْساً بِهَا رُمْ دَوَا ضَنِ ثُوَى كَانَ ذَا حُسْنِ سَأَى مِنْهُ قَدْ جَلَا

فالحاء تدغم في العين في ﴿ رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ فقط، والقاف تدغم في الكاف، والكاف تدغم في القاف إذا تحرك ما قبلهما أُظهِرتا نحو ﴿ وَفَوْقَ كُلّ ﴾ ، فإن سكن ما قبلهما أُظهِرتا نحو ﴿ وَفَوْقَ كُلّ ﴾ ، و﴿ وَتُورَقَ كُلّ ﴾ و﴿ وَتُورَكُ مَا قبلهما أُظهِرتا مِن ﴿ أَخْرَجَ شَطَّهُ ﴾ و﴿ وَتُركُوكَ قَآبِمًا ﴾ ، والجيم تدغم في التاء في ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ تَعْرُجُ ﴾ ، وفي الشين من ﴿ أَخْرَجَ شَطَّهُ ﴾ ، والشين تدغم في السين في ﴿ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ فقط.

<sup>(</sup>١) كذا في الإضاءة ولا يوجد من المتقاربين كلمة يمتنع فيه الإدغام غير هذه الكلمة.

والضادُ تُدغَم في الشين من ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمَ ﴾ لا غير، والسين تدغَم في الزاي في ﴿ ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴾ فقط، وفي الشين في ﴿ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ فقط لكن بخلْفٍ عنه فيه.

والدالُ تدغُم في عشرة أحرف مجموعة في أوائل قول الإمام الشاطبيّ:

والتاء تدغم في عشرة الدال، وفي الطاء نحو ﴿ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ﴾، ﴿ وَرَقَةِ جَنَّةِ ﴾، ﴿ اَلَّ خِرَةِ ذَلِك ﴾، ﴿ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا ﴾، ﴿ اَلْصَالِحَاتِ سَنُهُ خِلُهُمْ ﴾، ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾، ﴿ وَالصَّلَوْ مَنْ اللَّهُ عَلَى ﴾، ﴿ وَالصَّلُوةَ فُمْ ﴾، ﴿ اَلْمَلْبِكَةُ ظَالِمِي ﴾، لكن احتلف عنه في ﴿ اَلزَّكُوةَ ثُمُ ﴾، ﴿ التَّوْرَلَةَ ثُمُ ﴾، ﴿ المَلْبِكَةُ ظَالِمِي ﴾، لكن احتلف عنه في ﴿ اَلزَّكُوةَ ثُمُ ﴾، ﴿ التَّوْرَلَةَ ثُمُ ﴾، ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةً ﴾، وكذا اختلف عنه في ﴿ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيّا ﴾ بمريم، وصحّع المحقّق (ابن الجزريّ) الوجهين في جميع ذلك.

والثاء تُدغَم في الخمسة الأول من عشرة الدال المذكورة نحو ﴿حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾، ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ﴾، ﴿وَالشَمْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مُورِقُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مُعْمَالُهُ مِنْ مُنْ مُوالِمُ مِنْ مِنْ مُنْ مُواللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلَّمُ مِنْ مُواللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

والذال تُدغم في الصاد والسين نحو ﴿فَأَتَّخَذَ سَبِيلُهُۥ﴾، ﴿مَا أَتَّخَذَ صَـٰحِبَةً﴾.

والراء تدغم في اللام، واللام تدغم في الراء نحو ﴿أَطْهَرُ لَكُمْ﴾، ﴿رُسُلُ رَبِّكُ﴾، إلّا إذا انفتحا بعــد ســاكن فإنهما لا تُدغمان إلّا لام قال نحو ﴿قَالَ رَبِّ﴾، ﴿قَالَ رَجُلَانَ﴾.

والنون تدغم في اللام والراء نحو ﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾، ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ﴾، إلّا إذا سكن ما قبلها فإنها لا تدغم إلّا من لفظ ﴿نَحْنُ﴾، نحو ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ﴾.

والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتُحفى بغنة نحو ﴿أَعْلُمُ بِكُمْ ﴾.

والباء تدغم في الميم من ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ فقط.

تنبيه: تجوز الإشارة بالرَّوم والإشمام إلى حركة الحرف المدغم إذا كان مضموماً، وبالرَّوم فقط إذا كان مكسوراً، وتركُ الإشارة هو الأصل، وكلُّ من قال بالإشارة استثنى الباء عند مثلها وعند الميم، والميم عند مثلها وعند الماء، وزاد بعضهم الفاء عند الفاء.

ولا تمتنع الإمالة حالة الإدغام نحو ﴿مِنَ ٱلنَّارِ رَبَّنَا﴾، و﴿وَٱلنَّهَارِ لَأَيَلْتٍ﴾.

وإذا كان قبل الحرف المدغم حرفُ مدٍّ ولين أو لين فقط ففيه المد والتوسط والقصر، وإذا كان قبله ساكن صحيح ففيه الإدغام المحض، وذهب بعضهم إلى اختلاسه وهو عبارة عن الرَّوم المذكور آنفاً. اهـ

وأدغم أبو عمرو ﴿بَيَّتَ طَآئِفَةُ ﴾ في النساء.

وقرأ ﴿ يُؤَدِّهِ آلِيَك ﴾ و﴿ نُؤَتِهِ عِنْهَا ﴾ و﴿ نُولُهِ عَلَى الله عَلَى

قرأ أبو عمرو بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وزاد من رواية الدوريّ توسطهما، وحاء عنه أيضاً قصر المنفصل مع مد المتصل ثلاثاً من الروايتين، ومدهما معاً ثلاثاً من رواية الدوريّ، والعمل على الأولَين.

وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع احتمعتا في كلمة نحو ﴿وَأَنْكَرْ تَهُمْ ﴾، ﴿أَءِنَّا ﴾، ﴿أَءُلْقِي ﴾، وزاد في ﴿أَبِمَّةُ ﴾ إبدال الثانية ياء مكسورة (١)، وقرأ أيضاً بإدحال ألف الفصل بين الهمزتين في كل ذلك إلّا في ﴿أَبِمَّةُ ﴾ وإلّا إذا كانت ثانيتهما مضمومة في وحه.

وقرأ ﴿ وَأَلِهَتُنَا ﴾ بتسهيل الثانية بلا فصل، وقرأ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ بالأعراف والعنكبوت، و ﴿ إِنَّ لَنَا ﴾ بالأعراف بالاستفهام مع التسهيل بالأعراف بالاستفهام مع التسهيل من غير فصل، ﴿ اَلسَّحْرَ ﴾ بيونس بالاستفهام مع الإبدال والتسهيل كـ ﴿ وَ آلذَّكُرَيْنِ ﴾.

وقرأ بإسقاط الهمزة الأولى وقيل الثانية من كل همزئي قطع التقتا من كلمتين، واتفقتا في الشكل، نحو هجآء أمرئاك، همِن السمآء إن ، هأو لِيَاء أولَيْبك ، ويجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر والمد عند قصر المنفصل، والمد فقط عند مده، فإن اختلف الهمزتان في الشكل، بأن فُتحت الأولى وضُمَّت الثانية أو كسِرَت نحو هم شُهداآء إذ ، هم خَآء أُمَّة ، فله تسهيل الثانية بين بين، وإن ضُمت الأولى وفتحت الثانية نحو هم الشفهاء ألآك فله إبدال الثانية واوا خالصة، وإن كسِرت الأولى وفتحت الثانية نحو هم خطبة النساء أوك فله إبدال الثانية ياء خالصة.

واختلف عنه في المكسورة بعد الضم نحو ﴿يَشَآءُ إِلَى ﴾ بين تسهيلها بين بـين وإبدالهـا واواً خالصـة، ومحـل التسهيل أو الإبدال في ذلك كله الوصل فقط، فإن وقفتَ على الأولى وابتدأتَ بالثانية فلا بد من التحقيق.

وروى السوسيُّ إبدال كلِّ همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة سابقها مطلقاً نحو ﴿يُؤتَىٰ ﴾، ﴿مَوْمِنِينَ ﴾، ﴿فَأَتُوهُنَ ﴾، ﴿وَأَمُونَ ﴾، ﴿أَلْهُدَى مُوْمِنِينَ ﴾، ﴿فَأَتُوهُنَ ﴾، ﴿وَأَمُونَ ﴾، ﴿أَلْهُدَى أَوْتُمِنَ ﴾، ﴿فَأَتُوهُنَ ﴾، ﴿وَأَمُونَ ﴾، ﴿أَلْهُدَى أَنْتِنَا ﴾ إلّا ما سكن للحزم وهو ستة ألفاظ ﴿نُنسِهَا ﴾ (٢) بالبقرة، و﴿تَسُؤَهُمَ ﴾ بآل عمران والتوبة، و﴿تَسُؤكُمْ ﴾ بالمائدة، و﴿يَشَأَ ﴾ من ﴿إِن يَشَأَ ﴾ بالنساء والأنعام وإبراهيم وفاطر والشورى وموضعي الإسراء

<sup>(</sup>١) وهذا الوجه ليس من طريق الشاطبيّة.

<sup>(</sup>٢) قرأ المكيّ والبصريّ بفتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء ﴿نَسَأُهَا ﴾.

و (مَن يَشَأَى معاً بالأنعام، و (فَإِن يَشَإِ بالشورى، و (نَشَأَى بالنون في الشعراء وسباً ويس، و (ويُهيِّغ) بالكهف، و (يُنبَّأُه بالنحم، أو البناء وهو في (أنبِغهُم بالبقرة، و (ونبِّغنا) بيوسف، و (نبِّغَ بالحر، و (وَوَهَيِّغ) بالكهف، و (أقرأ بالإسراء و ووَوَنَعْهُم بالكهف، و (أقرأ بالإسراء و ووَنَعْهُم بالكهف، و إقرأ بالإسراء والعلق، وإلا ما يثقل بالإبدال وهو في (وتُغوي بالأحزاب و (تغويه بالمعارج، أو يلتبس بغير المقصود وهو في (ورَعْيَا به بمريم، أو ينتقل بالإبدال إلى لغة أخرى وهو في (مُؤْصَدَة بالبلد والهُمَزة، وإلا (باريكم) معاً بالبقرة، ووافقه الدوري في (يأجُوج ومَأَجُوج في الكهف والأنبياء. وقرأ (هَا أَنتُم معاً بآل عمران وفي النساء والقتال بتسهيل الهمزة، ويجوز له في الألف قبلها القصر عند قصر المنفصل ومده، والمدّ فقط عند مدّه.

وقرأ ﴿ ٱلْآئِي ﴾ في الأحزاب والجحادلة وموضعَي الطلاق، بحذف الياء بعد الهمزة، واختلف عنه في الهمزة بين تسهيلها وإبدالها ياء ساكنة مع المد، وعلى الثاني يجوز له في ﴿ وَٱلْآئِي يَبِسْنَ ﴾ في الطلاق الإظهار مع سكتة يسيرة بين الياء ين والإدغام (٢)، ويجوز لمن سهّله وصلاً الوقف بالإبدال مع السكون، وبالتسهيل مع الروم.

وقرأ ﴿ بَادِي ﴾ بهود بهمزة مكان الياء، و ﴿ يُضَلَهِ وُنَ التوبة بضم الهاء من غير همز، و ﴿ مُوجَونَ ﴾ في التوبة، و ﴿ تُوجَي ﴾ في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الجيم، و ﴿ لَا يَلِتَكُم ﴾ في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء، وأبدلها السوسي الفاً على قاعدته.

وقرأ ﴿عَادًا اللَّهُولَى﴾ في النحم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام، وإدغام تنوين ﴿عَادًا﴾ فيها وصلاً، فإن وقف على ﴿عَادًا﴾ وابتدأ بالأولى جاز له النقل مع إثبات همزة الوصل وعدمها وتركه.

وقـرأ ﴿عِوَجَاسُ ﴿ قَيِّمًا ﴾ في الكهف، و﴿مَرْقَدِنَاسُ هَـٰـذَا﴾ في يـس، و﴿مَنْ رَاقِ ﴾ بالقيامـــة، و﴿بَلْ سُ رَانَ ﴾ في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون ﴿مَنْ ﴾ ولام ﴿بَلْ ﴾ في الراء بعدهما.

وأدغم ذال ﴿إِذَى ودال ﴿قَدَى وتاء التأنيث الساكنة في حروفهن، ولام ﴿هَلَى فِي الناء من قوله تعالى ﴿هَلَ تَرَىٰ فِي الملك والحاقة، والباء المجزومة في الفاء نحو ﴿أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ ﴾، والسذال في الناء من ﴿عُذْتُ ﴾، و﴿فَنَبَذْ تُهَا ﴾، و﴿أَتَخَذْتُم ﴾، و﴿أَخَذْتُم كيف أتيا، والثاء في التاء من ﴿أُورِثَتُمُوهَا ﴾ و﴿لَبِثْتَ ﴾ كيف جاء، والدال في الذال من ﴿كَهيعَصَ ﴿ ذِكْرُ ﴾، وفي الثاء في ﴿وَمَن يُرِدْ ثُوابَ ﴾ موضعَي وَلَبُثُ كيف جاء، والدال في الذال من ﴿كَهيعَصَ ﴿ ذِكْرُ ﴾، وفي الثاء في ﴿وَمَن يُرِدْ ثُوابَ ﴾ موضعَي آخر البقرة، وكذا الراء المجزومة في اللام نحو ﴿وَأَصَبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ ﴾ إلّا أنه اختلف عن الدوريّ عنه فيه.

وأمال كل ألف رسمت في المصحف ياءً وكان قبلها راء نحو ﴿ أَشْتَرَىٰ ﴾، و ﴿ بُشْرَىٰ ﴾، و ﴿ أَسْرَىٰ ﴾،

<sup>(</sup>١) قرأ البصريّ بهمزة ساكنة بعد الجيم وبكسر الهاء من غير صلة ﴿أَرْجِنُهِ﴾.

<sup>(</sup>٢) الصواب أنه من طرق النشر كما في البدور الزاهرة: ص٣٢٢. وغيث النفع: ص٣٧٠.

و ﴿ ٱلنَّصَارَىٰ ﴾، لكنه اختلف عنه في ﴿ يَلْبُشُوَىٰ ﴾ بيوسف بين الفتح والإمالة والتقليل، وصحَّح المحقق فيه الثلاثة، واختُلف عنه أيضاً في ﴿ تَتْوَا ﴾ بالمؤمنون بين الفتح والإمالة، ورجَّح المحقِّقُ ابنُ الجزريّ فيه الفتح وعليه عملنا.

وأمال أيضاً كلَّ ألف بعدها راء متطرفة مكسورة نحو ﴿ ٱلدَّارِ ﴾، و﴿ ٱلْقَارِ ﴾، لكنه استثنى من ذلك ﴿ وَالْجَارِ ﴾ و﴿ جَبَّارِينَ ﴾ و﴿ أَنصَارِى ﴾ ففتحهنَّ.

وأمال أيضاً كلَّ ألف وقعتْ بين راءَين ثانيتهما متطرِّفة مجرورة نحو ﴿كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ﴾.

قلَّل كلَّ ألف تأنيث مقصورة وذلك في فُعلى كيف جاءت نحو ﴿ طُوبَيْ ﴾ و ﴿ تَقْوَىٰ ﴾ و ﴿ سِيمَاهُم ﴾ وعدَّ منها ﴿ مُوسَىٰ ﴾ و و فَيُحيَىٰ ﴾، لكنَّه أمال من ذلك ما كان رائيًا كما تقدَّم.

وقلّل أيضاً ألفات فواصل السور الإحدى عشرة وهي طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق إلّا الألفات المبدلة من التنوين، نحو ﴿هَمْسَا﴾، و﴿أَمْتَا﴾ وما لا يقبل الإمالة بحال، وإلّا ما كان رائياً ففيه الإمالة على ما مرّ.

وهَمَزَ ﴿ رَءَا﴾ الفعل الماضي حيث وقسع قبل محرّك نحسو ﴿ رَءَا كُوكَبًا ﴾، ﴿ رَءَاكُ ٱلّذينَ ﴾، ﴿ رَءَاهُ مُسْتَقِرًا ﴾، وما ذكره له من الخُلف في همز مُسْتَقِرًا ﴾، وما ذكره له من الخُلف في همز ﴿ وَنَا هَا ذَكُره له من الخُلف في همز ﴿ وَنَا هَا ذَكُره له من الخُلف في همز ﴿ وَنَا هَا ذَكُره له من الخُلف في همز ﴿ وَنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَنَا اللهُ عَلَى اللهِ وَنَا اللهُ اللهُ وَنَا اللهُ وَنِا اللهُ وَنَا وَنَا اللهُ وَنَا اللّهُ وَنَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأمالَ الراء من ﴿ الله بيونس وأخواتها، و ﴿ المَّمْو ﴾ بالرعد، والهاء من فاتحة مريم، وقلَّل الحاء من ﴿ حَمَّ ﴾ في السبع. وما ذكرَه في الحرز من الخُلف عن السوسيّ في (يا) من فاتحة مريم ينبغي ترَّكه كما نبَّه عليه في النشر.

وأمال الدوريّ ألف ﴿ النَّاسِ ﴾ المجرور حيث وقع وليس فيه عن السوسيّ سوى الفتح من هذه الطرق على ما نبَّه عليه السخاويّ وغيره من محققي أئمّتنا.

وقلُّل الدوريّ ﴿ يَمْوَيْلَتَىٰ ﴾، و﴿ يَنْأَسَفَىٰ ﴾، و﴿ يَمْحَسْرَتَىٰ ﴾، و﴿ أَنَّىٰ ﴾ الاستفهامية.

تنبيه: كل ما أُميل أو قلّل وصلاً فالوقف عليه كذلك، وتقدم أن الإدغام لا يمنع الإمالة، وإذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنوين وسقطت الألف لأجله امتنعت الإمالة بنَوعَيها، فإذا زال ذلك المانع بالوقف عادت.

واختُلف عن السوسيّ في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن نحو ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي ﴾، ﴿ نَرَى ٱللَّهَ ﴾ بين الفتح والإمالة، كما اختُلف عنه في اللام من اسم ﴿ ٱللَّهُ ﴾ بعد الراء الممالة بين التفخيم والترقيق، ولذا جاز في ﴿ نَرَى ٱللَّهُ ﴾ ثلاثة أوجه: الفتح مع التفخيم، والإمالة مع الوجهَين.

ووقفَ بالهاء على كل هاء تأنيث رُسمت تاءً مجرورة وتقدم بيانُها في رواية حفص، وكذا على ﴿كُلِمَتُ﴾

بالأنعام (١) و ﴿ مِن ثَمَرَ تِ ﴾ بفصلت (٢) ووقف على الياء من ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ حيث وقع، وعلى الكاف من ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ حيث وقع، وعلى الكاف من ﴿ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾، و ﴿ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾، و ﴿ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾،

وقرأ بفتح الياء من ﴿إِنِّيٓ أَعْلَمُ ﴾ موضعان بالبقرة وموضع بيوسف، و﴿أَنِّيٓ أَخْلُقُ ﴾ بـــآل عمــران، و﴿إِنِّيٓ أَخَافُ ﴾ بالمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ويونس، وثلاثة بهود، وفي مريم، وموضعان بالشعراء، وفي القصص والزمر، وثلاثة بغافر، وفي الأحقاف والحشر، و﴿ لِي أَنْ ﴾ بالمائدة ويونس، و﴿ إِنِّي أَرَاكُ ﴾ بالأنعام، و﴿بَعْدِيٓ أَعَجِلْتُمْ ﴾ بالأعراف، و﴿إِنِّيٓ أَرَىٰ ﴾ في الأنفال ويوسف والصافات، و﴿إِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ ﴾، و﴿إِنِّيٓ أَعِظُكَ ﴾، و ﴿إِنِّي أَعُوذُ ﴾، و ﴿شِقَاقِي أَن ﴾، و ﴿ضَيْفِي أَلْيُسَ ﴾ خستهن بهود، و ﴿إِنِّي أَعُوذُ ﴾ بمريسم، و﴿أَحَدُهُمَاۤ إِنِّيٓ﴾، و﴿ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ﴾، و﴿أَرَانِيٓ أَعْصِرُ﴾، ﴿أَرَانِيٓ أَحْمِلُ﴾، و﴿رَبِّيٓ أَحْسَنَ﴾، و﴿أَبِيٓ أُوّ يَحْكُمُ﴾، و﴿يَأْذَنَ لِي أَبِيٓ﴾ سبعتهن بيوسف، و﴿إِنِّيٓ أَنَا﴾ بيوسف والقصص والحجر وطه، و﴿إِنَّنِيٓ أَنَا﴾ في طه، وهُأَنِّي أَناكُ بالحجر، وهِ إِنِّي أَسْكُنتُ ﴾ بإبراهيم، وهرعِبَادِي أنِّي الحجر، وهرَبِّي أَعْلَمُ ﴾ بالكهف والشعراء، وموضعان بالقصص، وهربِرَبِّي أَحَدًا ﴾ موضعان بالكهف، وهرربِّي أَن ﴾ بالكهف والقصص، و ﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾ في طه والنمل والقصص، و ﴿ إِنِّي ءَ امَنتُ ﴾ في يسّ، و ﴿ أَنِّي ٓ أَذَبَحُكَ ﴾ بالصَّافَّات، و ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾ في صْ، و ﴿ إِنِّي ءَ اتِيكُم ﴾ بالدخان، و ﴿ إِنِّي أَعْلَنتُ ﴾ بنوح، و ﴿ رَبِّي أَمَدًا ﴾ بالجن، و ﴿ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ و ﴿ رَبِّي أَهَانَن ﴾ كلاهما بالفحر، و ﴿ أَجْعَل لِّي ءَ ايَةً ﴾ بآل عمران ومريم، و ﴿ دُونِي أَوْلِيآءَ ﴾ بالكهف، و ﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ في طه، و ﴿ عِندِي أَوَلَمْ ﴾ بالقصص، و ﴿ وَلَلْكِنِّي أَرَلْكُمْ ﴾ بـهود والأحقاف، و ﴿ تَحْتِي ٓ أَفَلَا ﴾ بالزحرف، و ﴿ أَرَهُطِي ٓ أَعَزُّ ﴾ بهود، و ﴿ مَالِي ٓ أَدْعُوكُمْ ﴾ بغافر، و ﴿ لَعَلِّي ٓ أَرْجِعُ ﴾ بيوسف، و ﴿ لَّعَلِّي ءَ اتِيكُم ﴾ في طه والقصص، و ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ ﴾ بالمؤمنون، و ﴿ لَّعَلِّي أَطَّلِعُ ﴾ بالقصص، و ﴿ لَّعَلِّي أَبْلُغُ﴾ بغافر، و﴿تُوفِيقِيٓ إِلاَّ﴾ بهود، و﴿وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ بيوسف، و﴿مِنِّيٓ إِلَّا﴾ بـالبقرة، و﴿مِنِّيٓ إِنَّكَ﴾ بآل عمران، وهُرَبِّي إِلَىٰ بالأنعام، وهُنَفْسِي إِنْ ، وهُورَبِّي إِنَّهُ كلاهما بيونس، وهُعَنِّي إِنَّهُ ، و﴿نُصْحِيٓ إِنْ﴾، و﴿إِنِّيٓ إِذًا﴾، ثلاثتهن بهود، و﴿رَبِّيٓ إِنِّي تَرَكْتُ﴾، و﴿نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ﴾، و﴿رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي﴾، و﴿رَبِّيٓ إِنَّهُۥ هُوَ﴾، و﴿بِيٓ إِذْ أَخَرَجَنِي﴾ خمستهن بيوسف، و﴿رَبِّيٓ إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ﴾ بالإسراء، و ﴿رَبِّيٓ إِنَّهُ كَانَ﴾ بمريم، و ﴿لِذِكْرِيَّ إِنَّهُ، و ﴿عَيْنِيٓ إِذَٰهُ، و ﴿بِرَأْسِيٓ إِنِّي﴾، ثلاثتهن في طه، و ﴿مِنْهُمْ إِنِّيٓ إِلَـٰهُ﴾ بالأنبياء، و﴿عَدُوُّ لِّي إِلَّا﴾، و﴿لِأَبِي إِنَّهُ﴾ كلاهما بالشعراء، و﴿إِلَىٰ رَبِّيۤ إِنَّهُۥ﴾ بالعنكبوت، و﴿رَبِّيٓ إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ بسبأ، و﴿إِنِّيٓ إِذًا﴾ في يسّ، و﴿بَعْدِيٓ إِنَّكَ﴾ في صّ، و﴿أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ بغافر، و﴿إِلَىٰ رَبِّيٓ

<sup>(</sup>١) ذكر المحقق الشيخ أيمن سويد: كذا في الأصل، وهو سهو؛ لأن أبا عمرو يقرأ موضع الأنعام ﴿كُلِمَاتُ ﴾ على الجمع.

<sup>(</sup>٢) قرأها أبو عمرو بالإفراد ﴿مِن ثُمَرَتٍ﴾.

إِنَّ لِي بفصلت، و﴿ اَبَآءِ يَ إِبْرَ هِيمَ ﴾ بيوسف، و﴿ دُعَآءِ يَ إِلَّا ﴾ بنوح وكل ذلك قبل همز القطع. وفتَحَ الياء من ﴿ عَهدِى الظَّلمِينَ ﴾، وسكّنها من ﴿ يَلْعِبَادِى اللّهِينَ ﴾ معاً، وفتحَها من ﴿ إِلّي اصطَفَيْ تُكُ ﴾، و﴿ أَخِى \* اَشْدُدُ ﴾، و﴿ لِنَفْسِى \* اَذْهَبَ ﴾، و﴿ ذِكْرِى \* اَذْهَبَ ﴾، و﴿ قَوْمِي اَتَّخَذُوا ﴾، و﴿ يَلْكَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ ﴾، و﴿ بَعْدِى اَسْمُهُ ﴾، وسبعتها قبل همز الوصل، وسكّن الياء من ﴿ بَيْتِي ﴾ بالبقرة والحج ونوح، و﴿ وَجَهِي ﴾ بآل عمران والأنعام، و﴿ مَعِي ﴾ في مواضعها التسعة، و﴿ وَلِي ﴾ فيما عدا يسّ. وقرأ ﴿ يَعْبَادِ لَا خَوَفٌ ﴾ بإثبات ياء ساكنة في الحالين وكلهن قبل غير الهمز.

ورَوى السوسيّ بِخُلف عنه ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ (١) بالزُّمر بإثبات ياء مفتوحــة وصلاً ساكنة وقفاً. وهنا تمـت أصوله ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الإضاءة. أما في (البدور الزاهرة) فورد فيها ما يلي: قرأ السوسيّ بزيادة ياء بعد الدال مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً وهذا من صريح كلام الشاطيّ، وذكر السيد هاشم أن فتح الياء للسوسيّ وصلاً وسكونها وقفاً ليس من طريق الحرز بل طريقه الحذف في الحالين وهذا ما يؤخذ من النشر صراحة، وعلى هذا ينبغي لمن يقرأ للسوسيّ من طريق الحرز أن يقتصر على الحذف في الحالين.

#### أصول قراءة ابن عامر

هو الإمامُ أبو عمران عبد الله بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصييّ إمام أهل الشام، وله راويان أحدهما: أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلميّ الدمشقيّ. وثانيهما: أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان القرشيّ الفهريّ الدمشقيّ، أخذا القراءة عن أبي سليمان أيوب بن تميم التميميّ الدمشقيّ، عن أبي عمرو يحيى بن الحارث الذماريّ، عن الإمام ابن عامر، وهشام مقدَّم في الأداء عن ابن ذكوان. واعلم أنهما متى اتفقا على كلمة الخلاف، عزوتُه إلى ابن عامر، ومتى اختلفا اقتصرت على ذكر المخالِف فقط، وعلى متى اتفقا على كلمة الخلاف، عزوتُه إلى ابن عامر، ومتى التعلق القتصرت على ذكر المخالِف فقط، وعلى ذلك مشيتُ، فقلتُ: زاد ابنُ عامر بين السورتين: السكت والوصل بلا بسملة. وقد علمت أن بعض أهل الأداء كان يختار في الأربع الزهر البسملة لمن يسكتُ بين السورتين، والسكت فيهنَّ لمن يصل بينهما، وهنَّ القيامة والبلد والتطفيف والهُمزة إلا أنَّه لا سكت ولا وصلَ لأحدٍ بين الناس والفاتحة، ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراءة.

قرأ ﴿ وَمَا أَنسَلنِيهُ ﴾ في الكهف، و ﴿ عَلَيْهُ ٱللَّهُ ﴾ في الفتح، بكسر الهاء فيهما ويلزَمه ترقيق لام الجلالة، و ﴿ فِيهِ عُهَالًا ﴾ في الفرقان بالقصر.

رَوى هشام: ﴿يُؤَدِّهِ-آلِيْكَ ﴾ معاً بآل عمران، و﴿ نُؤْتِهِ-مِنْهَا ﴾ معاً بها، وموضع بالشورى، و﴿ نُولِهِ عَما تُولَّى ﴾ و﴿ وَنُصَلِهِ ﴾ في النساء، و﴿ وَيَتَّقَهِ ﴾ في النور بقصر الهاء وصلتها، و﴿ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِم ﴾ في النمل، بكسر الهاء مع قصرها وصلتها، و﴿ يَرَضُهُ لَكُم ﴾ في الزمر، بإسكان الهاء بخلف عنه، و﴿ خَيْرًا يَره ﴾ و﴿ شَرَّا يَره ﴾ في الزلزلة بإسكان الهاء فيهما، و﴿ أَرْجِه ﴾ في الأعراف والشعراء بهمزة ساكنة بعد الجيم، مع ضم الهاء وصلتها بواو لفظية، ورَوى ابن ذكوان ﴿ وَيَتَقَه ﴾ بصلة الهاء، و﴿ فَأَلْقِه ﴾ بكسر الهاء وصلتها، و﴿ أَرْجِه ﴾ معاً بالهمز مع كسر الهاء وقصرها، و﴿ يَرْضَهُ ﴾ بصلة الهاء.

قرأ بتوسط المنفصل والمتصل قولاً واحداً.

قرأ ﴿ وَاللّٰهُ مَ لَتَأْتُونَ ﴾ في الأعراف، و ﴿ إِنَّ لَنَا ﴾ بها، و ﴿ اَمَنتُم ﴾ في الأعراف، وطه، والشعراء، و ﴿ أَذْهَبْتُم ﴾ في الأحقاف، و ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ ﴾ بالقلم، بالاستفهام في السبعة، و ﴿ أَءِ ذَا كُنّا تُورَبًا وَعِظَهُ مَا أَءِنّا ﴾ في الرعد، و ﴿ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنّا تُورَبًا وَعِظَهُ مَا أَءِنّا ﴾ في الرعد، و ﴿ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنّا تُورَبًا وَعِظَهُ مَا أَءِنّا ﴾ معاً في المؤمنون و ﴿ أَءِ ذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَءِنّا ﴾ في السجدة، و ﴿ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنّا تُورَبًا وَعِظَهُ مَا أَءِنّا ﴾ معاً في المؤمنون و ﴿ أَءِ ذَا صَلَلْنَا فِي الأُول، والاستفهام في الثاني في السبعة، و ﴿ أَئِنّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ في النمل بالإحبار مع زيادة نون، و ﴿ أَءِ ذَا كُنّا عِظَهُ مَا نَخِرَةً ﴾ بالإحبار.

روى هشام ﴿ءَ أَعْجَمِيُ ﴾ المرفوع في فصلت بالإخبار.

روى ابن ذكوان بخلفه ﴿أَءِ ذَا مَا مِتُ ﴾ بمريم بالإخبار.

روى هشام تسهيل الهمزة الثانية من كل همزتين مفتوحتين من كلمة، نحو ﴿وَأَلْذَرْ تَهُمْ ﴾، ﴿وَأَلِدُ ﴾ بخُلف

عنه. واختلف عنه أيضاً في تسهيل ثانية همزتي ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ فِي فصلت، وأدحل ألف الفصل بين المفتوحتين قولاً واحداً، واختلف عنه في إدخالها بين الهمزتين المكسورة ثانيتهما، نحو ﴿ أَوِنَّكُمْ )، و ﴿ أَبِنَّكُمْ كَتَأْتُونَ ﴾ في الأعراف، و ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ في الأعراف، و ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ ﴾ بنها وبالشعراء، و ﴿ أَوِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ ﴾ بنها وبالشعراء، و ﴿ أَوِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ ﴾ بنها وبالشعراء، و ﴿ أَوْنَا مَا مِتُ ﴾ بمريم، و ﴿ أَوْنَا لَكُ عُمران، و ﴿ أَوْنَا لَقِي مَا لَاللهُ المقامر على ثلاثة أوجه: واختلف عنه في ﴿ قُلْ أَوْنَبُنُكُم ﴾ بال عمران، و ﴿ أَوْنَا لَقِي مَا لاِدخال في المحدال التحقيق بدونه، كذلك في آل عمران، والثالث التسهيل مع الإدخال في الزخرف، والقمر وهو الأشهر. قرأ ﴿ وَالمَنتُم ﴾ في الأعراف، وطه، والشعراء، و ﴿ وَأَلِهُتُنَا خَيْرٌ ﴾ في الزخرف، بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بدون إدخال ألف الفصل بينهما مع إبدال الثالثة ألفاً، و ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ ﴾ بين همزتيها ألف الفصل على أصله، وأدخل أيضاً ألف الفصل بخلف عنه بين همزتي ﴿ أَبِهَتُهُ حيث وقع.

قرأ ﴿ هُزُوا ﴾ حيث وقع، ﴿ كُفُوا ﴾ في الإخلاص بهمز الواو فيهما، و﴿ يُضَاهِ وُنَهُ بضم الهاء من غير همز، و ﴿ مُرْجَونَ ﴾، و ﴿ تُرْجِى ﴾ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما، و ﴿ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة واواً.

قرأ ﴿عِوَجَا ﴿ فَيِّمًا ﴾، و ﴿مَرْقَدِنَا ﴿ هَـٰذَا ﴾، و ﴿مَنْ ﴿ رَاقَ ﴾، و ﴿بَلْ ۗ رَانَ ﴾، بـدون سكت مع إدغام نون ﴿مَن ﴾ ولام ﴿بَل ﴾ في الراء بعدهما، وورد عن هشام أنه كان يقف بتغيير الهمز الواقع في آخر حروف الكلمة وذلك في ثلاثين نوعاً.

النوع الأول: الساكنة لزوماً بعد فتح وهي في ﴿ أَقْرَأَكُ، ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُكُ، وَ﴿ إِنْ يَشَأَكُ، وَ﴿ إِنْ نَشَأَكُ فَفِيلِهَا وَجُهُ وَاحْدُ إِبِدَالَ الْهُمَرَةُ أَلْفًا.

النوع الثاني: الساكنة لزوماً بعد كسر وهي في ﴿نُبِّئ﴾، ﴿وَهَيِّيْ﴾ ففيها وجه واحد: إبدال الهمزة ياء.

النوع الثالث: الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلاً بعد ضم وهي في ﴿إِنِ اَمْرُوّا ﴾، ﴿كَأَنَّهُمْ لُوَلُونُ﴾ ففيها أربعة أوجه: الأول: إبدالها حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها. الثاني: إبدالها واواً مضمومة ثم إسكانها للوقف فيتحدان لفظاً ويختلفان تقديراً، وعلى التقدير الثاني تجوز الإشارة إشماماً وروماً، وهما الوجه الثاني والثالث، فتصير ثلاثة أوجه لفظاً وأربعة تقديراً. الرابع: بَين بَين على تقدير رَوم الحركة فتسهل.

النوع الرابع: الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رُسمت فيها الهمزة بصورة الألف على القياس وهي نحو ﴿وَيُسْتَهَزَأُ﴾، ﴿المُمَلاُّ﴾، ﴿ظَمَّالُ﴾، ﴿فَبَوُاْ﴾ ففيها وجهان: إبدال الهمزة ألفاً، ورَومها بالتسهيل.

النوع الخامس: ما رُسمت همزته بالواو وألف بعدها على غير القياس وهو ﴿يَبْدَوُا ﴾ حيث وقع، و﴿تَفْتَوُا ﴾

في يوسف، و ﴿ يَتَفَيَّوُا ﴾ في النحل، و ﴿ أَتُوكَوُا ﴾، و ﴿ لَا تَظْمَوُ ا ﴾ كلاهما في طه، و ﴿ وَيَدَرُو ا ﴾ في النسور، و ﴿ يَعْبَوُ ا ﴾ في الفرقان، و ﴿ يُعَبَوُ ا ﴾ في الزحرف، و ﴿ يُعَبَوُ ا ﴾ في القيامة، و ﴿ نَبَأُ ﴾ في التوبة بخلف، و ﴿ نَبَوُ ا ﴾ في الموضع الأول من الفلاح (سورة المؤمنون)، وثلاثة النمل ففيها خمسة أوجه: إبدال الهمزة ألفاً، ورَوم ضمتها بالتسهيل كما في النوع الرابع، وإبدالها واواً مضمومة، شم إسكانها للوقف، وإشمام ضمة الواو، ورَوم ضمتها.

النوع السادس: الساكنة بسكون عارض مضمومة بعد كسر وصلاً مرسومة بياء وهي ﴿يَسْتَهْزِئُ﴾، ﴿يُبْدِئُ﴾، ﴿وَأَبْرِئُ﴾، ﴿وَأَبْرِئُ﴾، و﴿أَلْمَكُرُ ﴿يُبْدِئُ﴾، ﴿وَتُبْرِئُ﴾، ﴿وَأَبْرِئُ﴾، ﴿وَأَبْرِئُ﴾، و﴿مَا أَبُرِئُ﴾، و﴿أَلْبَارِئُ﴾، و﴿أَلْمَكُرُ السَّيِّئُ﴾ ففيها أربعة أوجه: إبدال الهمزة ياء ثم إسكانها للوقف، وتركها على حالها وإشمام ضمة الياء المبدلة، ورَوم ضمتها، ورَوم ضمة الهمزة بالتسهيل.

النوع السابع: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد فتح وصلاً وهي نحو ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ﴾، ﴿عَنِ ٱلنَّبَإِ﴾، ﴿مَنْ حَمَاٍ﴾، ﴿مِّنْ حَمَالِهِ السهيل.

النوع الثامن: حرف واحد من النوع السابع رسم على غير القياس وهو ﴿مِن نَّبَاعِى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ بالأنعام ففيه أربعة أوجه: إبدال الهمزة ألفاً، وروم كسرتها بالتسهيل، وإبدالها ياء مكسور، ثـم إسكانها للوقف وروم كسرة الياء.

النوع التاسع: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد كسر وصلاً مرسومة بالياء وهي ﴿لِكُلِّ اَمْرِيٍ ﴾، وَمُكُر اَلسَّيِّي ففيها ثلاثة أوجه لفظاً، وأربعة تقديراً: إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إلحاقاً بـ ونبيع فلا روم في هذا الوجه، ويصح فيها إبدالها ياء مكسورة بحركة نفسها، ثم إسكان الياء للوقف، فيتّحد بالأول لفظاً ويختلفان تقديراً، وروم كسرة الياء على التقدير الثاني، وروم كسرة الهمزة بالتسهيل.

النوع العاشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد ضم وصلاً وهي ﴿كَأَمْثَـٰلِ اَللَّوْ لُو ﴾ في الواقعة، و﴿وَلُو لُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

النوع الثاني عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة بعد كسر وصلاً وهي ﴿قُرِئَ﴾، ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ﴾ ففيها وجه واحد: إبدال الهمزة ياء إلحاقاً باللازم، ويصح إبدالها ياءً مفتوحة ثم تسكَّن للوقف فيتحدان لفظاً

ويختلفان تقديراً.

النوع الثالث عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو لفظ واحد ﴿ ٱلْخَبَّعَ ﴾ في النمل ففيها وجه واحد: نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، فتحذف ثم تُسَكَّن الباء للوقف.

النوع الرابع عشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح وهي ﴿بَيْنَ ٱلْمَوْءِ ﴾ في البقرة والأنفال، ففيها وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف، وروم كسرة الصحيح.

النوع الخامس عشر: الساكنة بسكون عارضٍ مضمومة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن وهي: ﴿مِّلْءُ﴾ في آل عمران، و﴿دِفْءُ ﴾ في النجل، و﴿يَنْظُو ٱلْمَوْءُ ﴾ في النبأ، و﴿يَفِو ٱلْمَوْءُ ﴾ في عبس، و﴿مِنْهُمْ جُزُّءُ ﴾ في الخجر، ففيها ثلاثة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف، وإشمام ضمته ورَوْمُها.

النوع السادس عشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلاً بعد واو ساكنة بعد الضم زائدة، وهي ﴿ وَوُوعِ السَّاهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النوع السابع عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلاً بعد واو أصلية والواو حرف مد، وهي ﴿ ٱلسُّوَّءَ ﴾ حيث وقع، ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها وحذف الهمزة، وإسكان الواو للوقف مع تركها على حالها، وإبدال الهمزة واواً وإدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكان الواو مشددة للوقف.

النوع الثامن عشر: مثل النوع السابق إلا أن الهمزة مكسورة وصلاً وهي نحو ﴿ بِسُوّعِ ﴾، و ﴿ مِن سُوّعِ ﴾، ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها ثم حذف الهمزة، ثـم إسكان الواو للوقف وروم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة، وإبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة، ثم إسكانها مشدَّدة للوقف وروم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: مثل النوعين السابقين إلا أنّ الهمزة مضمومة وصلاً وهي: ﴿ سُوَّءُ ﴾ ، ﴿ اَلسُّوءُ ﴾ ، وكذا ﴿ لَتُنُوَّ أُ ﴾ ، على المحتار ففيها ستة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الواو ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف، وإشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة ورومها، وإبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف مشددة، وإشمام ضمتها ورومها.

النوع العشرون: مثل النوع السابق غير أن الهمزة مفتوحة وصلاً وهي ﴿أَن تَبُوٓ أَ﴾ ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الواو وحذفها، ثم إسكان الواو للوقف مع تركها على حالها، وإبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية وإسكانها مشدَّدة للوقف.

النوع الحادي والعشرون: الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة بعد الكسر زائدة وهي ﴿ النَّسِيَّ عُ ﴾ ففيها ثلاثة أوجه: إبدال الهمزة ياء، وإدغام الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة للوقف، وإشمامها ورَومها.

النوع الثاني والعشرون: مثل النوع السابق إلا أن الياء فيه أصلية وهي ﴿ ٱلْمُسِيَّءُ ﴾، ﴿ يُضِيَّءُ ﴾ ففيها ستة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف وحذفها، وإشمام ضمتها ورومها، وإبدال الهمزة ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف مشددة، وإشمام ضمتها ورومها.

النوع الثالث والعشرون: مثله إلا أن الهمزة مفتوحة وصلاً وهـي ﴿ سِيءَ ﴾، ﴿ وَجِيءَ ﴾، و﴿ تَفِيءَ ﴾ ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الياء ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها وإبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الرابع والعشرون: المكسورة وصلاً بعد ياء أصلية ساكنة وهي في كلمة ﴿شَيْءٍ ﴾ المجرور ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الياء وحذفها، ثم إسكان الياء للوقف ورَوم كسرتها، وإبدال الهمزة ياء، مع إدغام الياء التي قبلها فيها وإسكانها للوقف مشددة ورَوم كسرتها.

النوع الخامس والعشرون: مثله إلا أن الهمزة مضمومة وصلاً وهي في كلمة ﴿ شَيْءُ ﴾ المرفوع ففيها ستة أوجه: نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف، وإشمام ضمتها ورومها وإبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء الـتي قبلها فيها ثم إسكان الياء مشددة للوقف، وإشمام ضمتها ورومها.

النوع السادس والعشرون: مثل النوع الرابع والعشرين إلا أن حرف اللّين واو وهي ﴿ أَبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ و﴿ آمْرَاً سَوْءٍ ﴾، و﴿ أَمْرًا سَوْءٍ ﴾، و﴿ أَمْرًا سَوْءٍ ﴾، و﴿ أَمْرًا سَوْءٍ ﴾،

النوع السابع والعشرون: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلاً بعد ألف وهي نحو ﴿ أَضَاءَ ﴾ ، ﴿ جَاءَ ﴾ ، ﴿ أَلِدُمَاءَ ﴾ ، ففيها ثلاثة أوجه: إسكان الهمزة للوقف ثم إبدالها ألفاً من جنس حركة ما قبلها، لأن الهمزة لما أسكنت للوقف لم تعد الألف التي بينها وبين الحروف الصحيحة المفتوحة حاجزاً، فأبدِلَت الهمزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ألفان فإن أبقيتَهما لاحتمال الوقف لاجتماع الساكنين فتمدُّ مداً طويلاً ثلاث ألفات، وتمد مداً متوسطاً مراعاة لجانب اجتماع الساكنين وملاحظة كون السكون عارضاً والمد المتوسط ألفان وإن حُذفَت إحداهما، فإن قدَّرت المحذوفة الأولى فتقصرُ لفقد الشرط، فالمراد بالأوجه الثلاثة: الطول والتوسط والقصر.

النوع الشامن والعشرون: مثل النوع السابق إلا أن الهمزة مضمومة أو مكسورة وصلاً وهي نحو السابق السُفَهَآءُ ، ﴿يَشَآءُ ﴾، ونحو ﴿مِنَ السَّمَآءِ ﴾، و﴿ البِعَآءِ ﴾ ففيها خمسة أوجه: الثلاثة التي في النوع السابق ورَوم ضمة الهمزة بالتسهيل في المضمومة وكسرتها في المكسورة بالطول والقصر لتغير الهمزة التي هي سبب المد بالتسهيل، ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة.

النوع التاسع والعشرون: مثل القسم الأول من النوع السابق، وهو ما الهمزة فيه مضمومة وصلاً لكنه خرج عن القياس لارتسام الهمزة بالواو وألف بعدها وحذف ألف البناء قبلها، وهي ﴿جَزَّوُا ﴾ في الموضعين الأوّلين من المائدة، وفي الزمر، والشورى، والحشر، و﴿أَنْبَتَوُا ﴾ في الأنعام، والشعراء، و﴿شَعَعَنُوا ﴾ في الإنعام، والشورى، و﴿فَعَنُوا ﴾ في المائدة، وفي الزمر، والشورى، والمسورى، والحشر، و﴿أَلْعَلَمْ وَالله في المدعان، و﴿بَهَوَ وَالله في المعتمنة، فهذه فالمر، و﴿فَعَنُوا ﴾ في المدعان، و﴿بَهَوَ وَالله في المعتمنة، فهذه المحلمات الإحدى عشرة رُسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف، و﴿أَنْبَدُو الله المتعنة، فهذه والأنعام، و﴿جَزَّوُ الله في المائدة، والحشر، رُسمت كذلك في بعض المصاحف ففيها اثنا عشر وجهاً: الخمسة المتقدمة في النوع السابق، وسبعة أخرى، وهي: إسكان الواو مع حذف الهمزة بالطول والتوسط والقصر، والموسلة والقصر، والموسلة والموسلة والقصر، وأمن تلقيا والتوسط والقصر، وأمن تلقيا والتوسط والقصر، وأمن المحسورة وصلاً وهي ألمن تلقيمي في يونس، وأمن النوع الثلاثون: ما خرَج عن القياس من المكسورة وصلاً وهي أمن تلققت المصاحف على رسم هذه النوع الثلاثون: ما خرَج عن القياس من المكسورة وصلاً وهي أمن تلققت المصاحف على رسم هذه الكلمات الأربع بياء في أواخرها، وإليقاعي، و﴿لِقاعي في الروم مثلها عند الغازي بن قيس، والألف التي بعد قاف ﴿تِلْقَامِي في والدوم مع الطول والتوسط والقصر، وروم الخمسة المتقدمة في النوع الأسبق، وإبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الطول والتوسط والقصر، وروم كسرة الياء بالقصر.

أدغم هشام ذال ﴿إِذْ ﴾ في حروفها الستة، ودال ﴿قَدْ ﴾ في حروفها الثمانية، إلا أنه أظهرَ في ﴿لَقَدْ ظُلَمَكَ ﴾ في ص ووافقه ابن ذكوان في الذال، والزاي، والضاد، والظاء، لكنه اختلف عنه في ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ﴾.

أدغم ابن عامر تاء التأنيث الساكنة في الثاء، والظاء، وزاد ابن ذكوان فأدغَم ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ﴾، واختُلف عنه في إدغام ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، والصحيح عنه إظهاره، وأدغَم هشام لام ﴿هَلَ وَهُبَلَ ﴾ في التاء، والثاء، والثاء، والناء، والطاء، والظاء، نحو ﴿بَلَ تَأْتِيهِم ﴾، ﴿هَلَ تَعْلَمُ ﴾، ﴿هَلَ ثُوّب ﴾، ﴿بَلَ زُيِّن ﴾، ﴿بَلَ سَتَوى ﴾ في الرعد.

أدغم ابن عامر الذال في التاء في ﴿ أَتَّخَذْتُم ﴾، و﴿ أَخَذْتُم ﴾، وما تصرّف منهما، والثاء في التاء في ﴿ لَبِقْتَ ﴾، و﴿ لَبِقْتَ ﴾، و﴿ لَبِقْتُم ﴾ حيث وقعا، والدال في الذال في ﴿ لَبِقْتَ ﴾، و﴿ لَبِقْتُم ﴾ حيث وقعا، والدال في الذال في ﴿ كَهِيعَص \* ذِكْرُ ﴾ والنون في الواو من ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْءَ ان ﴾، و﴿ نَ وَالْقَلَم ﴾ وزاد هشام فأدغم الثاء في التاء في ﴿ أُورِ ثَتُمُوهَا ﴾ في الأعراف، والشعراء.

أظهر ابن عامر الباء عند الميم من ﴿ أَرْكُب مَعْنَا ﴾ في هود، وزاد هشام فأظهر الثاء عند الذال في ﴿ يَلْهَثُ فَا اللهُ ال

أمال هشام ﴿إِنَاهُ ﴾ في الأحزاب، و﴿وَمَشَارِبُ ﴾ في يـس، و﴿ءَانِيَةٍ ﴾ في الغاشية، و﴿عَلْبِدُونَ ﴾، و﴿عَابِدُ ﴾ في الكافرون. وأمال ابن ذكوان ﴿جَآءَ ﴾، و﴿شآءَ كيف وقعا، و﴿فَزَادَهُمُ ﴾ في أول مواضعه، و﴿ التَّوْرَلَة ﴾ حيث وقع بلا خلاف، واختُلف عنه في إمالة ﴿زَادَ ﴾ في باقي القرآن، و﴿حِمَارِكَ ﴾ في البقرة، و﴿ التَّوْرَلَة ﴾ في الجمعة، و﴿عِمْرَانَ ﴾ حيث حياء، و﴿هَارٍ ﴾ في التوبية، و﴿إِكْرَاهِهِنَ ﴾ في النسور، وَأَلْمِحْرَابَ ﴾ المنصوب، وأما المجرور فلا خلاف عنه في إمالته.

قرأ ابن عامر ﴿مُجْرِلْهَا﴾ في هود بفتح الرّاء من غير إمالة مع ضم ميمه.

روى هشام ﴿مَالِي أَدْعُوكُمْ ﴾ في غافر بفتح الياء.

روى ابن ذكوان ﴿بَيْتِي﴾ بالبقرة والحج ونوح، و﴿مَالِي لَآ أَرَى﴾ في النمل، و﴿وَلِي دِينِ﴾ في الكافرون بإسكان الياء، و﴿أَرَهُطِي أَعَزُ ﴾ في هـود بفتحها. قرأ ابن عامر ﴿ءَاتَـانِ ـَ ٱللَّهُ ﴾ في النمل بحـذف الياء في الحالَين. روى هشام ﴿كِيدُونِ ﴾ في الأعراف بإثبات الياء في الحالَين بخلف عنه والصحيح إثباته فيهما. وهنا تمت الأصول، ولله الحمد.

## أصول قراءة حمزة

هُو أبو عُمارة حمزةُ بنُ حبيبٍ الزيَّات الكوفيُّ، ثاني قرّاء الكوفة وله راويان: أحدُهما: أبو محمد خلف بن هشام البزَّار، وثانيهُما: أبو عيسى خلاد بن خالد الكوفي، وخلَف مقدَّمٌ في الأداء عن خلاد والخلف بينهما يسير ولذا عزوتُ إلى الإمام حمزة فقلتُ: (صحَّ عن حمزة) أنَّه كان يُخفي (يُسِرُّ) الاستعاذة، وورد عنه أنَّه قرأ بترك البسملة بين السورتين سوى النَّاس مع الحمد، ووصل آخر السورة السابقة بأول السورة اللاحقة، أمَّا بين الناس والحمد فليس فيه إلا البسملة لجميع القرّاء، ويجوزُ لجميعهم أيضاً بين الأنفال وبراءة الوقفُ والسكتُ والوصلُ، واختار بعضُ أهلِ الأداءِ له كغيره مَّن وصل السورتين السكتَ في الأربع الزهرِ والمراد بهنَّ بين المدَّثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين الفحر والبلد، وبين العصر والهمزة، والتحقيق عدم التفرقة بينهنَّ وبين غيرهنَّ.

ورَوى خلَف ﴿ اَلصِّرَ طَ ﴾ و ﴿ صِرَ طَ ﴾ حيثُ وقعا وكيف أتيا بإشمام الصاد صوت الزاي، ووافقه خلادٌ بُخُلفٍ عنه في الحرف الأول من الفاتحة خاصَّة، وبوجه الصاد الخالصة قرأ له الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وبالصَّاد الْمُشَمَّة صوت الزاي قرأ له على أبي الفتح فارس واقتصر له على هذا الوجه في «الحرن» كه «التيسير»، والأولى الأخذ بالوجهين كما نبَّه عليه شيخ مشايخي العلامة المتوليّ في روضه.

وأَشَمَّ حمزةُ كلَّ صادِ ساكنةِ بعدها دال وذلك في اثني عشر حرفاً ﴿أَصَدَقُ ﴾ في موضعين بالنساء، و﴿يَصَدِفُونَ ﴾ ثلاثة في الأنعام، و﴿وَتَصَدِينَ ﴾ في يونس ويوسف، و﴿فَاصَدَعَ ﴾ بالحجر، و﴿قَصَدُ ﴾ بالنحل، و﴿يَصَدُرُ ﴾ بالقصص والزلزلة.

وأسكن حمزةُ الهاءَ في ﴿يُؤدِّهِ آلِيكَ﴾، و﴿لَا يُؤدِّهِ آلِيكَ﴾ في آل عمران، و﴿نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ في آل عمران والشورى، و﴿نُوَلِّهِ عَلَهُ وَهُوَ النساء، وضمَّ هاءَ ﴿لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓا ﴾ في طه والقصص، وقصر هاءَ ﴿لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓا ﴾ في طه والقصص، وقصر هاءَ ﴿وَيَتَقْهِ ﴾ فرَواها خلف بالصلة قولاً

واحدًا، ورَواها خلادٌ بوجهَين: أحدهما: الصلة وبها قرأ الدانيّ له على أبي الحسن. والثاني: الإسكان وبه قــرأ له على أبى الفتح.

وقرأ حمزةُ ﴿وَمَآ أَنسَلْنِيهُ ﴾ في الكهف، و﴿عَلَيْهُ ٱللّه ﴾ في الفتح، بكسر الهاء فيهما، ويلزم منه ترقيق لام الجلالة، وقرأ بإشباع المدِّ المتصل والمدِّ المنفصل قولاً واحداً - أعني بمدهما قدر ست حركات - وقرأ ﴿عَامَنتُمْ لَا الْعراف وطه والشعراء، و﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ بالأعراف، و﴿إِنَّ لَنَا ﴾ بها أيضاً، و﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ بالأعراف، و﴿إِنَّ لَنَا ﴾ بها أيضاً، و﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ بالأعراف، و﴿إِنَّ لَنَا ﴾ بها أيضاً، و﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اللَّمِاتِ السبع، و﴿عَاعَجَمِي الْفَلْحِشَةَ ﴾ في العنكبوت، و﴿أَن كَانَ ذَا مَالَ ﴾ في نون بالاستفهام في الكلمات السبع، و﴿عَامَجُمِي الكهف المرفوع بفصلت بالتحقيق، و﴿يُضَاهِونَ ﴾ بضم الهاء من غير همز، و﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفاً فيهما في الحالَين.

وجاء عنه في ﴿شَيْءُ كيف وقع و(ال) التعريفية إذا دخلت على همز نحو ﴿ٱلْأَخِرَةُ ﴾ و﴿ٱلْأَنْهَـٰرِ ﴾ والساكن الواقع آخر كلمة إذا وليه همزٌ نحو ﴿مَنْ ءَامَنَ ﴾، و﴿خَلُواْ إِلَىٰ ﴾، ﴿عَذَابٌ أَلِيهُ ﴾ مذهبان: أحدهما السكت على لام التعريف و ﴿شَيْءَ ﴾ كيف وقع من الروايتَين، وبه قرأ الدانيّ على أبي الحسن. وثانيهما: السكت عليهما وعلى الساكن المذكور من رواية خلف، وترك السكت من رواية خلاد وبذلك قرأ الدانيّ على أبي الفتح. ويشترط في الساكن المذكور أن لا يكون حرف مد نحو ﴿ بِمَاۤ أَنزَلَ ﴾، و﴿ قَالُوۤاْ ءَ امَنَّا﴾، و﴿ فِي أَنفُسِكُم ﴾ فإنه لا خلاف فيه من هذه الطرق، ويتحصل من المذهبَين لِخَلَف وجهان: أحدهما السكت على الجميع من طريق أبي الفتح، وثانيهما: السكت على (ال) و ﴿ شَيْءَ ﴾ كيف وقع فقط من طريق أبي الحسن، ولخلاد وجهان: أحدهما ترك السكت على الجميع من طريق أبسي الفتح، والثاني السكت على (ال) و﴿شَيْءَ﴾ كيف وقع من طريق أبي الحسن، وهذا التفصيل خاص بالوصل وأما الوقف فلــه في ﴿شَيْءَ﴾ كيف وقع النقل والإدغام على ما سيأتي، وفي (ال) السكت من الروايتين وهو طريق أبي الحسن عنهما والنقل منهما وهو طريق أبي الفتح، ولا يجوز فيه التحقيق بلا سكت على ما حققه ابن الجزري خلافًا لبعض شرّاح «الحرز»، وفي المفصول التحقيق بلا سكت، وبه من رواية خلف، وبدونه فقط من رواية خلاد والنقــل وخـصَّه جماعة من شرَّاح ((الحرز)) برواية خلف. وأطلقه آخرون لحمزة بناءً على أنه من زيادات ((الحرز)) على ((التيسير)) وطُرقه وهذا هو الظاهر من كلام المحقِّق ابن الجزريّ وهو الذي عليه العمل اعتماداً على ما فعله الشاطبيُّ وكثيرٌ من أتباعه ولشهرته وصحته في نفسه، وإن لم يكن من الطريقَين المذكورَين على التحقيق ويستثني من ذلك ميم الجمع نحو ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ إذ لم يُجِز أحدٌ من القرّاء النقل إليها لأن أصلها الضم فلو تحركت بالنقل لتغيرتْ عن حركتها، وقرأ ﴿عِوَجَاسِ قَيِّمًا ﴾ في الكهف، و﴿مَرْقَدِنَا ﴿ هَـٰذَا ﴾ في يسّ، و﴿مَنْ ﴿ رَاقٍ ﴾ في القيامة، و﴿ بَلَ مُ رَانَكُ فِي التطفيف بترك السكت مع إدغام نون ﴿ مَنَ ﴾ ولام ﴿ بَلَ ﴾ في الراء بعدهما.

واختص حمزة بتخفيف الهمز وقفاً، وله في ذلك مذهبان: تصريفيٌّ وهو الأشهر، ورسميٌّ: وإليه ذهب الدانيٌّ وجماعة، أما التصريفيُّ فاعلم: أن الهمزَ ينقسم إلى ساكنٍ ومتحركٍ. أما الساكنُ فخمسة أنواع:

- ١ ـ متوسِّطٌ بنفسه نحو ﴿مَأْكُولِ﴾، و﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾، و﴿ ٱلذُّنْبُ﴾.
  - ٢ ـ متوسِّطٌ بحرف نحو ﴿فَأَثُواْ﴾.
- ٣ ـ متوسِّطٌ بكلمة نحو ﴿ ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا﴾، و﴿ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي ﴾، و ﴿ وَلِلاَّرْضِ ٱثْتِيَا ﴾.
  - ٤ ـ متطرفٌ لازم السكون نحو ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُكُ، و﴿وَهَيِّئَ﴾.
  - ٥ ـ متطرف عارض السكون نحو ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَكُى، و ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾، ﴿ إِن ٱمْرُؤُ اللهِ.

وحكمه عنده أنّه يُخفّه بإبداله حرف مـدٌ من جنس حركة ما قبله. ويجوز معه في هاءِ ﴿أَنَابِنَهُمَ ﴾ بالجمر والقمر الضم والكسر، وفي ﴿وَرِءْ يًا ﴾ بمريم، و﴿تُنُوبِهِ ﴾ و﴿وَرِءْ يًا ﴾ كيف وقع الإظهار والإدغام. وتمتنع إمالة ألف ﴿أَلْهُدَى آثَتِنَا ﴾ على المحتار.

وأما المتحرك فينقسم إلى ما قبله ساكن، وما قبله متحرك، أما المتحرك الساكن ما قبله فأربعة أنواع:

١ ـ ما قبله ساكن غير الألف والـواو والـاء نحـو ﴿مَسْتُولاً ﴾، و﴿قُرْءَ ان ﴾، ﴿وَالْأَفْئِدَة ﴾، و﴿دِفْءُ ﴾،
 ﴿بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴾، ﴿ٱلْخَبْءَ ﴾ وحكمه عنده أنه يخففه بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة.

٢ ـ ما قبله الألف وحكمه عنده أنه يخففه بالتسهيل بَين بَين مع المد والقصر إن كان متوسطاً نحو ﴿جَآءَنا﴾، و﴿ وَإِنْكَآءً ﴾، و﴿ وَإِنْكَآءً ﴾، و﴿ أَوْلِيآؤُهُرَ ﴾، و﴿ خَآمِهُ الْمَآءُ ﴾، و﴿ وَالْمَلَابِكَة ﴾ ويُخفف بإبداله ألفاً مع المد والتوسط والقصر إن كان متطرفاً نحو ﴿ جَآءَ ﴾، و﴿ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ﴾، و﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾.

٣ ـ ما قبله الواو والياء الزائدتان نحو ﴿ خَطِيَّةً ﴾، و﴿ ٱلنَّسِيَّءُ ﴾، و﴿ قُرُوِّءٍ ﴾ وتخفيف بالبدل من جنس الزائد ثم إدغامه فيه.

٤ - ما قبله الواو والياء الأصليتان نحو ﴿ اَلْمُسِيٓءُ ﴾، و﴿ لَتُنُوٓ أَ﴾، و﴿ سَيْءَ ﴾، ﴿ سُوّء ﴾، ﴿ سُيّء ﴾، ﴿ السُوّء ﴾، ﴿ كَهَيْئَة ﴾، و﴿ اَسْتَيْتُسَ ﴾ واحتُلِف عنه في تخفيفه على مذهبين أحدهما: النقل إجراءً لهما مجرى الصحيح. وثانيهما: البدل والإدغام إجراءً لهما مجرى الزائدتين.

وأما المتحرك المتحرك ما قبله فإن كان مفتوحاً بعد ضم نحـو ﴿مُؤَجَّلاً ﴾، و﴿فُؤَادَكَ ﴾ فتحفيف بالإبدال واواً، وإن كان مفتوحاً بعد كسر نحو ﴿مِاْ تُهَ ﴾، و﴿فَقَةً ﴾، و﴿فَشِئَكُمْ ﴾ فتحفيفه بالإبدال ياءً.

وإن كان مكسورًا بعد ضم نحو ﴿سُبِلَ﴾، ﴿سُبِلُواْ﴾ فتحفيفه بالتسهيل بَين بَين، وأبدله الأحفش واواً خالصة.

وإن كان مضموماً بعد كسر نحو ﴿أَنْ بِئُونِي﴾، و﴿مُسْتَهْزِءُونَ﴾ فتحفيفه بالتسهيل بَين بَين، وأبدله الأخفش ياءً خالصةً، وجاء عن حمزة حذف همزته مع ضم ما قبلها، وإن كان مفتوحاً بعد فتح نحو ﴿سَأَلَ﴾ و﴿شَنَانُ﴾ أو مكسوراً بعد كسر نحو ﴿بَارِبِكُمْ﴾، و﴿مُتَّكِئِينَ﴾، أو فتح نحو ﴿تَطْمَبِنُ ﴾، أو مضموماً بعد ضم نحو ﴿بِرُءُوفَ ﴾، و﴿يَكْلَوُ كُم ﴾ فتحفيفه بالتسهيل بَين بَين.

وإذا توسط الهمز بدخول زائدٍ عليه ففيه عنه وجهان: التحقيق، وهو مذهب أبي الحسن. والتخفيف: وهو مذهب أبي الفتح. والزوائد الواقعة في القرآن عشرة: ها التنبيه، ويا النداء، واللام، والباء، والواو، والهمزة، والفاء، والكاف، والسين، ولام التعريف. وأمثلتها همّناً نتُم، هيناً مُورِيكُم، هولاً بُويَيه، هلأنتم، والفاء، والكاف، والسين، ولام التعريف. وأمثلتها همناً نتمم، وهمناً وريكم، وتخفيف الهمز في ذلك ها الأرض، في أنتُم، وهواً وحمى، فأوريكم، وها أوريكم، وهمناً وريكم، وتخفيف الهمز في ذلك بعد ها التنبيه ويا النداء بالتسهيل بين بين مع المد والقصر، وبعد لام التعريف بالنقل كما تقدم، وبعد غيرهن إن كان مفتوحاً بعد فتح، أو مكسوراً بعد كسر أو فتح، أو مضموماً بعد كسر ففيه التسهيل بين بين والإبدال ياء.

وأما الرسمي فاعلم: أنه جاء عن سُليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على كلمة الهمز خطَّ المصحف العثمانيِّ، وقيَّد ذلك الدانيِّ والشاطبيِّ وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فكان يُبدل الهمزة بما صوِّرت به، فما صُوِّرت فيه ألفاً يبدله ألفاً، وما صُوِّرت فيه واواً يُبدله واواً، وما صوِّرت فيه ياءً يبدله ياءً، وما لم تُصوَّر يحذفها.

واعلم: أنه تارةً يُوافق الرسم القياس ولو بوجه فيتَّحد المذهبان، وتارةً يختلفان ويتعذر اتباع الرسم كما إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو ﴿ اَلسُّو أَئ ﴾ فإنه لا تجوز القراءة به لمخالفته للّغة، وعدم صحته نقلاً، فإن كان في التخفيف القياسي وجة راجح وهو مخالف ظاهر الرسم وكان هذا الوجه الموافق ظاهره مرجوحاً قياساً كان هذا \_ أعني المرجوح \_ هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم. ومعرفة ذلك متوقفة على معرفة الرسم فعليك بكتبه تظفر بالرشد.

 الساكن لا تخفيف المتحرِّك فلا يجوز على هذا سوى الإبدال. وردَّه الشاطبيّ ومن تبعه وعــدّوه شــاذًا. وصحَّح المحقِّق ابنُ الجزريِّ الوجهَين.

وأدغم حمزة ذال ﴿إِذْ فِي التاء والدال من روايتيه، وفي أحرف الصفير من رواية حلاد، ودال ﴿قَلْهُ فِي حروفها الشتة كذلك، وكذا لام ﴿بَلَ فِي التاء والسين، ولام هل في التاء والثاء. واختُلف عن حلاد عنه في ﴿بَلَ طَبَعَ ﴾ وبإدغامه قرأ له الداني على أبي الفتح، وبإظهاره قرأ له على أبي الحسن.

وأدغم خلاد الباء المحزومة في الفاء، لكنه ورد عنه التحيير في ﴿وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَــَــَئِكَ﴾ من طريق أبي الفتح بين إدغامه وإظهاره.

وأدغم حمزة الثاء في التاء في ﴿أُورِفْتُمُوهَا﴾ في الأعراف والزحرف، وفي ﴿لَبِفْتَ﴾، و﴿لَبِفْتُمْ﴾ كيف أتيا، والذال المعجمة في التاء في ﴿عُذْتُ﴾ بغافر والدحان، و﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ في طه، وفي ﴿ أَتَّخَذْتُمْ﴾، و﴿أَخَذْتُمْ﴾ وما تصرّف منهما، والدال في الذال والثاء في ﴿كَهيعَصْ ﴿ ذِكْرُ ﴾، وفي ﴿وَمَن يُرِذْ ثُوابَ ﴾ في آل عمران، والباء في الميم في ﴿وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ﴾ آخر البقرة، وأظهر الباء عند الميم من ﴿أَرْكُب مَّعَنَا﴾ بهود، لكن بخُلف عن خلاد. وبإظهاره قرأ له الداني على أبي الحسن، وبإدغامه قرأ له على أبي الفتح، وأظهر أيضاً النون عند الميم من هجاء ﴿طَسَمَ ﴾ أول الشعراء والقصص، ورَوى خلف إدغام النون الساكنة والتنويين في الواو والياء من غير غنة.

وقد حرج بقيد التحقيق نحو ﴿ ٱلْحَيَوْةُ ﴾، و ﴿ مَنَوْقَ ﴾ للاختلاف في أصلهما، وبمنقلبة الزائدة نحو ﴿ قَآبِمُ ﴾ وبعن ياء نحو ﴿ عَصَاى ﴾، و ﴿ دَعَاهُ ﴾.

وكذا أمال ألفاتِ التأنيث وهي كلُّ ألفٍ زائدة رابعة فصاعدًا دالَّة على مؤنثٍ حقيقـيٌّ أو مجـازيٌّ، وتكـون

في فعلى مثلَّثة الفاء نحو ﴿ طُوبَىٰ ﴾، و﴿ أَسْرَىٰ ﴾، و﴿ إحْدَىٰ ﴾، وكذا أمالَ ما كان على وزن فُعَالَى بضمِّ الفاءِ أو فتحها نحو ﴿كُسَالَىٰ﴾، و﴿يَتَـٰمَىٰ﴾، و﴿نَصَـٰرَىٰ﴾ وكذا أمال كلَّ ألفٍ متطرِّفة رُسمت في المصـاحف يـاءً في الأسماء والأفعال نحـو ﴿مَتَىٰ﴾، و﴿بَلَىٰ﴾، و﴿يَـأَسَفَىٰ﴾ و﴿يَـٰحَسْرَتَىٰ﴾، و﴿عَسَىٰ﴾، و﴿أَنَّىٰ﴾ الاستفهامية وتُعرَف بصلاحية وقوع كيف أو أين أو متى مكانها، واستثنى من ذلك خمس كلمات وهي ﴿لَدَىٰ﴾، و﴿إِلَىٰ﴾، و﴿حَتَّىٰ﴾، و﴿عَلَىٰ﴾، و﴿مَا زَكَىٰ﴾ للاتفاق على فتحهن. وأمال أيضـاً ﴿الرِّبَواْ ﴾، و ﴿وَالضُّحَىٰ ﴾ كيف أتيا، و ﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ في الإسراء، وألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقاً أو تقديراً، واوية أو يائية، أصلية أو زائدة، في الأسماء والأفعال إلَّا ﴿ دَحَـٰهَا ﴾ بالنازعات، و﴿ تَلَـٰهَا ﴾، و﴿ طَحَـٰهَا ﴾ بالشـمس، و ﴿إِذَا سَجَىٰ﴾ بالضحى، وإلا المبدلة من التنوين مطلقاً نحـو ﴿هَمْسًا﴾، و﴿أَمْتًا﴾، وإلَّا ما لا يَقبـل الإمالـة بحال، وذلك في إحدى عشرة سورة: طه، والنجم، وسأل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وسبح، والشمس، والليل، والضحي، والعلق، ولكن هذه السور منها سورتان عمَّتِ الإمالة فواصلهما وهما: سبح، والليل، وباقي السور أُميل منها القابل للإمالة، فالممال في طه من أولها إلى ﴿ طَغَيٰ ﴾ إلَّا ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾، ثم مِن ﴿يَاْمُوسَىٰ﴾ إلى ﴿لِتَرْضَىٰ﴾إلّا ﴿عَنْنِي﴾ و﴿ذِكْرِي﴾ و﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ ثم ﴿حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ ممال، تُم مِنْ ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾ إلى آخرها إلَّا ﴿بَصِيرًا﴾، وفي النحم من أولها إلى ﴿ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ﴾ إلَّا ﴿مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا﴾، وفي سأل مِن ﴿لَظَىٰ﴾ إلى ﴿فَأُوْعَىٰ﴾، وفي القيامة مِن ﴿صَلَّىٰ﴾ إلى آخرها، وفي النازعـات من ﴿حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ إلى آخرها، إلّا ﴿دَحَاهَا﴾ و﴿وَلِأَ نَعَامِكُمْ﴾، وفي عبس مِنْ أولها إلى ﴿تَلَهَّىٰ﴾، وفي الشمس كل فواصلها إلَّا ﴿ تَلَلُّهَا ﴾ و ﴿ طَحَلْهَا ﴾، وفي الضحى من أولها إلى ﴿ فَأَغْنَىٰ ﴾ إلَّا ﴿ سَجَىٰ ﴾، وفي العلق من ﴿لَيَطْغَىٰ﴾ إلى ﴿يَرَىٰ﴾.

واعلم أن حمزة استثنى من ذلك كله كلمات فقرأ بفتحهن وهن (خطايًا) كيف وقعت نحو ﴿خَطَايَاكُمْ ﴾ و﴿خَطَايَا هُمْ ﴾ و﴿خَطَايَا ﴾ ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ في الأنعام، و﴿وَمَنْ عَصَانِي ﴾ بابراهيم، و﴿أنسَانِيهُ ﴾ بالكهف، و﴿عَالَيْكُمْ ﴾ بالجاثية، و﴿أَحْيَا ﴾ حيث وقع إذا بالكهف، و﴿عَالَيْكُمْ ﴾ بالجاثية، و﴿أَحْيَا ﴾ حيث وقع إذا لم يكن مسبوقاً أو سبق بثم أو الفاء فقط، نحو ﴿أَحْيَاكُمْ ﴾ ، ﴿ثُمَّ أَحْيَا هُمْ ﴾ ، ﴿فَأَحْيَا بِهِ ﴾ ، فإن سبق بالواو وذلك في ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ بالنجم أماله.

وفتح أيضاً ﴿هُدَاىَ﴾ المضاف للياء وهو بالبقرة وطه، و﴿مَثْوَاىَ﴾ بيوسف، و﴿مَحْيَاىَ﴾ آخر الأنعام، و﴿مَرْضَاتِ﴾ كيف وقع، و﴿مَرْضَاتِ﴾ وهِمَرْضَاتِ﴾ وهِمَرْضَاتِ﴾ حيث وقعا، و﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ بآل عمران.

فصل: وأمال الراء دون الهمزة وصلاً من قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا تُورَهَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ بالشعراء، وإذا وقف أمال

الراء والهمزة معاً. وأمال أيضاً الهمزة في قوله تعالى ﴿وَنَشَا بِجَانِبِهِ، ﴾ في الإسراء وفصلت، وأما النون فأمالها فيهما خلف، وفتحها خلاد.

وأمال أيضاً ﴿ضِعَنْفًا﴾ في النساء، وكذا ﴿عَاتِيكَ﴾ في موضعَي النمل، إلّا أنه اختُلف عن خلاد عنه فيهما وفي النشر وجامع البيان ما يفيد أن الدانيّ قرأ له بفتح ﴿ضِعَنْفًا﴾ و﴿عَاتِيكَ﴾ معاً على أبي الفتح، وبالوجهين في ﴿ضِعَنْفًا﴾، وبالإمالة فقط في ﴿عَاتِيكَ﴾ معاً على أبي الحسن.

وأمال أيضاً حرفي ﴿ وَءَا ﴾ حيث وقع قبل متحرك سواء كان ظاهراً وذلك في سبعة مواضع ﴿ وَءَا كَوَكُمُا ﴾ بالأنعام، ﴿ وَءَا أَيْدِيَهُم ﴾ بهود، ﴿ وَءَا بُوهَانَ رَبِّهِ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ ﴾ بيوسف، ﴿ وَءَا كَارًا ﴾ في طه، ﴿ مَا رَأَىٰ ﴾ ، ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ ﴾ بالنحم، أو مضمراً وذلك في ثلاث كلمات في تسعة مواضع وهي ﴿ وَءَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالأنبياء، ﴿ وَءَاهَا تَهْتَزُ ﴾ بالنمل والقصص، و ﴿ وَءَاهُ ﴾ بالنمل و ﴿ فَوَءَاهُ ﴾ بفاطر، و ﴿ فَوَءَاهُ ﴾ بالنحم والتكوير والعلق، وأمال الراء فقط منه وصلاً إذا وقع بعده ساكن وذلك في ستة مواضع ﴿ وَءَا اللَّهُ مَنُونَ ﴾ ، ﴿ وَءَا الشَّمْسَ ﴾ بالأنعام، ﴿ وَءَا اللَّهُ مَنُونَ ﴾ بالأحزاب، وإذا وقف عليه أمال الحرفين معاً.

وأمال أيضاً الراء من ﴿ الرَّبِ أول يونس وأخواتها، و﴿ الْمَرْ ﴾ أول الرعد، والهاء من ﴿ عَمْ ﴾ في السبع. والياء من فاتحتى مريم ويسَّ، والطاء من ﴿ عَمْ ﴾ في السبع.

فصل: أمال حمزة إمالة صغرى الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة في حرفين وهما ﴿الْبُوارِ﴾ بإبراهيم، و﴿ اَلْقَهَّارِ﴾ حيث وقع، والألف الواقعة بين راءين: أولاهما مفتوحة والثانية بحرورة، وهمي في ثلاثة أسماء ﴿ اَلْأَبْسَرَارِ ﴾ المحرور، و﴿ مِن قَرَارٍ ﴾، و﴿ وَالنَّوْرَلَة ﴾ و﴿ اَلنَّوْرَلَة ﴾ حيث وقع.

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أحل سقوط تلك الألف، سواء كان الساكن تنويناً أو غيره، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة.

والتنوین یَلحق الاسم المقصور مرفوعاً وبحروراً ومنصوباً وذلك فی سبعة عشر حرفاً وهي ﴿مَوْلَى﴾، و﴿مُسَمَّى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَرَى﴾، و﴿مُفَتَى ﴾، و﴿مُؤَتَى الْمَآءُ﴾

هذا هو المعمول به والمعوَّل عليه، وهو الثابت نصاً وأداءً.

وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من الخلاف في الْمُنَوَّن مطلقاً في قوله: وقد فخموا التنويس وقفاً ورققوا إلخ..، وتبعه بعضهم عليه منكر لا يوجد في كتاب من كتب القراءات المعول عليها، بـل هـو كما قال المحقِّق ابن الجزريّ: مذهب نحويّ لا أدائيّ دعا إليه القياس لا الرواية.

ويجوز له الوقف على كل من ﴿أَيًّا ﴾ و﴿مَا ﴾ من قوله تعالى ﴿أَيًّا مًّا تَذَعُوا ﴾ في الإسراء على الصحيح وقرأ ﴿نَيْتِى ﴾ في البقرة والحج ونوح، و﴿وَجَهِى ﴾ في آل عمران والأنعام، و﴿يَدِى إِلَيْكَ ﴾، و﴿وَأُمِّى اللّهَيْنِ ﴾ في المائدة، و﴿أَجْرِى إِلّا ﴾ في يونس، وموضعين في هود، وخمسة في الشعراء، وموضع بسبأ، و﴿رَبِّي اللّهِيْنِ ﴾ بالبقرة، و﴿حَرَّم رَبِّي اَلْفُو حِشَ ﴾، و﴿ءَ اينتِي اللّهِينَ كلاهما بالأعراف، و﴿قُل لِّعِبَادِى الْفُواحِش ﴾، و﴿ءَ اينتِي اللّهُ بالله و﴿مَسَّنِي الصَّلْحُون ﴾ كلاهما بالأنبياء، و﴿مَا الله فِي الله و﴿مَا الله وَهُولَى فِيهَا ﴾ و﴿أَرَادَنِي اللّه ﴾، و﴿قُلْ يَعْجَلُه ﴾ بالملك، و﴿وَلَى فِيهَا ﴾ و﴿أَرَادَنِي اللّه وَهُولَى الله بالملك، و﴿وَلِي فِيهَا ﴾ في طه، و﴿وَالَى لَعْجَلُه ﴾ بالملك، و﴿وَلِي فِيهَا ﴾ في طه، و﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم ﴾ بالنمل، و﴿وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ ﴾ في سَ، و﴿مَعِي بالأعراف، وموضعين بالتوبة، وثلاثة بالكافرون، و﴿مَا لِي لاَ أَرَى ﴾ بالنمل، وموضعين بالشعراء، وفي القصص والملك بإسكان الياء فيهن.

وقرأ ﴿ دُعَآءِ ﴾ بإبراهيم بإثبات الياء وصلاً، و﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ في النمل بإثبات الياء في الحالين، و ﴿ فَمَآ ءَ اتَكْنِ ءَ ٱللَّهُ ﴾ فيها أيضاً بالحذف في الحالين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد.

### أصول قراءة الكسائي

هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ثالث قرّاء الكوفة، وله راويان: أحدهما أبو الحارث اللّيث بن حالد البغدادي، وثانيهما: أبو عُمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، روّيا عنه القراءة بلا واسطة، وأبو الحارث مقدَّم في الأداء والْخُلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى الإمام الكسائي فقلت: قرأ الكسائي وأرجِه في الأعراف والشعراء، ووفَالقِه في النمل بكسر الهاء مع صلتها بياء لفظية في الثلاثة، ووفيقه في النور بإشباع كسرة الهاء، ووفيه مُهائل بقصر الهاء، ووفيرضه لَكُم بإشباع ضمة الهاء، ووفوما أنسكنيه في الكهف، ووحكية الله والمتصل قولاً واحداً.

وقراً ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ﴾، و﴿إِنَّ لَنَا﴾ كلاهما في الأعراف، و﴿عَامَنتُمْ ﴾ في الأعراف وطه والشعراء بالاستفهام، و﴿عَامَنتُمْ ﴾ في الأعراف وطه والشعراء بالاستفهام، و﴿عَافَحَمِيُ ﴾ المرفوع بفصلت بالتحقيق، وما تكرر فيه الاستفهام نحو ﴿أَعِذَا كُنَّا تُورَبًا أَيِنَا ﴾ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، مع زيادة نون في ثاني حرفي النَّمل، لكنه خالف هذا الأصل في العنكبوت فاستفهم في الحرفين معاً. وقرأ ﴿الذِّنْبُ حيث وقع، و﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ في الكهف والأنبياء، و ﴿مُؤْصَدَةُ ﴾ في البلد والهُمزة بإبدال الهمزة حرف مدِّ. و﴿يُضَلَهِ مُونَ ﴾ في التوبة بضم الهاء من غير همز.

وقرأ ﴿عِوَجَا ﴿ فَيِّمَا ﴾ في الكهف، و﴿مَّرْقَادِنَا ۗ هَلْذَا ﴾ في يسّ، و﴿مَنْ ۖ رَاقِ ﴾ في القيامة، و﴿بَلْ ۗ رَانَ ﴾ في التطفيف، بترك السكت مع إدغام نون ﴿مَنْ ﴾ ولام ﴿بَلْ ﴾ في الراء بعدهما.

وأدغم ذال ﴿إِذْ ﴾ في التاء والدال وحروف الصفير، ودال ﴿قَذَ ﴾ في أحرفها الثمانية، وتاء التأنيث الساكنة في أحرفها السبعة، والباء المجزومة في الفاء، في أحرفها السبعة، والباء المجزومة في الفاء، والذال في التاء من ﴿عُذْتُ ﴾، و﴿فَنَبَذْ تُهَا ﴾، و﴿أَخَذَ تُم ﴾، و﴿أَخَذَ تُم ﴾، كيف وقعا، والدال في الذال من ﴿كَهِيعَصْ \* ذِكْرُ ﴾، وفي الثاء من ﴿وَمَن يُرِدْ ثُوابَ ﴾ بآل عمران، والباء في الميم من ﴿يُعَذِّبُ مَن ﴾ من آخر البقرة، والنون في الواو من ﴿يسَ \* وَأَلْقُرَةُ ان ﴾، و ﴿نَ وَالْقَلَم ﴾، والفاء في الباء من ﴿نَحْسِفَ بِهِمُ ﴾ بسبأ، والثاء في التاء في المتاء في الناء في ﴿أُورِثُتُمُوهَا ﴾، و ﴿لَمِثْتُ ﴾، و ﴿لَمِثْتُم ﴾، كيف أتيا.

وأدغم أبو الحارث اللام المجزومة في الذال من ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ﴾ حيث وقع.

 و ﴿ أَعْتَدَىٰ ﴾، و ﴿ فَتَعَلَّى ﴾، و ﴿ أَسْتَعْلَىٰ ﴾ أماله لكونه بسبب تلك الزيادة يصير يائياً.

وأمال أيضاً الفات التأنيث المقصورة نحو ﴿ وُلُوبَىٰ ، و ﴿ بُشُرَىٰ » ، و ﴿ بُشُرَىٰ » ، و ﴿ السَّرَىٰ » ، و ﴿ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَلَمُ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَّلَمُ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَلَمُ السَّلَىٰ » ، و ﴿ السَلَمُ السَلَمُ

وأمال أيضاً ﴿ اَلتَّوْرَنَة ﴾ حيث وقع، و﴿ بَلْ سَ رَانَ ﴾ في التطفيف، والألف الواقعة بين راءين: أولاهما مفتوحة، والثانية بحرورة وهي في ﴿ اَلاَ بَرَارِ ﴾ المحرور، و﴿ مِن قَرَارٍ ﴾، و﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾، وحرفَي وَمِن الأشرارِ ﴾، وألف ﴿ هَارٍ ﴾ في التوبة، وأمال أيضاً حرفي ﴿ وَنَا ﴾ في الإسراء وفصلت، وحرفَي ﴿ وَنَا ﴾ في الله وقع قبل عرّك نحو ﴿ رَءًا كُو كَبًا ﴾، ﴿ رَءَاكُ اللَّذِينَ ﴾، فإن وقع قبل ساكن نحو ﴿ رَءًا الْقَمَرَ ﴾ فتح حرفيه وصلاً وأمالهما وقفاً.

وأمال أيضاً الراء من ﴿الَّو﴾ أول يونس وأخواتها، و﴿الْمَوْ﴾ أول الرعد، والهاء من فاتحتَي مريم وطه، والياء من فاتحتَي مريم وطه، والياء من فاتحتَي مريم ويسّ، والطاء من ﴿حمَّ﴾ في السور السبع.

فصل: أمال الدوريّ الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة نحو ﴿ أَبْصَنْرِهِم ﴾ و ﴿ الدَّارِينَ ﴾ و ﴿ بَقِنظَارٍ ﴾ و ﴿ وَ الْجَارِ ﴾ و ﴿ وَ الْجَارِينَ ﴾ و ﴿ الْجَوَارِ ﴾ و ﴿ الْجَوَارِ ﴾ و ﴿ الْجَوَارِ ﴾ و ﴿ الله و الله و ﴿ الله و الله و الله و ﴿ الله و الله و الله و الله و الله و ﴿ الله و اله و الله و ا

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنويسن وسقطتِ الألف لأجله امتنعتِ الإمالة فإذا زال ذلك الساكن أو التنوين بالوقف عادتِ الإمالة على ما تأصل، هذا هو المعمول به، وما ذكره في ((الحرز)) من الخلاف في المُنَوَّن ينبغي تركه كما نبّه عليه في النشر.

وأمال الكسائي هاء التأنيث في الوقف قولاً واحداً إذا وقع قبلها حرف من (فَحَثَتْ زَيْنَبُ لِدَوْدِ شَمْسٍ) نحو ﴿ خَلِيفَةً ﴾، ﴿ بَهْجَةٍ ﴾، ﴿ فَلَلَة ﴾، ﴿ فَلَلَهُ هَا حَرف من ( خُصَّ ضَعْطٍ قَطْ حِعْ) فَعُوضَة ﴾، ﴿ وَبِنَعْة ﴾، ﴿ وَالْمَالَة ﴾، ﴿ وَالسَّلِمَة ﴾، ﴿ وَالسَّلَة ﴾ وَاللَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ سَبَعَة ﴾ فتحها، وإذا كان قبلها حرف من (أكهر) فإن كان قبله ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن نحو ﴿ كَهَيْتَةِ ﴾ ، ﴿ وَالْمُوْ تَفِكَة ﴾ ، ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وذهب جماعة من أهل الأداء إلى إطلاق الإمالة عنه عند جميع الحروف بلا تفصيل ماعـدا الألـف للإجمـاع على الفتح معها.

ووقف بالهاء على هاء التأنيث المرسومة تاءً بحرورة، وقد مر تفصيلها في أصول رواية حفص، وكذا وقف على ﴿ فَاتَ كُ مِن ﴿ فَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ في النمل، و﴿ هَيْهَاتَ ﴾ موضعي المؤمنون، و﴿ مَرْضَاتُ ﴾ بالبقرة والنساء والتحريم، و﴿ وَلَاتَ حِينَ ﴾ في ص و ﴿ اَللَّاتَ ﴾ بالنحم، ووقف بإثبات الألف بعد الهاء في ﴿ أَيُّهُ ﴾ في النور والزخرف والرحمن، ووقف على الياء في ﴿ وَيَكَأَنَّ اللَّهُ ﴾، و﴿ وَيَكَأَنَّهُ أَلَّهُ ﴾، كلاهما في القصص، ووقف بإثبات الياء بعد الدال في ﴿ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ﴾ بسورته، و ﴿ بِهَادِ اللَّهُ ﴾ فيها وفي السروم، ووقف على ﴿ أَيًّا ﴾ من ﴿ أَيًّا مَّا ﴾ في الإسراء، وعلى ﴿ مَا ﴾ وعلى (اللام) في ﴿ فَمَالِ هَنَوُلًا عِ ﴾ في النساء، و ﴿ مَالٍ هَا لَذَا ﴾ في الكهف والفرقان، و ﴿ فَمَالُ اللَّهِ فَا للله على الله على الله في النشر للجميع.

وقرأ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ في هود، و﴿ لَبَغِ ﴾ في الكهف بإثبات الياء فيهما وصلاً، و﴿ فَمَآ ءَاتَـٰنِ ـ َ ﴾ في النمل بإثبات الياء ساكنة في الحالين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد.

# أصول قراءة أبي جعفر

هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيّ أول قارئي المدينة المنورة، وله راويان أحدُهما: أبو الحارث عيسى بن وردان المدنيّ الحذّاء، وثانيهما: أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزُّهريّ مولاهم المدنيّ، رَوَيا القراءة عنه مباشرة وابن وردان مقدَّمٌ في الأداء والْخُلف بينهما يسير، ولذا عزوتُ إلى الشيخ بكماله فقلتُ:

قرأ أبو جعفر بضم ميم الجمع ووصلها بواو لفظية إذا وقعت قبل محرَّك وصلاً فقط. وأدغم النون الأولى في النون الثانية من ﴿ تَأْمَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ إدغاماً تاماً أي من غير رَوم أو إشمام.

وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وروي أيضاً عنه مده ثلاثاً والعمل على الأول.

وقصر هاء ﴿فِيهِ، مُهَانًا ﴾ بالفرقان، وسكَّن هاء ﴿يُؤَدِّهِ، ﴾، و﴿ نُؤَتِهِ، ﴾، و﴿ نُولِّهِ، ﴾ و﴿ نُصَلِهِ ﴾ وكسَر هاء ﴿وَمَآ أَنسَننِيهُ ﴾ ، و﴿ نُولِهِ ابن جماز ومدَّها من رواية ابن هاء ﴿وَمَآ أَنسَننِيهُ ﴾ ، و﴿ عَلَيْهُ اللّه ﴾ ، وسكَّن هاء ﴿يُرْضَهُ لَكُمْ ﴾ من رواية ابن جماز ومدَّها من رواية ابن وردان، وروى ابن وردان، وروى ابن وردان ﴿ تُرْزَقَانِهِ ، ﴾ بقصر الهاء ، و﴿ يَتَقَهِ ﴾ بإسكان الهاء وأشبعها ابن جماز. كلاهما مع كسر القاف.

وسهّل أبو جعفر الهمزة الثانية من كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة نحو ﴿ أَندُر تَهُم ﴾ ، ﴿ أَيِنّكُم ﴾ ، و﴿ أَءُ نَول ﴾ ، بين الهمزة والحرف المجانس لحركتها وزاد قبلها ألفاً، وزاد في ﴿ أَيِمّة ﴾ إبدال الثانية ياء من غير زيادة ألف قبلها (١) ، وقرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو ﴿ أَءِ ذَا كُتّا ثُو بَا أَينًا ﴾ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني ، إلا أنه قرأ بعكس ذلك في سورة الواقعة والموضع الأول من الصّافّات، وقرأ ﴿ قَالُواْ أَءِ تُك َ لَائت لَوَ عَلَى الله عَلَى الله الله قرأ بعكس ذلك في سورة الواقعة والموضع الأول من الصّافّات، وقرأ ﴿ قَالُواْ أَءِ تُك لَائت لَا يُوسُف ﴾ بالإخبار، و﴿ اَلسّخرُ إِنّ اللّه سَيُبطِلُه ﴾ بالاستفهام، ويجوز على هذه القراءة في ﴿ اَلسّخرُ ﴾ (١) ما يجوز في باب ﴿ اَللّهُ سَيُبطِلُه ﴾ بالاستفهام، ويجوز على هذه القراءة في ﴿ اَلسّخرُ ﴾ (١) ما يجوز في باب ﴿ اَللّهُ سَيُبطِلُه ﴾ بالاستفهام، ويجوز على هذه القداءة في ﴿ اَلسّخرُ ﴾ (١) ما يجوز في باب ﴿ اللّهُ اللّهُ الله الله الفاصلة كما لا تدخل في ﴿ اَلمَتْمَ ﴾ الإدخال ، وسهّل أخرى الهمزتين المتلاصقتين من كلمتين بَينَ بَين فقط إلا إنْ ضم الأول وكسر الثاني، أو ضم الأول وفتح الثاني، أو ضم الأول وفتح الثاني، فإنه يغير الأول من هذه الثلاث الماتسهيل وبالإبدال واواً خالصة، والثاني بإبداله واواً خالصة فقط.

وأبدل كلَّ همز ساكن حرف مدِّ من جنس حركة ما قبله إلا همزي ﴿أَنْبِغُهُم ﴾ و﴿وَنَبِغُهُم ﴾ فله فيهما التحقيق، وأبدل همز ﴿وَرِغَيَّا ﴾، وهمز ﴿الرُّعْيَا ﴾ كيف وقع حرف مد مع إدغامه في مماثله، وأبدل همز ﴿مُؤَجَّلاً ﴾ ونحوه واواً مفتوحة، أي من كل ما كان فاء مفتوحة بعد ضمة، لكنه اختلف عنه في ﴿يُؤيِّدُ ﴾ فأبدله ابن جماز، وحققه ابن وردان.

<sup>(</sup>١) وهذا وجه نحوي لا يقرأ به من طريق الشاطبية.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ٱلسِّحْرُ ﴾: قرأها أبو جعفر ﴿ ءَ ٱلسِّحْرُ ﴾.

وقراً ﴿لَيُبَطِّنَنَّ﴾، و﴿لَنْبَوِّ تَنَّهُمَ﴾، و﴿قُرِئَ﴾، و﴿مُلِثَتَ﴾، و﴿ اَسْتُهْزِئَ﴾، و﴿نَاشِئَةَ﴾، و﴿رِئَآءَ﴾، و﴿خَاسِثًا﴾، و﴿خَاسِثًا﴾، و﴿فَاتُهُ وَهُونَةَ﴾، ومُثَنَّيَيْهما بـإبدال الهمز ياءً فيهن قولاً واحداً، و﴿مَوْطِئًا﴾ كذلك بخُلف عنه.

و (سَأَلُ بِإِبِدَالِ الهُمـزِ الفَا، وقراً بحـذف الهُمـزِ في (مُتَّكَفًا)، و (مُتَّكِفِينَ)، و وحَلَطِفِينَ)، و والطَّوهَا، و وتَطَّوهَا، و بحذفه و المَعْضِمة، وبحذفه مع ضم ما قبله في (مُستَهْزِءُونَ)، و فوه من كل مضموم بعد كسر وبعده واو من غير حلاف في شيء من الروايتين، إلا في (المُنشِفُونَ) فإنَّ ابن وردان يحذف الهُمز فيه مع ضم ما قبله، أو يبقي الكلمة على حالها، وابدل همز (جُزءًا)، و جُزء ، و كَهَيْعَةًا ، و النّسيَء و حرفاً بحانساً لما قبله مع الإدغام، وسهّل همز وأرد في عيث حاء إذا وقع بعد همزة الاستفهام، وهمز (وكائين)، وثاني همزي (إسرّتِ يل)، وهمز همناً أنتُم ، وحَدَفَ ياء (المُنْفِى وصلاً ووقفاء ثم سهّل همزه في الوصل من غير روم، وسهّله في الوقف مع الروم، وحاء عنه إبداله ياء ساكنة حال الوقف فقط، ويتعين حين الإبدال مده ست حركات لالتقاء الساكنين.

وقرأ ﴿ هُزُوًا ﴾ حيث وقع، و ﴿ كُفُوًا ﴾ في الإخلاص بالهمز في الحالين، وزاد همزة مفتوحة في ﴿ وَرَبَتَ ﴾ في الحج وفصلت.

تنبيه: ومعلوم أن كل حرف مد وقع قبل الهمز المسهّل إذا كانا في كلمة واحدة كـ ﴿وَكَأَيِّنَ ﴾ يجوز فيه المد والقصر والمد أرجح.اهـ.

وقرأ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ في المائدة بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون قبلها، و﴿رِذَءًا﴾ في القصص بنقل حركة الهمزة إلى الدال، مع إبدال تنوينه ألفاً وصلاً ووقفاً، و﴿عَادًا ٱلأُولَىٰ﴾ بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام، وهذا حكم الوصل فإن وقفت على ﴿عَادًا﴾ وابتدأت بـ ﴿ٱلأُولَىٰ﴾ جاز لـك الرجوع إلى الأصل، وجاز لك النقل مع إثبات همزة الوصل ومع تركها، والأول أرجح.

وسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور جميعها كألف، ولام، وميم، من ﴿ الْمَهُ ، وسكت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور جميعها كألف، ولام ومن من ﴿ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ وَهُمَنَ اللهُ وَلَامُ وَبُلُ فَي الراء بعدهما.

وأدغم الثاء والذال في التاء من ﴿ لَبِفْتُمْ ﴾، و﴿ أَخَذْ تُمْ ﴾، و﴿ أَتَّخَذْ تُمْ ﴾، سواء اتصلت بميم الجمع أم لا. وأدغم الذال في التاء من ﴿ عُذْتُ ﴾.

وأظهر الثاء عند الذال من ﴿يَلْهَتْ ذَّالِكَ﴾، والباء عند الميم من ﴿أَرْكَبُ مَّعَنَا﴾ بهود. وأخفى النون الساكنة والتنويس عند الخاء والغين، ما عدا ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا﴾ و﴿فَسَيُنْغِضُونَ﴾، و﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ﴾.

وقرأ ﴿مَجْرَلْهَا﴾ بفتح الراء من غير إمالة. ووقف على ﴿يَلْأَبُتِ﴾ حيث وقع بالهاء، وفقح باء المتكلم الواقعة قبل همز قطع في ما عدا ﴿بِعَهْدِى أُوفِ﴾، و﴿هَ النُّونِى أَفْرِغُ﴾، وما عدا ﴿أَخُونَنِى إِلَى أَجَلٍ﴾، و﴿ذُرِّيْتِى إِلَى﴾، و﴿أَنظِرُنِى إِلَى أَلنَّارِ﴾، و﴿تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ﴾، و﴿أَنظِرُنِى إِلَىٰ أَجَلٍ﴾، و﴿فَادَّعُونَنِى إِلَيْهِ﴾، و﴿أَنظِرُنِى إِلَىٰ أَلنَّارِ﴾، و﴿قَادَعُونَنِى إِلَيْهِ﴾، و﴿أَنظِرُنِى إِلَىٰ أَلنَّارِ﴾، و﴿قَادَعُونَنِى إِلَىٰ أَلنَّارِ﴾، و﴿فَادَعُونَنِى إِلَىٰ أَهْدِكُ﴾، و﴿فَاذَكُرُونِى أَفُدُكُ مُونِى إِلَىٰ أَهْدِكُ﴾، و﴿فَاذَكُرُونِى أَقْتُلُ اللهِ وَوَقَوْمِى أَنْظُرُ﴾، و﴿أَنظِرَبُهُ، وَإِنْفُسِى أَذْهُبُ ﴾، و﴿ذَكُرِى أَذْهَبَكُ، و﴿قَوْمِى أَتَّخَذُواْ﴾، و﴿مِنْ لَلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقراً ﴿إِن يُودِنِ الرَّحْمَـٰنُ﴾، و﴿يَنعِبَادِ لَا حَوَفَّ﴾، و﴿أَلَا تَشْعَنِ أَفَعَصَيْتَ﴾ بياء ثابت في حالَى الوصل والوقف، لكنه يفتحها في الأول والثالث ويسكّنها في الثاني، و﴿فَمَا ءَاتَدنِ ﴾ في النمل بحذف الياء في الوقف فقط، وبإثباتها مفتوحة، وأثبت الياء وصلاً في ﴿دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾، و﴿إِذَا دَعَانِ﴾، و﴿وَاتَقُونِ يَالُولِي فقط، وبإثباتها مفتوحة، وأثبت الياء وصلاً في ﴿دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾، و﴿أَلَمُ لَلْهُ فِي المعمران، و﴿وَاتَشُونِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي المُعْدَلِي فِي المُعْدِانِ وَ﴿وَاتَخْسُونِ وَلَا أَخَافُ فِي الأنعام، و﴿ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا فِي الأعراف، و﴿فَلَا لَمُعْدَلِي وَوَلَا لَمُحَدُونِ فِي الرَاهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُولَا لَمُعْدَلِي فِي المُعْدِانِ وَإِلَّهُ لَكُمْ لُولُولِكُمْ وَهُولَا لَمُعْدَلِي فِي المُعْدِلِي وَهُلُولُولِكُمْ فِي المُعْدِلِي فِي المُعْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدَلِي فِي المُحْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدَلِي فِي المُعْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدَلِي وَهُولَا لَمُعْدِلِي وَهُولَا لَمُعْدَلِي وَهُولَا لَمُعْدِلُولِ وَاللَّهُ وَهُولَ اللَّهُ وَهُولَا لَمُعْدُلُولُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُولَا لَمُعْدُلُولُ وَهُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُولَا لَمُعْدُلُولُولِ وَاللَّهُ وَهُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُولَ اللَّهُ وَهُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُولَا لَمُ اللَّهُ وَهُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّوْلُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### أصول قراءة يعقوب

هو الإمام أبو محمّد يعقوب بن إسحاق الحضرميّ مولاهم البصريّ ثاني قارئي البصرة، وله راويان: أحدهما: أبو عبد الله ابن المتوكل اللؤلؤيّ البصريّ المعروف برويس. وثانيهما: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذليّ مولاهم البصريّ. رويا عنه القراءة بلا واسطة ورويس مقدَّم في الأداء، والْحُلف بينهما يسير ولذا عزوتُ إلى شيخهما، فقلتُ: زاد يعقوب بين السورتين السكت والوصل بدون بسملة، واحتار له بعض المحققين من أهل الأداء في الأربع الزهر البسملة فيهن على وجه الوصل في غيرهن والسكت بينهن على وجه الوصل في غيرهن، وقد علمت أن لا سكت ولا وصل لأحد بين الناس والفاتحة، وأن الجميع يجوز لهم بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل.

وقرأ بضم كل هاء ضمير جمع لمذكر أو لمؤنث أو لمثنى إذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو ﴿عَلَيْهِمْ﴾، و﴿إِلَيْهِمْ﴾، وأَلِيهُمْ

وزاد رويس فضم الهاء فيما زالت منه الياء لعارض حزم أو بناء وذلك في خمسة عشر موضعاً ﴿فَاتِهِمْ عَذَابُهُم، ﴿وَإِن يَأْتِهِمُ فَ التوبة، و﴿وَلَمَّا عَذَابُهُم، ﴿وَإِن يَأْتِهِمُ فَي التوبة، و﴿وَلَمَّا عَذَابُهُم فِي يُونس، و﴿ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ فِي الحر، و﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم فِي فِي طه، و﴿ يُغْنِهِمُ ٱللَّه فِي النور، و﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم فِي فِي الهَ وَالسَّافَةِم فِي النور، و﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم فِي فِي العنكبوت، و﴿ وَأَتِهِم ضِعْفَين فِي الأحزاب، و﴿ فَاسْتَفْتِهِم كُمّا فِي والصَّافَات، ﴿ وَقِهِم عَذَاب الْجَعِيم فِي العنكبوت، و﴿ وَأَتِهِم ضِعْفَين فِي الأحزاب، و﴿ فَاسْتَفْتِهِم كُمّا فِي والصَّافَات، ﴿ وَقِهِم عَذَاب اللَّه عَلَاب اللَّهُ فِي المُعْمَى فِي الْعَنفال فلا خلاف في كسر هائه.

وقراً باتباع حركة ميم الجمع الواقعة قبل ساكن حركة الهاء، فإن كانت في قراءته مضمومة ضم الميم نحو هو عَلَيْهِمُ ٱلْقِبَالُ ، وهي يهم الله ، وإن كانت مكسورة كسر الميم نحو هو في قُلُوبِهم المعجم المعجم المعتمل المحاف في الأسباب ، وأدغم الباء في الباء في هو الصاحب بالمحتل كثيرًا ، وهو المحاف في المحاف في ثلاثة مواضع هنسبّحك كثيرًا ، وهو وكذ كُول كثيرًا ، وهو إلك كُنت في طه، والباء في الباء في الباء في الباء في النحل وهو هو لا أنساب بَيْنَهُم ، بالمومنون، واختُلف عنه في ستة عشر موضعاً هجعل لكم جميع ما في النحل وهو المانية مواضع، وهو لا قبل لهم في النمل، وهو الله هو البعة مواضع في النحم، وهو للهم بسمعهم في النمل، وهو الكوت بالمحقق في النحم، وهو الكوت بالمحقق في المحقق في ال

وأدغم يعقوب التاء في التاء في ﴿فَبِأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ فِي النحم وصلاً، وكذلك فعل رويس في ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ﴾ بسبأ، وإذا ابتدأ فبتاءين مظهرتين فيهما.

وأدغم النون في النون في ﴿ أَتُمِدُّونَ سَ بِمَالَ ﴾ في النمل مع مد الواو قبلها.

وقرأ ﴿ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ ﴾ معاً بآل عمران، و﴿ نُؤِّتِهِ عِنْهَا ﴾ معاً بها، وموضع في الشورى و﴿ نُولِّهِ ، مَا تَولَّىٰ ﴾،

و ﴿ وَنُصَلِهِ عَهَنَّم ﴾ في النساء، و ﴿ فَٱلْقِهُ إِلَيْهِم ﴾ في النمل بتحريك الهاء بكسرة مختلسة في الثمانية كما فعل في هاء ﴿ وَيَتَقْهِ ﴾ بالنور، وقرأ ﴿ أَرْجِه ﴾ في الأعراف والشعراء بهمزة ساكنة بعد الجيم، وتحريك الهاء بضمة مختلسة، و ﴿ وَمَا أَنسَننِيه ﴾ في الكهف، و ﴿ عَلَيْهُ ٱللَّه ﴾ في الفتح بكسر الهاء فيهما، و ﴿ فِيهِ عَمُهَانًا ﴾ بالفرقان بقصر الهاء، وروى روح ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنًا ﴾ في طه بإسكان الهاء، ورواه رويس بقصرها، وقصر رويس الهاء أيضاً في ﴿ بِيَدِه ﴾ في أربعة مواضع وهي ﴿ بِيَدِه عُقْدَةُ ٱلنَّكَاحِ ﴾ في البقرة، ﴿ غُرْفَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا ﴾ بها أيضاً، و ﴿ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ في المؤمنون ويس.

وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل وروي عنه أيضاً مده ثلاثاً والعمل على الأول.

روى رويس تسهيل الهمزة الثانية مطلقاً من كل همزتي قطع احتمعتا في كلمة واحدة نحو ﴿ عَ أَنكُرْ تَهُم ﴾ و ﴿ عَ أَلكُ ﴾ و ﴿ أَلِكُ ﴾ و ﴿ أَلكُ كُم ﴾ و ﴿ أَلكُ مُن الله و للمعراء و للمعراء و للمعراء و للمعراء و للمعراء و للمعراء و و و و الله و أَلهُ و ﴿ أَلهُ وَ أَلَهُ وَ الله و اله

وقرأ ﴿ هُزُوًا ﴾ حيث وقع، ﴿ كُفُوًا ﴾ في الإخلاص بهمز الواو، و﴿ يُضَلَهِ عُونَ ﴾ في التوبة بضم الهاء من غير همز، و ﴿ مُرْجَونَ ﴾، و ﴿ مُرْجِي ﴾ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما.

وقرأ ﴿ ٱلَّائِي﴾ حيث وقع بدون ياء بعد الهمزة، و﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ في الكهف والأنبياء بـإبدال الهمزة الفاً، و﴿ لَا يَلِتَكُم ﴾ في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء.

وقرأ ﴿عِوَجَا ۗ \* قَيِّمًا ﴾ في الكهف، و﴿مَرْقَدِنَا ۗ هَـٰذَا ﴾ في يسّ، و﴿مَنْ ۗ رَاقٍ ﴾ في القيامـــة، و﴿بَلْ ۗ

<sup>(</sup>١) وهذا وجه نحوي ليس من طريق الحرز وأصله، بل هو من طريق النشر.

رَانَ ﴾ في التطفيف، بترك السكت مع إدغام نون ﴿مَن ﴾ ولام ﴿بَل ﴾ في الراء بعدهما.

وروى رويس ﴿مِن إِسْتَبَرَقِ ﴾ في الرحمن خاصة بنقل حركة الهمزة إلى النون وإسقاط الهمزة، و﴿عَادًا اللهُ وَرَوى رويس ﴿مِن إِسْتَبَرَقَ ﴾ في الدحم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام التنوين قبلها فيها، فإن وقفت على عاداً وابتدأت الأولى فيحوز الابتداء بالأصل من غير نقل وهو أفضل.

وأدغم يعقوب النون في الواو من ﴿ يسَ \* وَالْقُرْءَ انْ ﴾، و﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾ وأدغم رَوح الذال في التاء من ﴿ التَّخَذَ تُمْ ﴾، و﴿ أَتَّخَذَ تُمْ ﴾، و﴿ أَتَّخَذَ تُمْ ﴾ وأخذ تُمْ كيف أتيا، وقرأ ﴿ مَجْرِلْهَا ﴾ بالفتح، وأمال ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ أول موضعَي الإسراء، و همِن قَوْمٍ كَلْفِرِينَ ﴾ كله حيث وقع، وأمال روح ياء ﴿ وَهُمِن قَوْمٍ كَلْفِرِينَ ﴾ كله حيث وقع، وأمال روح ياء ﴿ يستَ ﴾.

ووقف يعقوب بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء مجرورة، وقد تقدم بيانها في رواية حفص، وكذا ﴿مِن ثَمَرَاتٍ ﴾ بفصلت، ووقف بالألف على ﴿أَيُّهَ ﴾ في النور والزحرف والرحمن، وعلى الياء في ﴿وَكَأَيِّن ﴾ بآل عمران ويوسف وموضعي الحج وفي العنكبوت والقتال والطلاق، وبالهاء على ﴿يَلَأَبُتِ ﴾ حيث وقع.

ووقف بهاء السكت على ﴿لِمَ﴾، و﴿فِيمَ﴾، و﴿مِمَّ﴾، و﴿عَمَّ﴾، و﴿عَمَّ﴾، و﴿بِمَ﴾، حيث وقعت، وعلى ﴿هُوَ﴾، و﴿هِيهَ وَالصَّمَرِين حيث وقعا، وكذا على ضمير جمع المؤنث الغائب في نحو ﴿عَلَيْهِنَّ﴾، و﴿فِيهِنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَامَتَحِنُوهُنَّ﴾، و﴿فَقَمَّ وَجَهُ ﴿لَدَى ﴾، وَهِفَتَمَ وَجَهُ ﴿لَدَى ﴾، وَفَقَمَّ وَجَهُ الظرف المفتوح الثاء نحو ﴿فَقَمَّ وَجَهُ اللهِ ﴾، وعلى ﴿يَنَا سَفَى ﴾، و ﴿يَلُويَلَتَى ﴾، و ﴿يَلُحَسْرَتَى ﴾.

وحذف الهاء وصلاً من ﴿يَتَسَنَّهُ بِالبقرة، و﴿ اَقْتَدِهُ ﴾ بالأنعام، و﴿ كِتَـٰبِيَهُ ﴾ معـاً، و﴿ حِسَابِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيَهُ ﴾، و﴿ مَالِيهُ ﴾، و﴿ مَاللَّهُ ﴾، و﴿ مَاللَّهُ ﴾، وَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللّاللَّهُ اللَّاللَّالِهُ الللللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

ووقف على ما من ﴿فَمَالِ هَـُـوُلَآءِ﴾ بالنساء، و﴿مَالِ هَـٰـذَا﴾ بالكهف والفرقان، و﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ﴾ بالمعارج، ووقف رويس على ﴿أَيَّا مُن ﴿أَيَّا مَّا تَدْعُواْ ﴾ وصوب في النشر الوقف للحميع على ﴿مَا ﴾ وعلى اللام في المواضع الأربعة وعلى ﴿أَيَّا ﴾ وعلى ﴿مَا ﴾ في ﴿أَيَّا مَّا تَدْعُواْ ﴾ وعليه عملنا.

ووقف على الكلمة بأسرها في ﴿وَيْكَأَنُّهُ، ﴿وَيْكَأَنُّهُ كلاهما بالقصص، ووقف بإثبات الياء على ما حذف منه الياء لساكن غير تنوين، وذلك أحد عشر حرفاً في سبعة عشر موضعاً ﴿وَمَن يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ ﴾ في البقرة، وهو عنده مكسور التاء، و﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ﴾ في النساء، و﴿وَاخْشُونِ الْيَوْمَ ﴾ في المائدة، و﴿يَقُصُّ الْحَقّ ﴾ في الأنعام، (قرأها يعقوب بسكون القاف وبعدها ضاد معجمة مكسورة مخففة)(١) وهو عنده من

<sup>(</sup>١) زيادة لتوضيح قراءة يعقوب.

القضاء، و ﴿ نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في يونس، و ﴿ إِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ ﴾ في طه والنازعات، و ﴿ لَهَادِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في الحج، و ﴿ وَادْ النَّمْلِ ﴾ في سورته، و ﴿ الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ في القصص، و ﴿ إِنهَ لَهُ مَيْ فِي السوم، و ﴿ يُهُوذِنِ السَّمْ وَ هُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقرأ ﴿مَعِيَ أَبَدًا﴾ في التوبة، و﴿مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا﴾ بالملك، و﴿يَدِيَ إِلَيْكَ﴾ و﴿وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ﴾ كلاهما في المائدة، و﴿أَجْرِىَ إِلَّا﴾ في مواضعها التسعة، و﴿ يَلْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ﴾ في العنكبوت والزمر، و﴿ بَيْتِي ﴾ بالبقرة والحج ونوح، و﴿وَجْهِي﴾ بآل عمران والأنعام، و﴿مَعِي﴾ في تسعتها، وَ﴿لِي عَلَيْكُمْ ﴾ في إبراهيم، و﴿وَلِي فِيهَا﴾ في طـه و﴿وَلِيَ نَعْجَةُ﴾ و﴿لِيَ مِنْ عِلْمٍ﴾ كلاهمـا في صَ و﴿وَلِيَ دِينِ﴾ بالكـافرون، و﴿مَا لِيَ لَآ أَرَى ﴾ في النمل، و ﴿وَمَا لِي لَآ أَعْبُدُ ﴾ في يسّ، بإسكان الياء فيهن، و ﴿عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴾ في البقرة، و ﴿ بَعْدِي اَسْمُهُ ﴾ في الصف، بفتح الياء فيهما، وروى روحٌ فتحَ ياءِ ﴿ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ ﴾ في الفرقان، وإسكانُ ياء ﴿لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ في إبراهيم، وروى رويس ﴿يَلْعِبَادِ لَا خَوْفٌ ﴾ بإثبات ياء ساكنة بعد الـدال في الحالين. وقرأ يعقوب بإثبات الياء في الحالين في ﴿فَارَهَبُونِ﴾، و﴿فَا تَّقُونِ﴾، و﴿وَلَا تَكَفُرُونِ﴾، و﴿الدَّاعِ﴾، و ﴿إِذَا دَعَانِ﴾، و ﴿وَا تَقُونِ يَــُأُولِي﴾ في البقرة، و ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلَ﴾، و ﴿وَأَطِيعُونِ﴾، و ﴿وَحَافُونِ﴾، في آل عمران، و﴿وَأَخْشُونِ﴾ في المائدة، و﴿وَقَدْ هَدَانِ ﴾ في الأنعام، و﴿ثُمَّ كِيدُونِ﴾، و﴿فَلَا تُنظِرُونِ﴾، في الأعراف، ﴿وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ في يونس، و﴿تَسْتَلْنِ ﴾، و﴿تُنظِرُونِ ﴾، و﴿وَلَا تُخزُونِ ﴾، و﴿يَوْمَ يَأْتِ ﴾ في هـود، و﴿فَأَرْسِلُونِ﴾، و﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾، و﴿ثُوْ ثُونِ﴾، و﴿أَن تُفَنِّدُونِ﴾ في يوسـف، و﴿ اَلْمُتَعَالِ ﴾، و ﴿ مَتَابِ ﴾، و ﴿ عِقَابِ ﴾، و ﴿ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴾ في الرعد، و ﴿ وَعِيدٍ ﴾، و ﴿ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ ﴾، و ﴿ دُعَآءِ ﴾ في إبراهيم، و﴿فَلَا تَفْضَحُونِ﴾، و﴿وَلَا تُخزُونِ﴾ في الحمر، و﴿فَأَتَّقُونِ﴾، و﴿فَأَرْهَبُونِ﴾ في النحل، و ﴿ أَخَّرْ تَنِ ﴾، و ﴿ فَهُو اللَّمُهُ عَدِ ﴾ في الإسراء، و ﴿ فَهُو اللَّمُهُ عَدِ ﴾، و ﴿ أَن يَهْدِينِ ﴾، و ﴿ إِن تَرَنَّ ﴾، و ﴿ أَن يُؤتِينِ ﴾، و ﴿ كُنَّا نَبْغِ ﴾، و ﴿ أَن تُعَلِّمَنِ ﴾ في الكهف، و ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ في طه، و ﴿ فَاعَبُدُونِ ﴾ معاً، و ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ في الأنبياء، و﴿ ٱلْبَادِ ﴾، و﴿ لَكِيرٍ ﴾ في الحجِّ، و﴿ كَذَّبُونِ ﴾ معاً، و﴿ فَاتَّقُونِ ﴾، و﴿أَن يَحْضُرُونِ ﴾، و ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾، و ﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ في المؤمنون، و ﴿ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾، و ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾، و ﴿ سَيَهَدِينِ ﴾، و ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾، و ﴿ وَيَسْقِينِ ﴾، و ﴿ فَهُو يَشْفِينِ ﴾، و ﴿ تُسَمَّ يُخيِينِ ﴾، ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ ثمان، و ﴿ كَذَّبُونِ ﴾ في الشعراء، و ﴿ حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾، و ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ في النمل، و ﴿ أَن يُكَدِّبُونِ ﴾، و ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ في القصص، و ﴿فَأَعْبُدُونِ ﴾ معاً في العنكبوت، و ﴿كَالْجَوَابِ ﴾، و ﴿نَكِيرٍ ﴾ في سبأ، و ﴿نَكِيرٍ ﴾ في فاطر، و ﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾، و ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ في يــسّ، و ﴿ لَتُرْدِينِ ﴾، و ﴿ سَيَهَدِينِ ﴾ في الصَّافَـــات، و ﴿عَذَابِ ﴾،

و ﴿عِقَابِ ﴾ في صَ، و ﴿فَاتَّقُونِ ﴾ في الزُّمر، و ﴿ اَلتَّلَاقِ ﴾، و ﴿ التَّنَادِ ﴾، و ﴿عِقَابِ ﴾، و ﴿ اَتَّبِعُونِ الْهَدِ كُمْ ﴾ في غافر، و ﴿ اَلْمَخَوَارِ ﴾ في الشورى، و ﴿ سَيَهَدِينِ ﴾، و ﴿ وَاَطِيعُونِ ﴾، و ﴿ وَالْبَعُونِ هَلَا ﴾ في الزخرف، و ﴿ اَنْ مُنَادِ ﴾ في النخرف في الدخران، و ﴿ وَعَيدِ ﴾ معاً، و ﴿ اَلْمُنَادِ ﴾ في قَ، و ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ و ﴿ اَنْ مُنَادِ ﴾ في الدخرات، و ﴿ وَعَيدِ ﴾ معاً، و ﴿ اَلْمُنَادِ ﴾ في قَ، و ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ و ﴿ اَلْمُنَادِ ﴾ في الدّاعِ ﴾، و ﴿ وَالْمُنَادِ ﴾ في الدّاعِ ﴾، و ﴿ وَالْمُنَادِ ﴾ و ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَى الدّاعِ ﴾، و ﴿ وَالْمُونِ ﴾ في الدّامِ و ﴿ اللَّهُ مِنْ وَ ﴿ وَالْمُونِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنَادِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنَادِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنْ وَلَى اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنْ وَلَيْ لِينِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنْ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَ ﴿ وَالْمُنُونِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنْ وَ وَالْمُنْ وَالْمُونِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَ وَلَهُ مُونِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ وَالْمُوعِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونِ ﴾ في اللَّهُ ، و ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ وَ إِلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنَانِ ﴾ في اللَّهُ مُنْ وَ ﴿ وَالْمُونِ ﴾ في اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونِ ﴾ في اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ أَلُولُونَ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُونِ فَيْ الْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ ﴾ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقرأ ﴿ فَمَا ءَ اتَنْنِ ، ٱللَّهُ ﴾ في النمل، و﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴾ بالزُّمر بإثبات الياء وقفاً، واختُلف عنه في ياء ﴿ فَمَا ءَ اتَنْنِ ، كَا اللهُ ﴾ بياءٍ بعد الدال في النمن ، وروى رويس ﴿ يَلْعِبَادِ فَاتَقُونِ ﴾ بياءٍ بعد الدال في الحالين. وهنا تمت أصول يعقوب ولله الحمد.

## أصول قراءة خلف العاشر

وهو أبو محمّد حلَف بن هشام البزّار الذي مرَّ ذِكرُه راوياً عن حمزة، وله راويان أحدهما: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الورَّاق المروزيّ ثم البغداديّ، وثانيهما: أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد. أحذا القراءة عن خلف مباشرة، وإسحاق مقدم في الأداء والخُلف بينهما يسير ولذا عزوت إلى شيخهما فقلت:

قرأ خلف بترك البسملة بين السورتين سوى الناس مع الحمد، ووصل آخر السورة السابقة بأول السورة اللحقة، أما بين الناس والحمد فله كالباقين فيه البسملة قولاً واحداً، واختار له بعض أهل الأداء السكت في الأربع الزهر، والمختار عدم التفرقة بينهن وبين غيرهن.

وقرأ ﴿أَرْجِهُ ﴾ في الأعراف والشعراء، و﴿فَأَلْقِهُ ﴾ في النمل بكسر الهاء وصلتها فيهما، و﴿يَتَّقُهِ ﴾ في النور، و﴿يَرْضُهُ لَكُمْ ﴾ في الزمر بصلة الهاء فيهما و﴿فِيهِ، مُهَانًا ﴾ بقصرها و﴿وَمَآ أَنسَلنِيهُ ﴾ في الكهف و﴿عَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ في الفتح بكسر الهاء فيهما.

وقرأ بتوسط المتصل والمنفصل قولاً واحداً.

وقرأ من رواية إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همزة من كلمة أو كلمتين نحو ﴿الْأَنْهَارِ﴾، ﴿الْآخِرَة﴾، ﴿يَسْتَمُونَ﴾، ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾، ﴿قَدْ أَفَلَحَ﴾.

وقرأ ﴿عِوَجَا ۗ ﴿ قَيِّمًا ﴾ في الكهف و ﴿مَرْقَدِنَا ۗ هَـٰذَا ﴾ في يسّ، و ﴿مَنْ ۖ رَاقِ ﴾ في القيامـــة، و ﴿بَلَّ ۗ رَانَ ﴾ في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون ﴿مَنْ ﴾ و لام ﴿بَلَ ﴾ في الراء بعدهما.

وأدغم ذال ﴿إِذْ ﴾ في التاء والدال، ودال ﴿قَدْ ﴾ في حروفها الثمانية، وتاء التأنيث في الجيم والظاء وأحرف الصفير، والذال في التاء في ﴿ أَتَّخَذْ ثُمْ ﴾، و﴿ أَخَذْ ثُمْ ﴾ كيف أتيا، و﴿ فَنَبَذْ ثُهَا ﴾، و﴿ عُذْتُ ﴾ والدال في الـذال من ﴿ كَهِيعَصْ ﴿ ذِكْرُ ﴾، وفي الثاء من ﴿ وَمَن يُرِدْ تُوابَ ﴾ بآل عمران، والباء في الميم من ﴿ وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ آخر البقرة، والنون في الواو من ﴿ يَسْ ﴿ وَالْقُرْءَ انِ ﴾، و﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾، وأظهر الباء عند الميم من ﴿ أَزْكُب مَّعَنا ﴾ بهود.

وأمال إمالة كبرى كلَّ ألفٍ منقلبةٍ عن ياء تحقيقاً حيث وقعت، في اسم أو فعل نحو ﴿ ٱلْهُدَىٰ ﴾، وتُعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم كما مرَّ، فمتى

ظهرت الياء أَمَلْتَ، ومتى ظهرت الواو فَتحتَ، إلّا ﴿ ٱلْقُوَىٰ ﴾، و﴿ ٱلْعُلَى ﴾، و﴿ ٱلرِّبَوْ أَ﴾، و﴿ وَٱلصُّحَىٰ ﴾، كيف أتيا و﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ فإنه يميلهن.

وكذا أمال ألفات التأنيث المقصورة وتكون في فعلى مثلث الفاء نحو ﴿ طُوبَىٰ ﴾، و﴿ بُشْرَىٰ ﴾، و﴿ بُشْرَىٰ ﴾، و﴿ تَقْوَىٰ ﴾، و﴿ تَقْوَىٰ ﴾، و﴿ تَقْوَىٰ ﴾، و﴿ تَقْوَىٰ ﴾، و كذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى نحو ﴿ أُسَلَّرَىٰ ﴾، و كذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى نحو ﴿ أُسَلَّرَىٰ ﴾، و كذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى نحو ﴿ أُسَلَّرَىٰ ﴾.

وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء نحو ﴿مَتَىٰ ﴾، و﴿بَلَىٰ ﴾، و﴿يَآاسَفَىٰ ﴾، و﴿عَسَىٰ ﴾، و﴿عَسَىٰ ﴾، و﴿عَسَىٰ ﴾، و﴿أَنَّىٰ ﴾ ، ﴿عَلَىٰ ﴾، ﴿عَلَىٰ ﴾، و﴿عَسَىٰ ﴾، و﴿عَسَىٰ ﴾، ﴿عَلَىٰ ﴾، ﴿عَلَىٰ ﴾، و﴿عَلَىٰ ﴾، وَعَلَىٰ ﴾، و﴿عَلَىٰ ﴾، وَعَلَىٰ ﴾، وَعَلَىٰ ﴾، وَعَلَىٰ ﴾، وَإِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَعَلَىٰ أَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا

وكذا أمال ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقاً أو تقديراً، واوية أو يائية، أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال إلا ﴿ وَحَلْهَا ﴾ ، و ﴿ وَلَمْ عَلَى ﴾ ، و ﴿ إِذَا سَجَى ﴾ ، و إلا المبدلة من التنوين مطلقاً ك ﴿ هَمْسُا ﴾ و ﴿ أَمْتًا ﴾ ، وما لا يقبل الإمالة بحال ، وذلك في إحدى عشرة سورة: طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق. وقد استثنى من هذه الأصول كلمات فقرأهن بالفتح وهن ( حَطَمْيا) كيف وقع ، و ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ بالأنعام، و ﴿ مَنْ عَصَانِي ﴾ بالجاثية ، و ﴿ أَنسَلنيه ﴾ في الكهف ، و ﴿ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ . عريم، و ﴿ مَخيَاهُم ﴾ ، الجاثية ، و ﴿ أَخيَا لِهِ ﴾ ، فإن نسق بالواو وذلك في منسوقاً أو نسق بثم أو الفاء فقط ، نحو ﴿ أَخيَا كُمْ ﴾ ، ثم ﴿ أَخيَا هُم ﴾ ، ﴿ فَأَخيَا لِهِ ﴾ ، فإن نسق بالواو وذلك في ﴿ أَخيَا ﴾ في النجم أماله .

وفتح أيضاً ﴿ هُذَاى ﴾ بالبقرة وطه، و ﴿ مَقْوَاى ﴾ بيوسف، و ﴿ مَحْيَاى ﴾ آخر الأنعام، و ﴿ رُءَيَا ﴾ إذا لم يكن محلى بأل وذلك في يوسف، وفتح أيضاً ﴿ كَمِشْكُوقِ ﴾ في النور، و ﴿ مَرْضَاتِي ﴾ و ﴿ مَرْضَاتِ ﴾ كيف جاء، و ﴿ حَقّ تُقَاتِهِ ، ﴾ بآل عمران.

وأمال الراء دون الهمزة وصلاً من قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا تُو ٓءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ في الشعراء، وإذا وقف أمال الراء والهمزة معاً.

وأمال أيضاً حرفي ﴿وَنَا﴾ في الإسراء وفصلت، وحرفي ﴿وَءَا﴾ حيث وقع قبل محرّك نحو ﴿رَءَا كَوَكُبُا﴾، ﴿رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا﴾. و﴿رَءَا﴾ فقط حيث وقع قبل ساكن في الوصل، نحو ﴿رَءَا اَلْقَمَرَ﴾ فإن وقف عليه أمال حرفيه.

وأمال أيضاً همزة ﴿ عَاتِيك ﴾ في النمل، وعين الفعل الماضي الثلاثي في ﴿ شَآءَ ﴾، و﴿ جَآءَ ﴾، و﴿ رَانَ ﴾ فقط، والألف الواقعة بين راءين أولاهما مفتوحة والثانية بحرورة وهي في ﴿ اَلْا بُرَارِ ﴾، و﴿ اَلْقَرَارِ ﴾، و﴿ اَلْقَرَارِ ﴾، و﴿ اَلْمَانِ ﴾، وَالْمَانِ ﴾، والأحرف الخمسة المجموعة في (حي طهر) في فواتع السور نحو ﴿ اللَّمِ ﴾، ﴿ كَهيعَ صَ ﴾، ﴿ وَهُ هُمَ ﴾، ﴿ وَهُ هُمَ ﴾ ، ﴿ وَهُ هُمْ ﴾ ، ﴿ وَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولِلَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللللل

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف من أجله، امتنعت الإمالة فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة على ما تأصل. اهـ.

ويجوز له الوقف على كلِّ من ﴿أَيَّا﴾، و﴿مَا﴾، من قوله تعالى ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ﴾ في الإسراء على الصحيح. وقرأ ﴿عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾ بفتح الياء وصلاً، و﴿بَيْتِى﴾ في البقرة والحج ونوح، و﴿وَجْهِى﴾ في آل عمران والأنعام، و﴿يَدِى إِلَيْكَ﴾، و﴿وَأُمِّى إِلَهُهَيْنِ﴾ في المائدة، و﴿أَجْرِى إِلَّا﴾ في مواضعها التسعة و﴿يَلْعِبَادِى اللَّذِينَ ﴾ في العنكبوت والزمر، و﴿لِي فِيهَا ﴾ في طه، و﴿مَا كَانَ لِي ﴾ بإبراهيم وفي صّ، و﴿وَلِي تَعْجَةٌ ﴾ في صّ، و﴿لِي كَانَ لِي ﴾ بالكافرون، و﴿مَا لِي لَا ﴾ في النمل و يسّ، و﴿مَعِي ﴾ في مواضعها الأحد عشر بإسكان الياء فيهن.

وقرأ ﴿ فَمَا ءَاتَكُن ٤ ﴾ في النمل بحذف الياء في الحالين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد. اهـ

نقلاً عن كتاب ((الإضاءة في بيان أصول القراءة)) للعلاَّمة عليّ محمد الضبَّاع، شيخ عموم المقارئ المصريّة، رحمه الله تعالى.

# جدول يبين الرموز المستخدمة للدلالة على بعض الأحكام

| ف        | الفتح                    |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|
| ٩        | الإمالة                  |  |  |
| ق        | التقليل                  |  |  |
| خس       | الاختلاس                 |  |  |
| شم       | الإشمام                  |  |  |
| •        | تسهيل الهمز              |  |  |
| <b>A</b> | إبدال الهمز حرفاً من جنس |  |  |
| •        | حركة ما قبله             |  |  |
| ۲        | تحقيق الهمز              |  |  |
| س        | السكت                    |  |  |
|          | النقل                    |  |  |
| د.غ      | الإدغام بلا غنة          |  |  |
| و        | صلة الهاء المضمومة       |  |  |
| C        | صلة الهاء المكسورة       |  |  |
| o        | يدل على إثبات الحرف      |  |  |
|          | وقفأ وحذفه وصلأ          |  |  |

#### مقادير المدود عند الإمام الشاطبيّ وابن الجزريّ

ذهب فريق من المحققين، ومنهم الإمام الشاطبيّ إلى أن المد مرتبتان، طولى لورش وحمزة في المنفصل والمتصل، وقدرت بثلاث ألفات (ست حركات)؛ ووسطى، وقدرت بألفين (أربع حركات)، وهي في المتصل (لقالون وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائيّ وأبي جعفر ويعقوب وخلف في اختياره)، وأما في المنفصل فهي (لقالون ودوري أبي عمرو) في أحد الوجه ين عنهما ولابن عامر وعاصم والكسائيّ وخلف في اختياره، وأما ابن كثير والسوسيّ وأبو جعفر ويعقوب فمذهبهم قصر المنفصل (حركتان)، وكذلك قالون ودوريّ أبي عمرو على الوجه الثاني لهما.

(ش) إِذَا أَلِفٌ أَوْ يَاوُهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ أَوِ الْوَاوُ عَنْ ضَمِّ لَقِي الْهَمْزَ طُوِّلًا فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرَ بَادِرْهُ طَالِباً بِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكَ دَرَّا وَمُخْضَلًا فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصْرَ بَادِرْهُ طَالِباً بِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكَ دَرَّا وَمُخْضَلًا كَجِيءَ وَعَنْ سُوءٍ وَشَآءَ اتِّصَالُهُ وَمَفْصُولُهُ فِي أُمِّهَا أَمْرُهُ إِلَى

أما مد البدل فلورش فيه القصر والتوسط والطول سوى ما استثناه الناظم في أبياته، وأما بقية القرّاء فعلى القصر قولاً واحداً.

(ش) وَمَا بَعْدَ هَمْزٍ تَسَابِتٍ أَوْ مُغَيَّرٍ فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرُوَى لِوَرْشِ مُطُوّلًا وَوَسَّطَهُ قَوْمٌ كَآمَنَ هَلَوُلًا عِ آلِهَةً آتَىٰ لِلإِيمَانِ مُثِّلًا وَوَسَّطُهُ لَا يَعْدَ سَاكِنٍ صَحِيحٍ كَقُرْ آنِ وَمَسْتُولًا اسْأَلًا وَمَا بَعْدَ هَمْزِ الْوَصْلِ إِيتِ وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُ كُمْ آلاَنَ مُسْتَفْهِماً تَلَا وَعَادًا لِالْولَىٰ وَابْنُ غَلَبُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرِ جَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلًا وَعَوَلًا اللَّولَىٰ وَابْنُ غَلَبُونَ طَاهِرٌ بِقَصْرِ جَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلًا وَعَوَلًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ ال

وأما المد العارض للسكون فقد اتفق القرّاء على مده ثلاثة مراتب، مرتبتان مشهورتان وهما التوسط والطول، ومرتبة أقل شهرة وهي القصر.

وأما المد اللازم الحرفيّ والكلميّ فكلٌّ يمده كحفص ستَّ حركات لا خلاف فيه.

وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَا قَبْلَ سَاكِنِ وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ أُصِّلًا وَمُدَّ لَهُ عِنْدِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فَضِّلًا وَمُدَّ لَهُ عِنْدِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فَضِّلًا وَفِي عَيْنٍ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فَضِّلًا وَفِي نَحْوِ طَلْهَ الْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنٌ وَمَا فِي أَلِفَ مِنْ حَرَّفِ مَدٍّ فَيُمْطَلًا

وأما مدّ اللين: فنميز فيه بين حالتين:

١- إذا وقع بعد حرفي اللين همزة في كلمة ففي كل منهما وجهان لورش: التوسط والطول وصلاً ووقفاً
 سواء كانتا في وسط الكلمة نحو ﴿كَهَيْئَةِ﴾ أو في آخر الكلمة نحو ﴿شَيْءٍ﴾.

٢- إذا وقع بعد حرفي اللّين حرف غير الهمز مسكّن للوقف فلجميع القرّاء ـ يستوي في ذلك ورش وغيره ـ ثلاثة أوجه وقفاً: التوسط والطول وقصر المد (سقوطه)، ولا شيء لهم وصلاً.

بِكِلْمَةِ اوْ وَاوٌ فَوَجْهَانِ جُمِّلَا وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أُعْمِلًا يُوافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا هَمْزَ مُذْخَلًا وَعَنْ كُلِّ الْمَوْءُودَةُ اقْصُرْ وَمَوْئِلًا

(ش) وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْنَ وَ بِطُول وَقَصْرٍ وَصْلُ وَرْشٍ وَوَقْفُهُ وَعَنْهُمْ سُقُوطُ الْمَدِّ فَيْهِ وَوَرْشُهُمْ وَفِي وَاوِ سَوْآتٍ خِلاَفٌ لِوَرْشِهِمْ

|          |          |            | يات                                                      | بر المدود بالحرك | مقاد   |        |           |       | ×       |           |
|----------|----------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|
| الوصل    | بسبب     | بسبب الوقف | ن                                                        | بسبب السكوا      |        |        | سبب الهمز | !     | أصلي    |           |
| صلة كبرى | صلة صغرى | العوض      | اللين                                                    | العارض للسكون    | اللازم | المتصل | المنفصل   | البدل | الطبيعي |           |
| ٤        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,5            | ٦      | ٥،٤    | ٥،٤       | ۲     | ۲       | حفص       |
| ٤،٢      | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,5            | ٦      | ٤      | ٤،٢       | ۲     | ۲       | قالون     |
| ٦        | ۲        | ۲          | لا همز<br>۲،٤،۲ وقفاً<br>بوجود الهمز<br>۲،۲ وقفاً ووصلاً | 7,3,7            | ٦      | ٦      | ٦         | 7,2,7 | ۲       | ورش       |
| ۲        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ۲         | ۲     | ۲       | ابن کثیر  |
| ٤،٢      | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ٤،٢       | ۲     | ۲       | الدوري    |
| ۲        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ۲         | ۲     | ۲       | السوسي    |
| ٤        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ٤         | ۲     | ۲       | هشام      |
| ٤        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ٤         | ۲     | ۲       | ابن ذكوان |
| ٤        | ۲        | ۲          | ٦،٤،٢ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٥،٤    | ٥،٤       | ۲     | ۲       | شعبة      |
| ٦        | ۲        | ۲          | ٦،٤،٢ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٦      | ٦         | ۲     | ۲       | خلف       |
| ٦        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٦      | ٦         | ۲     | ۲       | خلاد      |
| ٤        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ٤         | ۲     | ۲       | الكسائيّ  |
| ۲        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ۲         | ۲     | ۲       | أبو جعفر  |
| ۲        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ۲         | ۲     | ۲       | يعقوب     |
| ٤        | ۲        | ۲          | ۲،٤،۲ وقفاً                                              | 7,2,7            | ٦      | ٤      | ٤         | ۲     | ۲       | خلف       |

# أحكام الترتيل الخاصة بورش

| لين: بدل                   | بدل: لين         | ذات الياء: بدل   | بدل: ذات الياء   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| توسط: ٣ أوجه               | قصر: توسط        | فتح: قصر، طول    | قصر: فتح         |
| طول: طول                   | توسط: توسط       | تقليل: توسط، طول | توسط: تقليل      |
|                            | طول: توسط، طول   |                  | طول : الوجهان    |
| بدل: ذكراً                 | فصالاً: بدل      | لين: ذات الياء   | ذات الياء: لين   |
| قصر: الوجهان والتفخيم مقدم | ترقیق: ۳ أوجه    | توسط: فتح، تقليل | فتح: توسط، طول   |
| توسط: التفخيم وجه واحد     | تغليظ: توسط، طول | طول: فتح، تقليل  | تقليل: توسط، طول |
| طول: الوجهان والتفخيم مقدم |                  |                  |                  |

### بدل ـ بدل عارض

| بدل: بدل عارض مضموم                                                  | بدل: بدل عارض مكسور                           | بدل: بدل عارض مفتوح                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| قصر مع السكون والإشمام والروم                                        | قصر مع السكون والروم                          | قصر مع السكون                          |
| قصر ح توسط مع السكون والإشمام                                        | قصر 🗸 توسط مع السكون                          | قصر 🗸 توسط مع السكون                   |
| طول مع السكون والإشمام                                               | طول مع السكون                                 | طول مع السكون                          |
| توسط مع السكون والإشمام والروم                                       | ت ما ر توسط مع السكون والروم                  | توسط مع السكون                         |
| توسط { توسط مع السكون والإشمام والروم للوسط } طول مع السكون والإشمام | توسط مع السكون والروم<br>توسط { طول مع السكون | توسط { توسط مع السكون<br>طول مع السكون |
| طول: طول مع السكون والإشمام والروم                                   | طول: طول مع السكون والروم                     | طول: طول مع السكون                     |

### ذات الياء ـ بدل عارض

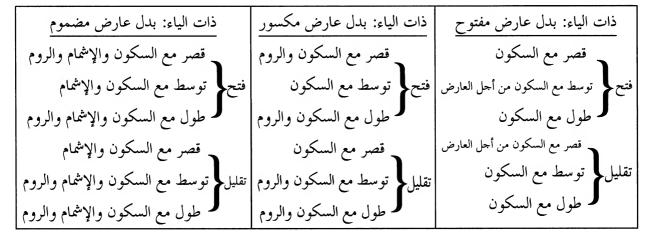

### ذات الياء ـ مد عارض







### لين ـ بدل عارض

لين: بدل عارض مضموم قصرمع السكون والإشمام والروم توسط { توسط مع السكون والإشمام والروم طول مع السكون والإشمام والروم طول مع السكون والروم طول: طول مع السكون والإشمام والروم

لين: بدل عارض مكسور قصر مع السكون والروم توسطح توسط مع السكون والروم طول مع السكون والروم طول:

لين: بدل عارض مفتوح قصر مع السكون توسط مع السكون طول مع السكون طول مع السكون ً طول:

### لين ـ مد عارض







| ذات الياء: بدل: لين               | بدل: لين: ذات الياء                            | بدل: ذات الياء: لين                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| فت _ قصر: توسط                    | قصر : توسط: فتح                                | قصر : فتح : توسط                             |
| قصر: توسط<br>فتح<br>طول : الوجهان | توسط: توسط: تقليل                              | توسط: تقليل: توسط                            |
| تقليل<br>الله عند الوجهان الوجهان | طول { توسط: الوجهان<br>طول : الوجهان           | طول<br>طول<br>تقليل: توسط، طول               |
| طول: الوجهان                      | ل طول : الوجهان                                |                                              |
| لين: بدل: ذات الياء               | لين: ذات الياء: بدل                            | ذات الياء: لين: بدل                          |
| قصر : فتح                         | توسط{ فتح : قصر، طول<br>توسط{ تقليل: توسط، طول | نتح<br>فتح<br>طول : طول                      |
| توسط 🗸 توسط: تقليل                | الوسط مع تقليل: توسط، طول                      | الفلح 🕻 طول : طول                            |
| طول : الوجهان                     | منح: طول                                       | تقليل { توسط: توسط، طول<br>تقليل { طول : طول |
| طول: طول: الوجهان                 | طول<br>طول<br>تقليل: طول                       | طول : طول                                    |

# فهرس الكتاب

| ٣  | شكر وتقدير                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٥  | التقريظ الأول لصاحب الفضيلة الشيخ محمد كريّم راجح              |
| ٧  | التقريظ الثاني لصاحب الفضيلة الشيخ محي الدين الكرديّ           |
| ٩  | التقريظ الثالث لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد      |
| 11 | تقديم الكتاب لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور نور الدين عتر         |
| ۱۳ | إجازة في القرآن الكريم                                         |
| 10 | المقدمة                                                        |
| ١٩ | التعريف بالقراءات والأحرف السبعة                               |
| ۲۱ | تمهيد                                                          |
| 77 | جمع القرآن الكريم وكتابته                                      |
| 77 | ١ ـ جمع القرآن الكريم في عهد الرسول ﷺ                          |
| ۲٦ | ٢ ـ كتابة القرآن الكريم في عهد الرسول ﷺ                        |
| ۲٧ | ٣ ـ الصورة التي استقرّ عليها القرآن الكريم عندما توفي الرسول ﷺ |
| ۲۸ | ٤ ـ جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رَخْوَالْفَيُّهُ   |
| ۲۹ | ٥ ـ جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رَفِوْلِلْكَنُهُ            |
| ٣١ | ٦ ـ عدد المصاحف التي كتبها عثمان رَفِيْلِطُئَيُّ               |
| ٣١ | ٧ ـ رسم المصاحف العثمانية                                      |
| ٣١ | قواعد رسم المصاحف العثمانية                                    |
| 40 | ٨ ـ مزايا الرسم العثماني٨                                      |
| ٣٧ | ٩ ـ خطّ المصاحف                                                |
| ٣٧ | ١٠ ـ رسم المصحف والهجاء الحديث                                 |
| ٣٩ | ١١ ـ الرسم العثماني والنقط والضبط                              |
| ٤٢ | مدارس القراءات                                                 |
| ٤٢ | ١ ـ مدرسة المدينة                                              |
| ٤٦ | ٢ ــ مدرسة مكّة                                                |
| ٤٩ | ٣ ـ مدرسة البصرة                                               |
| 00 | ٤ ـ مدرسة الشام                                                |
| ٥٧ | ٥ ـ مدرسة الكوفة                                               |
| 70 | ـ أعلام القراءة الأوائل                                        |

| 17         | ـ أشهر من ألّف في القراءات القرآنية                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1٨         | ـ الخلاصة                                                                          |
| ٧١         | تنبيه: ليس كل ما ينسب إلى واحد من القرّاء السبعة أو العشرة متواتراً                |
| ٧٣         | القراءات الصحيحة والمقبولة                                                         |
| ٧٤         | ـ تعريف القراءات                                                                   |
| ٧٤         | ـ أركان القراءة المقبولة                                                           |
| <b>Y</b> 0 | ـ أنواع القراءات حسب أسانيدها                                                      |
| ٧٧         | الأحرف السبعة                                                                      |
| ٧٧         | ـ تعريف الأحرف السبعة                                                              |
| <b>Y Y</b> | ـ حقيقة الأحرف السبعة                                                              |
| ٨٢         | ـ ملاحظات                                                                          |
| ٨٤         | ـ الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف                                              |
| ٨٧         | قراءات الأئمّة العشرة وصلتها بالأحرف السبعة                                        |
| ۸۷         | _ استنتاج                                                                          |
|            | ما يجب على متعلم القراءات                                                          |
| ۹.         | ــ القراءة والرواية والطريق والوجه                                                 |
| 97         |                                                                                    |
| 9 &        | جمع القراءات                                                                       |
| 9 ٤        | ـ تمهید                                                                            |
| 9 &        | ـ شروط جمع القراءات                                                                |
| 90         | ـ مذاهب جمع القراءات                                                               |
| 97         | ـ خاتمة                                                                            |
| ١٠١        | التعريف بالشاطبيّة والدُّرّة                                                       |
| ١٠١        | ١ ـ طريق الشاطبيّة١                                                                |
| ١٠١        | ـ ترجمة الإمام الشاطبيّ                                                            |
| ١٠٣        | ـ التعريف بمنظومة الشاطبيّة                                                        |
| ١٠٤        | <ul> <li>مقدمة الشاطبية</li> </ul>                                                 |
| ١١.        | <ul> <li>جدول لبيان رموز القرّاء مجتمعين ومنفردين كما وردت في الشاطبيّة</li> </ul> |
| 111        | ٢ ـ طريق الدُّرَّة المضيَّة                                                        |
| ١ ١ ١      | ـ ترجمة الإمام ابن الجزريّ                                                         |

| ۱۱۲   | ـ التعريف بمنظومة الدُّرَّة المضيَّة                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳   | ـ مقدمة الدّرة                                              |
| 112   | ـ حدول لبيان رموز القرّاء منفردين كما وردت في <b>الدّرة</b> |
| 117   | الإسناد الذي أدّى إليّ قراءات الأئمّة العشرة                |
| 117   | ـ معنى الإسناد ومنزلته في الموازين الشرعيّة                 |
| 119   | ـ إسناد قراءة الإمام عاصم                                   |
| ۱۳۷   | ـ إسناد قراءة الإمام نافع                                   |
| 124   | ـ إسناد قراءة الإمام ابن كثير                               |
| ١٤٧   | ـ إسناد قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء                     |
| 101   | ـ إسناد قراءة الإمام ابن عامر اليحصبيّ الدمشقيّ             |
| 100   | ـ إسناد قراءة الإمام حمزة                                   |
| ١٦.   | ـ إسناد قراءة الإمام الكسائيّ                               |
| ۱٦٣   | ـ إسناد قراءة الإمام أبي جعفر                               |
| ۸۲۱   | ـ إسناد قراءة الإمام يعقوب                                  |
| ۱۷٤   | ـ إسناد قراءة الإمام خلف البزّار                            |
| ۱۸۱   | لخلاف في القراءاتكلاف في القراءات                           |
| ١٨٢   | ـ أصول القراءات                                             |
| ۱۸۳   | ـ أصول قراءة عاصم                                           |
| ۱۸۸   | ـ أصول رواية شعبة                                           |
| ١٨٩   | ـ أصول قراءة نافع                                           |
| ١٨٩   | ـ أصول رواية قالون                                          |
| 197   | ـ أصول رواية ورش                                            |
| ۲.٤   | ـ أصول قراءة ابن كثير                                       |
| ۲۰۸   | ـ أصول قراءة أبي عمرو البصريّ                               |
| 710   | ـ أصول قراءة ابن عامر                                       |
| 777   | ـ أصول قراءة حمزة                                           |
| ۲٣.   | ـ أصول قراءة الكسائيّ                                       |
| ۲۳۳   | ـ أصول قراءة أبي جعفر                                       |
| 7 7 7 | _ أصول قراءة يعقوب                                          |

| 7 2 1 | ـ أصول قراءة خلف العاشر                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| 7     | ـ جدول يبين الرموز المستخدمة للدلالة على بعض الأحكام |
| 7 2 0 | ـ مقادير المدود عند الإمام الشاطبيّ وابن الجزريّ     |
| 7 2 7 | ـ مقادير المدود بالحركات                             |
| 7 2 7 | ـ أحكام الترتيل الخاصة بورش                          |
| 701   | فهرس الكتاب                                          |
| 700   | فهرس تراجم الرجالفهرس تراجم الرجال                   |
| 777   | المصادر والمراجعا                                    |

والحمد لله رب العالمين

## فهرس تراجم الرجال

| ١٧٦ | أبان بن يزيد بن أحمد العطار                        |
|-----|----------------------------------------------------|
| 177 | إبراهيم العبيديّ                                   |
| 179 | إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميميّ                |
| ۱۳۳ | إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد البغداديّ            |
| ١٣٧ | إبراهيم بن عمر بن عبد الرحمن المقرئ                |
| ١٢٧ | أبو الحسن عليّ بن الهذيل                           |
| ١٧٦ | أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيّ     |
| ٥.  | أبو عمرو بن العلاء المازنيّ                        |
| ٤٧  | أبو معبد بن كثير                                   |
| ۱۳۲ | أُبي بن كعب رَضِاللَّفَكُأُبي بن كعب رَضِاللَّفَكُ |
| 170 | أجمد بن سهل الطيان                                 |
| 177 | أحمد الرفاعي الشهير بالحلواني                      |
| 177 | أحمد المرزوقيّ                                     |
| ١٣٨ | أحمد بن أسامة بن أحمد التجيبيّ المصريّ             |
| ١٦٠ | أحمد بن الحسن البغداديّ                            |
| ۱۲۳ | أحمد بن رجب بن محمّد البقريّ                       |
| ۱۳۰ | أحمد بن سهل الأشنانيّ                              |
| ١٧٤ | أحمَد بن عبد الله السوسنجرديِّ                     |
| ١٣٧ | أحمد بن عثمان بن بويان                             |
| ١٦٤ | أحمد بن عليّ بن عبيد الله بن سوار                  |
| ٤٩  | أحمد بن محمّد بن عبد الله الملقب بالبزيّ           |
| ١٤٣ | أحمد بن محمّد بن علقمة بن عون القواس               |
| ١٣٧ | أحمد بن محمّد بن يزيد بن الأشعث                    |
| 124 | أحمد بن موسى بن العباس التميميّ أبو بكر بن مجاهد   |
| 107 | أحمد بن يزيد بن ازداذ الصفار الحلوانيّ             |
| 100 | إدريس بن عبد الكريم الحدّاد                        |
| 140 | إسحاق بن إبراهيم بن عثمان                          |

| 77   | إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ              |
|------|----------------------------------------------------|
| 177  | إسماعيل بن عبد الله بن عمرو                        |
| 124  | إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين                     |
| 101  | أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب التميميّ            |
| 140  | ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال                    |
| ۱۷۱  | جعفر بن حيان العطارديّ                             |
| ١٦.  | جعفر بن محمّد النصيبيّ                             |
| ١٥٦  | جعفر بن محمّد بن عليّ الصادق                       |
| 170  | الجمال يوسف بن الشيخ زكريّا الأنصاريّ              |
| ۱۷۲  | الحسن بن أبي الحسن البصريّ                         |
| 172  | الحسن بن أبي الفضلالفضل                            |
| 177  | الحسن بن القاسم بن عليّ الأستاذ                    |
| 140  | الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعيّ                     |
| 104  | الحسين بن عليّ بن أبي طالب                         |
| ۱۳۰  | حفص بن سليمان بن المغيرة البزَّاز                  |
| ۱٤٨  | حفص بن عمر بن عبد العزيز                           |
| 09   | حمزة بن حبيب الزيات                                |
| 107  | خلاد بن خالد                                       |
| ١٣٧  | خلف بن إبراهيم بن محمَّد بن جعفر بن خاقان          |
| 71   | خلف بن هشام البزّار                                |
| 1 50 | درباس المكيّ مولى عبد الله بن عباس رَخِوالْجَيُّخُ |
| 177  | رضوان بن محمّد بن يوسف العُقِيّ                    |
| 177  | رفیع بن مهران                                      |
| ۱۷۱  | رُوح بن عبد المؤمن البصريّ                         |
| 121  | زر بن حُبيش                                        |
| 170  | زكريّا بن محمّد بن زكريّا الأنصاريّ                |
| 179  | زيد بن الحسن بن زيد الكنديّ البغداديّ              |
| ١٣٢  | زيد بن ثابت رَحْقِالْقُنَهُ                        |
| 17.  | زید بن علیّ بن أحمد بن محمّد بن عمران              |

| ١٣١   | سعد بن إياس الشيبانيّ                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۷٦   | سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ                        |
| ١٤١   | سعيد بن المسيب بن حزن المخزوميّ                      |
| 1 2 9 | سعيد بن جبير بن هشام الأسديّ                         |
| ۱۷۱   | سلام بن سليمان الطويل                                |
| ١٢.   | سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحيّ           |
| 100   | سليم بن عيسى بن سليم                                 |
| ١٦٦   | سلیمان بن داود بن داود بن عبد الله بن عباس           |
| ١٧٢   | سليمان بن قَتَّة                                     |
| ١٦٦   | سليمان بن مسلم بن جمّاز                              |
| 107   | سليمان بن مهران الأعمش                               |
| ۱۲۸   | سليمان بن نجاح                                       |
| 1 2 2 | شبل بن عباد                                          |
| ۱۳۳   | شعبة بن عياش بن سالم الحناط                          |
| ١٣٣   | شعيب بن أيوب الصريفينيِّ                             |
| ١٧٢   | شعيب بن الحبحاب                                      |
| 170   | الشهاب أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطيّ |
| ۱۲٤   | الشهاب أحمد بن أسد الأميوطيّ                         |
| ۱۷۱   | شهاب بن شُرْنَفةشهاب بن شُرْنَفة                     |
| ١٣٩   | شيبة بن نِصاح بن سرجس                                |
| ١٤١   | صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاريّ            |
| 1 £ 9 | صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل                  |
| ۱۲۸   | طاهر بن غلبونطاهر بن غلبون                           |
| ۱۷۲   | عاصم بن أبي الصباح الجحدريّ                          |
| 119   | عاصم بن أبيي النجود                                  |
| ١٣٣   | عبد الباقي بن حسن                                    |
| 177   | عبد الرحمن الأُجهوريّ                                |
| ١٢٣   | عبد الرحمن اليمنيِّ                                  |
| ١٦٨   | عبد الرحمن بن أحمد بن عليّ بن المبارك بن المعاليّ    |

| 12.   | عبد الرحمن بن صخر رَيْخِالْطُنَّهُ                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧   | عبد الرحمن بن عبدوس البغداديّ                                    |
| 129   | عبد الرحمن بن هرمز الأعرج                                        |
| ١٦٣   | عبد السيد بن غتاب بن محمّد بن جعفر                               |
| 122   | عبد العزيز بن جعفى                                               |
| 179   | عبد القاهر العباسيّعبد القاهر العباسيّ                           |
| 101   | عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان                                 |
| 179   | عبد الله بن الحسن بن سليمان                                      |
| 124   | عبد الله بن الحسين بن حسنون البغداديّ                            |
| 120   | عبد الله بن السائب ابن أبي السائب                                |
| ۱۳.   | عبد الله بن حبيب السُّلميِّ                                      |
| 70    | عبد الله بن عامر اليحصبيّ                                        |
| 1 2 • | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رَخِرْاللُّيُّةُ                  |
| 179   | عبد الله بن عليّ بن أحمد البغداديّ                               |
| 12.   | عبد الله بن عياش                                                 |
| 171   | عبد الله بن مسعود رَفِوْلِثْقَكَعبد الله بن مسعود رَفِوْلِثْقَكَ |
| 124   | عبد الواحد بن عمر بن محمّد بن أبي هاشم                           |
| ۱۳۰   | عبيد بن الصَّباح النهشليِّعبيد بن الصَّباح النهشليِّ             |
| ٤٥    | عثمان بن سعيد الملقب ورشعثمان بن سعيد الملقب                     |
| ۱۲۸   | عثمان بن سعید بن عمرعثمان بن سعید بن عمر                         |
| ۱۳۱   | عثمان بن عفان رَمُوْلِظُينَ                                      |
| 108   | عراك بن خالد بن يزيد بن صالحعراك بن خالد بن يزيد بن              |
| 120   | عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامرعكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر   |
| 107   | علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك                                 |
| 127   | عليّ بن أبي طالب رَيْظِيُّكُعليّ بن أبي طالب رَيْظِيُّكُ         |
| 179   | عليّ بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله                           |
| 107   | عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب                               |
| 71    | عليّ بن حمزة الكسائيّعليّ بن حمزة الكسائيّ                       |
| 177   | عليّ بن شجاععليّ عليّ بن شجاع                                    |

| ٧.   | عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن خشنام المالكيّ                    |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 177  | عليّ بن محمّد بن خليل بن غانم المقدسيّ                        |
| 177  | عليّ بن محمّد بن صالح بن أبي داود أبو الحسن الهاشميّ          |
| ٤٠   | عمر بن الخطاب بن نفيل رَضِيْظُنَهُ                            |
| 177  | عمر بن الخطاب بن نفيل رَضِطُنَّهُ<br>عمران بن ملحان العطارديّ |
| ۳٥١  | عويمر بن زيد بن غنم الأنصاريّ                                 |
| ٤٤   | عیسی بن مینا بن وردان الملقب قالون                            |
| 178  | عیسی بن وردان                                                 |
| 1 44 | فارس بن أحمد بن موسى المقرئ                                   |
| ١٦٤  | الفضل بن شاذان بن عيسىالفضل بن شاذان بن عيسى                  |
| ١٠١  | القاسم بن فيرُّه الشاطبيّالله الشاطبيّ                        |
| 171  | الليث بن خالدا                                                |
| ٤٦   | مجاهد بن جبر                                                  |
| ۲۳   | محمّد البقريّمعمّد البقريّ                                    |
| ١٢٤  | محمّد بن إبراهيم السَّمديسيّ                                  |
| ١٢٧  | محمّد بن أحمد الصائغ                                          |
| ۱٦٣  | محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف                              |
| 100  | محمّد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شَنَبوذ                     |
| 170  | محمّد بن أحمد بن الحسن بن عمر الثقفيّ                         |
| 107  | محمّد بن أحمد بن عبدان الجزريّ                                |
| 170  | محمَّد بن أحمد بن عمر بن يوسف                                 |
| 179  | محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد                              |
| ١٦٤  | محمّد بن أحمد بن هارون                                        |
| 1 80 | محمّد بن إسحاق بن وهب                                         |
| ١٤٤  | محمّد بن الحسن بن محمّد النقاش                                |
| ۱٦٨  | محمّد بن الحسين بن بندار                                      |
| ۱۳.  | محمّد بن الحسين بن محمّد الكارزينيّ                           |
| 179  | محمّد بن المتوكل الملقب برويس                                 |
| ١٦٥  | محمّد بن جعفر بن محمود                                        |

| محمّد بن شاذان                                           | 107   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي                          | 104   |
| محمَّد بن عبد الرحمن الحنفيِّ                            | 177   |
| محمَّد بن عبد الرحمن الملقب قنبل                         | ٤٩    |
| محمّد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن المرزبان بن شاذان | 170   |
| محمّد بن عبد الله بن شاكرمحمّد بن عبد الله بن شاكر       | 170   |
| محمّد بن عبد الله بن مرة الطوسيّ                         | 178   |
| محمّد بن عبد المحسن المصريّ                              | 179   |
| محمَّد بن عبد الملك بن الحسن بن حيرون البغداديِّ         | ١٦٣   |
| محمَّد بن عليَّ بن أحمد بن يعقوب الواسطيِّ٧٥             | 140   |
| محمَّد بن عليّ بن الحسن بن الجلندا                       | 17.   |
| محمَّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب             | 101   |
| محمَّد بن عليَّ بن موسى الخياط                           | 1 7 2 |
| محمَّد بن عیسی بن إبراهیم بن رزین                        | ١٦٥   |
| محمَّد بن محمَّد بن الجزريِّ                             | 111   |
| محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهريِّ ٤١  | 1 2 1 |
| محمَّد بن هارون أبو جعفر البغداديِّ                      | ١٣٧   |
| محمّد بن هارون بن نافع بن قریش بن سلامة                  | 179   |
| محمَّد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم             | ١٧٠   |
| محمّد بن ياسين الحلبيّ                                   | ١٦٣   |
| محمّد بن يحيى الكسائيّ                                   | 17.   |
| محمّد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخر٧٠  | 14.   |
| محمّد بن يوسف بن نهارهارها                               | 100   |
| محمّد سليم الحلواني                                      | 171   |
| محي الدِّين الكرديِّ                                     | 119   |
| محمود فائز بن محمّد كامل الديرعطاني                      | 17.   |
| المسافر بن الطيب بن عباد                                 | 14.   |
| مسلم بن جندبزمسلم بن جندبز                               | ١٣٩   |
| معاوف د. مشکان                                           | 1 £ £ |

| 108    | المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزوميّ |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۷۱    | المفضل بن محمّد بن يعلى الضبيّ                            |
| ١٥٨    | المنهال بن عمرو                                           |
| ۱۷۱    | مهدي بن ميمون المعوليّ                                    |
| ١٤٨    | موسى بن جرير الرقيّموسى بن جرير الرقيّ                    |
| 170    | موسى بن عبد الرحمن                                        |
| ٤٣     | نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نُعيم مولى جَعْوَنَة           |
| ۱۷۱    | هارون بن موسى الأعور النحويّ                              |
| 101    | هارون بن موسى بن شريك الأخفش                              |
| ١٧٤    | هبة الله بن أحمد بن عمر                                   |
| 107    | هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة                             |
| ١٤٣    | وهب بن واضح                                               |
| ١٣٣    | يحيى بن آدم بن سليمان الصلحيّ                             |
| 101    | يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى الذماريّ                   |
| ١٤٨    | يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيديّ                       |
| 101    | يحيبي بن وثاب                                             |
| ۳۸ - ٤ | يزيد بن القعقاع                                           |
| ١٤.    | يزيد بن رومان                                             |
| ٥٤     | يعقوب بن إسحاق الحضرميّ                                   |
| ١٧٦    | يعقوب بن محمّد بن خليفة الأعشى                            |
| ۱۳۸    | يوسف بن عمرو بن يسار                                      |
| 1 44   | يو سف بن يعقوب بن حسن الواسطيّ                            |

## المصادر والمراجع

- ١ ـ القرآن الكريم المضبوط برواية حفص عن عاصم.
- ٢ ـ القرآن الكريم المضبوط برواية ورش عن الإمام نافع.
- ٣ \_ القرآن الكريم المضبوط برواية قالون عن الإمام نافع.
- ٤ الإبانة عن معاني القراءات. لمكي بن أبي طالب القيسي (٣٥٥ ٤٣٧ هـ).
   تحقيق محى الدين رمضان.
  - ٥ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع. لأبي شامة.
     تحقيق إبراهيم عطوة عوض. مكتبة مصطفى البابي الحلي ١٤٠٢ هـ.
    - ٦ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. للبنا الدمياطي.
       تحقيق شعبان محمد إسماعيل. عالم الكتب ـ بيروت ١٤٠٧ هـ.
      - ١ ١٧ الإتقان في علوم القرآن للسيوطيّ.
        - دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان.
      - ٨ ـ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. للمقدسي.
         تحقيق محمد مخزوم. دار إحياء النزاث العربي.
        - ٩ \_ أحكام القرآن. لابن العربيّ.

محمّد عبد القادر عطار. دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

- ١٠ ـ أحكام القرآن. للحصّاص.
- تحقيق محمّد صادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربيّ.
  - ١١ الإضاءة في بيان أصول القراءة. لعلي محمد الضبّاع.
     الناشر عبد الحميد أحمد حنفي القاهرة.
- ١٢ ـ أعلام دمشق في القرن الرابع عشر. عبد اللطيف فرفور.
  - ١٣ ـ إملاء ما من به الرحمن. عبد الله بن الحسين العُكبري.
     دار الفكر. بيروت ـ لبنان.
    - ١٤ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة. للقِطفيّ.

تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربيّ القاهرة. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ـ لبنان.

- الإيضاح في شرح الدُّرّة. لعثمان بن عمر الزبيديّ. طبع الجامعة الإسلامية.
- ١٦ الإيضاح لمتن الدّرة في القراءات الثلاث. للشيخ عبد الفتاح القاضي.
   طبع مكتبة المشهد الحسيني القاهرة.

- ۱۷ البدور الزاهرة. تأليف عبد الفتاح القاضي.
   دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ١٨ ـ البرهان في علوم القرآن. للزركشيّ.
   تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.
  - ١٩ ـ تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة.

تحقيق أحمد صقر. المكتبة العلميّة. المدينة المنوّرة ١٤٠١ هـ.

- ٢٠ ـ تاريخ المصحف الشريف. للشيخ عبد الفتاح القاضي.
- ٢١ ـ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. للجبرتيّ.
- ٢٢ ـ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر. مطيع الحافظ ـ نزار أباظة.
  - ٢٣ التبصرة في القراءات السبع. لمكي بن أبي طالب.
     تحقيق محمد غوث الندوي. الدار السلفية ـ بومباي ـ الهند.
- . ٢٤ ـ التذكرة في القراءات الثمان. لطاهر بن غلبون. تحقيق أيمن رشدي سويد. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
  - ٢٥ تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلانيّ. دار صادر بيروت.
  - ٢٦ ـ التيسير في القراءات السبع. للداني.
     عني بتصحيحه أو توبر تزل. جمعية المستشرقين الألمانية.
    - ٢٧ ـ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبيّ.دار الفكر للطباعة والنشر.
  - . ٢٨ ـ جمال القرّاء وكمال الإقراء. للسخاويّ. تحقيق عليّ حسين البواب. مكتبة النراث مكة المكرمة.
  - ٢٩ ـ حجة القراءات. لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة.
     تحقيق سعيد الأفغانيّ. مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان.
  - ٣٠ الحجة في القراءات السبع. لابن خالويه (ت ٣٧٠ هـ).
     مؤسسة الرسالة.
  - م ٣١ ـ الحجة للقرّاء السبع. للحسن الفارسيّ (ت ٣٧٧ هـ). تحقيق بدر الدين قهوجي وزملائه. دار المأمون للتراث.
  - ٣٢ ـ حديث الأحرف السبعة. للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح. دار النشر الدولي الرياض.

- ٣٣ \_ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. للبيطار.
- ٣٤ ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. للمحييّ.
  - المطبعة الوهبيّة بمصر .
- ٣٥ ـ سراج القاري المبتدي وتذكار المقري المنتهي. لابن القاصح العذري.
   مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة.
  - ٣٦ ـ سلك الدُّرر في تراجم القرن الثاني عشر. للمرادي.
- ٣٧ ـ سنن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السحستانيّ الأزديّ. إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث للطباعـة والنشر والتوزيع ـ
  - ٣٨ ـ سنن الترمذي. للإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى. تحقيق أحمد محمّد شاكر. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
    - ٣٩ ـ سنن النسائيّ. للإمام أحمد بن شعيب النسائيّ. دار الكتاب العربيّ ـ بيروت.
  - ٤٠ سير أعلام النبلاء. للذهبيّ.
     تحقيق شعيب الأرناؤوط وزملائه. مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان.
    - ٤١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العِماد الحنبليّ.
       دار الآفاق الجديدة بيروت.
    - ٤٢ ـ شرح الدُّرة المضية في القراءات الثلاث المروية.
       تحقيق عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي.
      - ٤٣ ـ شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين الاستراباذي.
         تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد وزميليه.
      - دار الكتب العلميّة ـ بيروت ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م.
    - ٤٤ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لابن بلبان الفارسي.
       تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة.
  - ٤٥ ـ صحيح البخاريّ. للإمام محمّد بن إسماعيل البخاريّ الجعفيّ.
     ضبط .د. مصطفى ديب البغا ـ دار العلوم الإنسانية دمشق ـ حلبوني.
  - ٤٦ صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.
     تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.

- ٤٧ ـ الضَّوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي.
   دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان.
  - . ٤٨ ـ طبقات القرّاء لابن الجزريّ.
  - ٤٩ ـ طبقات النحويين واللغويين للزبيديّ.
  - تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر.
    - ٠ ٥ ـ طبقات القرّاء للذهبيّ.
- , ٥١ ـ طلائع البِشْر في توجيه القراءات العشر. لمحمّد الصادق قمحاوي.
  - ٥٢ ـ علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر. دار الخير.
- ، ٥٣ ـ الغاية في القراءات العشر. للحافظ أبي بكر الأصبهانيّ (ت ٣٨١ هـ). تحقيق محمّد غياث الجنباز. دار الشواف للنشر والتوزيع. الرياض.
  - . ٥٥ غاية النهاية في طبقات القرّاء. لابن الجزريّ. دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٤٠٠ ه.
    - ٥٥ ـ غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسيّ.
      - ٥٦ ـ فتح القدير.
  - ٥٧ ـ قاموس القرآن الكريم. إعداد نخبة من العلماء والباحثين.
     مؤسسة الكويت للتقدم العلميّ. الطبعة الأولى.
  - ٥٨ القراءات أحكامها ومصدرها. د. شعبان محمد إسماعيل.
     دار السلام. ط ٢٠٤١هـ ١٩٨٦ م.
  - ٥٩ ـ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآنيّ. إعداد محمّد حبش.
    - ٦٠ ـ القراءات وأثرها في علوم العربية.
    - د. محمّد سالم محيسن. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.
      - ٦١ ـ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد.
      - تحقيق د. شوقي ضيف. دار المعارف. طبعة ثانية.
  - ، ٦٢ ـ كتاب المصاحف لعبد الله بن أبي داود بن الأشعث السجستانيّ. دار الكتب العلمية.
- ٦٣ ـ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها. للإمام نصر بن علي الفارسي.
   تحقيق الدكتور عمر حمدان الكبيسي. مكة المكرمة.
- ، ٦٤ ـ الكشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحججها. لمكيّ بن أبي طالب. تحقيق محي الدين رمضان. مجمع اللغة العربية في دمشق.

٥٥ - الكفاية في علم الرواية للبغداديّ.

تحقيق د. أحمد عمر هاشم. دار الكتاب العربيّ.

٦٦ ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. لنجم الدين الغزيّ.

تحقيق د. جبرائيل سليمان جبّور. دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ١٩٧٩ م.

٦٧ ـ لطائف الإشارات. للشهاب القسطلانيّ.

مباحث في علوم القرآن. للشيخ منّاع القطان.

٦٩ ـ متن الدُّرّة المضية. لابن الجزريّ (ت ٨٣٣ هـ).

ضبط وتصحيح محمّد تميم الزُّعييّ. مكتبة دار الهدى.

٧٠ متن الشاطبيّة المسمّى حرز الأماني ووجه التّهاني في القراءات السبع. للإمام الشاطبيّ (ت
 ٩٠ هـ).

ضبط وتصحيح محمّد تميم الزُّعييّ. دار المطبوعات الحديثة.

٧١ ـ مجلة كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

٧٢ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين الهيثميّ.

تحرير الحافظين العراقيّ، وابن حجر. دار الكتب العلميّة. بيروت ـ لبنان.

٧٣ ـ المحكم في نقط المصاحف. لعثمان بن سعيد الدانيّ.

تحقيق د. عزة حسن. دار الفكر.

٧٤ - مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبيّ. للقسطلانيّ.

اختصار وتحقيق محمّد حسن عقيل موسى. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.

ط٥١٤١ه.

٧٥ ـ مراتب النحويين. لأبي الطيب عبد الواحد بن علي الحلبي.
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة نهضة مصر.

٧٦ ـ مرشد الأعزّة إلى شرح رسالة حمزة. لمحمود حافظ برانق، ومحمّد سليمان صالح. تحقيق عبد الفتاح القاضي.

٧٧ ـ المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته.

جمعه محمّد فارس بركات. دار قتيبة ـ بيروت ـ لبنان.

٧٨ ـ المستنير في تخريج القراءات المتواترة. د. محمد سالم محيسن.
 مكتبة الكليات الأزهرية.

٧٩ \_ مسند الإمام أحمد.

- ٨٠ ـ المصاحف. لأبي بكر السِّجسْتانيّ.
- دار الكتب العلمية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
  - ٨١ ـ معاني القرآن. للفرّاء.
- تحقيق أحمد يوسف نجاتي وزميليه \_ عالم الكتب ١٩٨٠ م.
  - ٨٢ ـ معجم الأدباء. للحموي.
  - دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان.
    - ٨٣ ـ معجم المؤلفين. لعمر رضا كحّالة.
      - مكتبة المثنى ـ بيروت ـ لبنان.
  - ٨٤ ـ معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار. للذهبيّ.
- تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميليه. مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ ١٤٠٤ هـ.
  - ٨٥ ـ المغنى لابن قدامة.
- تحقيق عبد الله بن المحسن التركيّ. وعبد الفتاح محمّد الحلو. هجر للطباعة والنشر.
  - ٨٦ ـ المفيد في علم التجويد. للمؤلفة حياة حسيني.
  - ٨٧ ـ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار. للدانيّ.
  - تحقيق محمّد أحمد دهمان. دار الفكر \_ دمشق \_ ١٤٠٣هـ.
    - ٨٨ ـ مناهل العرفان. عيسى الحلبي.
- ٨٩ ـ منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزريّ. دار الكتب العلميّة ـ بيروت ـ لبنان.
- ٩٠ ـ نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء. للأنباريّ. تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر.
  - ٩١ ـ النشر في القراءات العشر. لابن الجزريّ.
  - أشرف على تصحيحه ومراجعته عليّ محمّد الضبّاع. دار الكتاب العربي.
    - ٩٢ النطق بالقرآن العظيم. لضياء الدين الجمّاس.
      - مركز نور الشام للكتاب.
      - ٩٣ \_ هديّة العارفين. لإسماعيل باشا البغداديّ.
        - دار العلوم الحديثة \_ بيروت \_ لبنان.
    - ٩٤ ـ الوافي في شرح الشاطبيّة في القراءات السبع. لعبد الفتاح القاضي.
      - مكتبة الدار. المدينة المنورة.